

مراجعة: إمام عبد الفتاح إمام ترجمة ودراسة وتقديم فاطمة إسماعيل

أهداءات ٢٠٠٢ مجلس الاعلى للثقافة القاهرة

المشروع القومي للترجمة

## مقال عن

# المنهج الفلسفي

تأليف: ر. ج. كولنجوود

ترجمة ودراسة وتقديم: فاطمة إسماعيل

راجع الترجمة: إمام عبد الفتاح إمام





المشروع القومى للترجمة إشراف : جابر عصفور

An Essay on

Philosophical Method by R. G. Collingwood

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس ٨٠٨٤٠٧٤

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo

Tel: 7352396 Fax: 7358084 E. Mail: asfour @ onebox. com

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجعة إلى تقديم كافة الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضعنها هى اجتهادات أصعابها فى ثقافاتهم المفتلفة ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

## إهداء

إلى النور الذى أضاء حياتى وأغنانى عن العالم، فكان هو العالم بأكمله فى عطائه وحنانه وإخسالا صه. الى زوجى الأستاذ الدكتور محمد الننه تحيية حب وتقدير.

فاطمة إسماعيل



#### الفهـــرس

| الصفحة | الموضوع                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 21     | تقديم بقلم المترجمة                                                      |
| 25     | القسم الأول: الدراسة                                                     |
| 27     | أولأ، كوننجوود، حياته،                                                   |
| 27     | أ_كولنجوود في طفولته                                                     |
| 30     | ب ـ في مدرسة رجبي                                                        |
| 31     | جـــ في جامعة أكسفورد                                                    |
| 32     | د ـ مناخ أكسفورد الفكرىد                                                 |
| 37     | و ــ انقلاب كولنجوود على الواقعية مىسىسىسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| 41     | هــ كولنجوود معلمًا للمستسلم                                             |
| 43     | ثانيًا؛ كولنجوود في تيار عصره؛                                           |
| 43     | ١ ـ التيار المثالي والتيار الواقعي                                       |
| 47     | ٢ ـ الواقعية الجديدة كرد فعل على المثالية                                |
| 48     | ٣ ـ كولنجوود مثاليًا أم واقعيًا                                          |
| 49     | ٤ ـ المعالم البارزة في اتجاهات الفلسفة المثالية الجديدة                  |
| 52     | ثانثًا؛ أهم مُؤلفات كولنجوود :                                           |
|        | إبغا، نظرية المنهج الفلسفي عند كو تنجوود ، دراسة لكتابه , مقال عن المنهج |
| 55     | لفلسفى »:                                                                |
| 56     | أولاً: الجانب التمهيدي للمنهج                                            |
| 66     | ثانياً : الجانب البنائي التركيبي للمنهج                                  |
| 66     | ١ ـ تداخل الفئات                                                         |
| 70     | ٢ ـ سُلَّم الْأَشْكَال                                                   |
| 86     | ٣ ـ التعريف والوصف                                                       |

| 88  | ٤ ـ الحكم الفلسفي : الكيف والكم السميم                         |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 90  | ٥ ـ الفلسفة بوصفها تفكيرًا حمليًا ﴿                            |
| 95  | ٦ _ موقفان من الشك                                             |
| 98  | ٧ ـ الاستنباط والاستقراء                                       |
| 105 | ٨ ـ فكرة النسق أو المذهب                                       |
|     | ٩ ـ ملخص الإطار العـام لنظرية المنهج الفلـسفي عـند             |
| 111 | كولنجوود                                                       |
|     | ١٠ ـ ملخص المنهج الذي اتبعه كولنجوود في شرحه وعرضه             |
| 112 | لنظرية المنهج الفلسفى                                          |
| 113 | ١١ ــ ملخص للقواعد المنهجية عند كولنجوود                       |
| 116 | ١٢ ـ مصادر المنهج الفلسفي عند كولنجوود                         |
| 127 | ١٣ ــ كولنجوود بين المثالية والواقعية                          |
| 129 | ۱٤ ـ كلمة نقد                                                  |
| 137 | ١٥ - المراجع                                                   |
| 141 |                                                                |
|     | القسم الثاني، نص ترجمة كتاب، مقال عن النهج الفلسفي ، لكولنجوود |
| 145 | الفصل الأول:مقدمة                                              |
|     | [۱]الشكلة.                                                     |
| 145 | ١ ـ الفلسفة يجب أن تثير سؤالاً هو: ما الفلسفة؟                 |
| 146 | ٢ ــ ثلاث طرق مقترحة للتعامل مع هذا السؤال                     |
| 147 | ٣ ــ الطريقة المتبعة هنا هي: عرض للمنهج الفلسفي                |
| 148 | ٤ ـ أهمية هذا الموضوع في وقتنا الحاضر                          |
|     | [۲]المنهج،                                                     |
| 150 | ٥ ـ ضرورة تحديد الموضوع الذي نناقشه                            |
| 151 | ٦ ـ مغزى المقارنة بين التفكير الفلسفي والتفكير العلمي          |

|      | [7] توضيحات تاريخية:                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 152  | ٧ ـ سقراط                                                              |
| 153  | <ul> <li>افلاطون</li></ul>                                             |
| 158  | ٩ ـ ديكارت                                                             |
| 160  | ۱۰ _ کانط                                                              |
| 167  | غصل الثاني: تداخل الفئات                                               |
|      | [١]نظرية التصنيف في المنطق الصوري،                                     |
| 167  | ١ - النظرية التقليدية في التصنيف                                       |
| 169  | ٢ ـ تطبيقاتها في العلم الرياضي                                         |
| 170  | ٣ ـ تطبيقاتها في العلم التجريبي                                        |
|      | [٢] استحالة تطبيقتها بدقة على التصورات الفلسفية                        |
| 171  | ٤ ـ تداخل الفئات النوعية في التصورات الفلسفية                          |
| 171  | ٥ _ هذا التداخل معترف به منذ عهد بعيد في حالات معينة                   |
| 173  | ٦ ـ وضع التصورات في الطور الفلسفي وغير الفلسفي                         |
| 175  | ٧ ـ تداخل الفئات في المنطق                                             |
| 1779 | ٨ ـ تداخل الفئات في علم الأخلاق                                        |
|      | <ul> <li>٩ ـ مغزى هذه الوقائع: القارق مدعو للتسليم بها لسير</li> </ul> |
| 180  | النقاش                                                                 |
|      | [7]نتائج المُنهج الفُلسفي:                                             |
|      | ١٠ ـ المناهج الملائمة للعلوم وعدم قابليتها للتطبيق في الفلسفة          |
| 182  | بسبب تداخل الفئات                                                      |
| 183  | ١١ ـ مغالطة الهوامش المحفوفة بالمخاطر                                  |
| 184  | ١٢ _ مغالطة هوية المتطابقات                                            |
| 185  | ١٣ _ الأساس المشترك بينهما: مغالطة الانفصال الزائف                     |
| 185  | ١٤ _ القاعدة الأولى للمنهج الفلسفي: «تمييز بلا اختلاف»                 |

| 186 | ١٥ ـ النتائج المباشرة لهذه القاعدة                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 186 | (أ) لا يمكن اعتبار موضوع التفكير الفلسفي نسقا تصنيفيا            |
|     | ١٦ ـ (ب) ولا يمكن اعتبـاره حتى حاصل جمع، أي مـجموع               |
| 187 | كل الأجزاء المنفصلة                                              |
|     | ١٧ _ هذه النتائج المباشرة ينبخي أن تفهم على أنهما تحذيرات        |
|     | فسحسسب ضمد التسعسارض المزعسوم غسيسر الحكيم                       |
| 187 | Unadvisedly                                                      |
|     | الفصل الثالث؛ سٰلَم الأشكال؛                                     |
| 191 | [١]اللخصالأولي للفكرة،                                           |
| 191 | ١ ــ لاتختلف أنواع الجنس الفلسفي في الدرجة فحسب                  |
| 192 | ٢ ـ ولا تختلف في النوع فحسب أسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
|     | ٣ ـ تهستم الفلسفة بالحالات التي تجمع اختلافات الدرجة             |
| 192 | والنوع معاً                                                      |
| 193 | <ul> <li>٤ ـ سُلِّم الأشكال: مكانته في تاريخ الفلسفة</li> </ul>  |
| 196 | ٥ ـ يوجد هذا السُّلَّم في كل من الفلسفة وني العلوم الأخرى.       |
|     | ٦ ـ إلا أنه في السُّلُّم الفلسفي للأشكال يتحد المتىغير مع ماهية  |
| 196 | الجنس                                                            |
|     | [۲]هنّاك صعوبتان،                                                |
| 197 | ٧ ــ (١) هذا التطابق بين المتغير وماهية الجنس يبدو لا معنى له    |
|     | ٨ ــ (٢) إن هذا السُلُّم، كــمـا وصف حتى الآن، لا يشــرح إلا     |
| 199 | التداخل بين المتعارضات، ولا يشرح تداخل المتمايزات                |
|     | ٩ ـ يلزم عن ذلك أن يسنتج الستنويسع الفلســــفي عن طريق           |
| 199 | التعارض، ويحدث التنويع غير الفلسفي نتيجة للتمايز                 |
|     | ١٠ ـ نتائج هذه الصعوبة (المشكلة): أنها تحطم السُلُّم الفلسفي     |
|     | للأشكال، وتطالبنا بحذف جميع الحدود المتوسطة والإيقاء             |

| 200 | على الأطراف فحسب                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | ١١ ـ وتطالبنا بحــذف جمـيع التمـيــزات بين تصور فلســفي        |
| 201 | وآخر                                                           |
|     | ١٢ _ إنها تحطم سُلُّم الأشكال غيــر الفلسفيــة، وتطالب         |
| 201 | بالأطراف فيما سيتعلق بالفلسفة                                  |
|     | ١٣_ وتقودنا في النهـاية إلى إحراج مدمر يتعلـق بالعلاقة         |
| 202 | بين التعارض والتمايز                                           |
|     | [3]الدرجة والنوع،التعارض والتمايز                              |
|     | ١٤ _ توجـد في الفلسـفـة اخـتـلافـات في الدرجـة، لكننا لا       |
| 203 | نستطيع قياسها                                                  |
|     | ١٥ ـ لا نستطيع قياس الاخـتلافـات في الدرجة لأنهـا تمتزج        |
| 205 | بطريقة خاصة مع اختلافات النوع                                  |
|     | ١٦ _ ينتج مـثل هذا الامـتـزاج بـالضــرورة عن مـبــدأ تداخل     |
| 207 | الفئات                                                         |
| 207 | ١٧ _ هناك امتزاج مشابه يتعلق بالتعارض والتمايز                 |
| 208 | ١٨ ــ وهو ينتج أيضاً بالضرورة عن تداخل الفئات                  |
| 208 | ١٩ ــ مجمل القول: يوجد امتزاج في الفلسفة                       |
|     | (أ) امتزاج اختلافات الدرجة مع اختلافات النوع                   |
|     | (ب) امتزاج علاقات التعارض مع علاقات التمايز                    |
|     | [٤]الدرجة والنوع في سلَم الأشكال الفلسفية:                     |
|     | ٢٠ ــ إن امــــــزاج الدرجــة والــنوع يزيل أول صـــعـــوبة من |
| 209 | الصعوبتين السابقتين                                            |
| 209 | ٢١ ـ نموذج الجمال                                              |
| 210 | ٢٢ _ نموذج الخير                                               |
| 210 | ٢٣ _ نموذج اللذة                                               |

| 211 | ٢٤ _ مغالطة الحساب ومغالطة الحياد                            |
|-----|--------------------------------------------------------------|
|     | [٥]التعارض والتمايز في سلم الأشكال:                          |
| 212 | ٢٥ ـ لا يبدأ السُلُّم من الصفر، إنما يبدأ بوحدة ما           |
| 213 | ٢٦ ــ أعني أنه يبدأ مع أدنى تحقيق لماهية الجنس               |
| 213 | ٢٧ ـ وهو ما يُعدُّ سلباً للماهية بالقياس إلى الحدود العليا   |
| 215 | ٢٨ ـ ظهور العلاقة نفسها بين أي حدّين متجاورين في السُلَّم    |
| 216 | ٢٩ _ مغالطة الإيجاب الزائف، ومغالطة النضاد الباطل            |
|     | [7]سَلَم الأشكال وتداخل الفُئات،                             |
|     | ٣٠ ــ إن كل حــدً يفــوق الحــدُ الذي يقع أدناه، ليس فـقط من |
|     | حسيث الجنس generically إنما أيضاً من حسيث النوع              |
| 217 | Specifically                                                 |
|     | ٣١ ـ ومن ثم فيإن هذا الحيدّ يجمع أو يليخص السُلَّم كله إلى   |
| 219 | ذلك الحد                                                     |
|     | ٣٧ ـ وبالتالي فإن الحدّ الأعلى يبطل الحد الأدنى ويعيد تأكيده |
| 219 | في آن واحد، وهذا يفسر تداخل الفئات                           |
| 220 | ٣٣ ـ ويجعل تصور التداخل أكثر دقة                             |
|     | الفصل الرابع: التعريف والوصف                                 |
| 225 | ١ ـ الرأي بأن النصورات الفلسفية قابلة للتعريف. ومشكلاته      |
| 225 | ٢ ـ الرأي بعدم قابليتها للتعريف. ومخاطر هذا الرأي            |
|     | ٣ ـ يتضمّن التعريف في العلوم الرياضية ما يلي: (أ) انفصال     |
|     | الماهية (الموضحة في التعريفات) عن الخـواص (الموضحة           |
| 227 | في المبرهنات)                                                |
| 005 | ٤ ـ استحالة ذلك في الفلسفة؛ لأن تعريف التصور في              |
| 227 | الفلسفة متماد مع عرضه (شرحه) بالكامل                         |
|     | ٥ _ (ب) هناك اختلاف مطلق بين معرفة ماهية التصور وعدم         |
| 228 | معرفته                                                       |
|     |                                                              |

|     | ٦ _ وهذا أيضاً مستحيل في الفلسفة، فحينما نصل إلى معرفة                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 228 | ما يعني أننا نصل إلى معرفة أفضل                                       |
|     | ٧ ـ وبناء على ذلك ينبغي تعديل قواعــد التعريف التقليدية في            |
| 229 | حالة التعريف الفلسفي                                                  |
|     | ٨ ـ وصف التـصور التـجـريبي. مشـابهتـه أو عـدم مشـابهتـه               |
| 229 | للتعريف الفلسفي                                                       |
|     | ٩ _ مباديء التعريف الفلسفي. إيضاحات مأخوذة من                         |
| 231 | أفلاطون وأرسطو                                                        |
| 232 | ١٠ ـ إيضاحات من كانط                                                  |
|     | الفصل الخامس: الحكم الفلسفي : الكيف والكم                             |
| 235 | ۱. تقسیم الموضوع:                                                     |
| 237 | [١]الإثبات والنفي                                                     |
| 238 | ٢ ـ في الفلسفة لا نستطيع النفي دون القيام بإثبات مناظر له             |
| 238 | ٣ _ إثبات مبدأ السلب العيني                                           |
| 239 | ٤ _ مغالطة السلب المجرد                                               |
| 239 | ٥ ـ مغالطة الإيجاب المجرد                                             |
| 240 | ٦ _ إثبات مبدأ الإيجاب المجرد                                         |
| 241 | ٧ ـ تطبيقات المبدأ                                                    |
| 242 | ٨ ـ المبدآن مجتمعان معاً                                              |
|     | [2] عمومية الحكم الفلسفي.                                             |
| 242 | ٩ _ هناك عناصر ثلاثة في جميع الأحكام الكلية                           |
|     | ١٠ ـ هناك أنواع ثلاثة للفكر طبقًا لأسبقية أحـد الأنواع أو ثانيهـا     |
| 243 | على الآخرين                                                           |
|     | ١١ ـ في الفــلــــفـــة: كل نوع مــن أنواع الفكــر هو ذاته منطــو على |
| 244 | مغالطة                                                                |

|     | ١٢ ـ في الحكم الفلسـفي : كل الصـور الثلاث للبنيـة تتصـاحب في   |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 245 | الوجود                                                         |
|     | الفصل السادس، الفلسفة بوصفها تفكيرا حمليًا                     |
|     | [١]العرضالتمهيدي للمبدأ الحملي،                                |
|     | ١ ـ الأحكام التي تشكل مـجـمـوعة الرياضـيـات هي أحكام           |
| 249 | شرطية                                                          |
| 250 | ٢ ـ كذلك تلك الأحكام الخاصة بالعلوم التجريبية شرطية            |
|     | ٣ ــ لكن في الفلسفـة: تتكون مجموعة المعـرفة من أحكام عن        |
|     | الموضوع يتم تصوّرها باعـتـبــارها وقــائع (لأنّهــا أحكام      |
| 253 | حملية)                                                         |
|     | [٢] دليل الفلسفة التقلينية                                     |
| 254 | ٤ ـ اقتباسات من فلاسفة يعترفون بمبدأ الحمل                     |
| 255 | ٥ ــ الدليل الأنطولوجي ، أصله وتاريخه                          |
|     | ٦ ـ مـغــزاه ، مــوضــوع الفكر الفلـــــفي لا يمكن تصــوره إلا |
| 257 | بوصفه وجودا                                                    |
| 258 | ٧ ـ المبدأ المدُّعم عن طريق اختباره: (أ) في المنطق             |
| 262 | ٨ ـ (ب) اختباره في الفلسفة الأخلاقية                           |
|     | [7] العرض النهائي للموضوع وإثبات المبدأ الحملي                 |
|     | ٩ ـ خلاصة مستمدة من الدليل المستشهد به: إن مجموع               |
|     | التفكيـر الفلسفي هو حـملي في جوهره، مع الاعتـقاد بأنه          |
| 262 | يحنوي على عناصر شرطية                                          |
| 262 | ١٠ ـ يرهان هذا يرجع إلى مبدأ تداخل الفئات                      |
| 263 | ١١ ـ استبعاد المشكلات الأخرى                                   |
|     | لفصل السابع: موقفان من الشك                                    |
|     |                                                                |

١ ـ الشك كقضية فلسفية: إذا ما كان يمكن أن تتأسس على

| 267 | الاستدلال البنائي                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
|     | [١] الفلسفة النقلية ،                                                       |
|     | ٢ ــ فلسفة تقوم على الهدم النقدي للآراء الزائفة دون أن تؤكد                 |
| 267 | أو تتضمن الآراء الصادقة                                                     |
|     | ٣_ هذا النقـد يـحـرك الآراء السطحيـة، لأنهـا آراء شكليـة                    |
| 268 | فحسب، ويقوم بتقويم للآراء المنتقدة                                          |
|     | <ul> <li>٤ ـ إنها فلسفة تحتوي على مبادئ بنائية يعتمـ عليها العمل</li> </ul> |
| 269 | النقدي، لكنها تتجاهل وضع هذه المباديء في صيغة معينة                         |
|     | [۲] الفلسفة التحليلية ،                                                     |
|     | ٥ ـ فلسفة تقوم على تحليل القيضايا الناتجة عن مصادر غير                      |
| 270 | فلسفية                                                                      |
|     | ٦ _ تحليل الفلسفة إلى أجزاء ثلاثة، جزء واحد منها فحسب                       |
| 271 | هو الذي لا يمكن الشك فيه فلسفيا                                             |
| 273 | ٧ ـ مهما يكن أمر هذا التحليل فإنه يتغاضى عن حلّ أية مسألة                   |
|     | ٨ ــ إلا أنه غيــر مستعــد لقبول أية مـــــألة كأمر مــفروغ منه أو          |
| 274 | ميحتم الحدوث                                                                |
|     | ٩ ـ تشترك الفلسفتان النقدية والتحليلية في خطــاً مشترك هو                   |
| 275 | أنهما تفترضان مباديء بنائية بينما تدّعيان غير ذلك                           |
|     | ١٠ ـ كلتا الفلســفتان مــتناقضتان مــع المباديء الأولى للمنهج               |
| 275 | الفلسفي كما وضُعت في هذا الكتاب                                             |
|     | الفصل الثامن الاستنباط والاستقراء                                           |
| 281 | [۱]فكرةالبرهان الاستنباطي                                                   |
| 281 | ١ ـ البرهان في العلوم الرياضية                                              |
|     | ٢ ــ لزومــه الصوري (أ) المبــادئ المنطقــية التي لا تنتــمي إلى            |
| 282 | العلم ذاته                                                                  |
|     |                                                                             |

|     | (ب) المباديء التي تنتمي إلى العلم نفسه                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | ٣ ــ لا يمكن فحص أو نـقد أو إثبات هذه المبـاديء، لأنها غـير     |
| 283 | قابلة لأن تعكس                                                  |
|     | [7] الفلسفة لا تؤكد فكرة البرهان الاستنباطي؛                    |
|     | ٤ _ لقد اختفى في الفلسفة التميز بين المباديء المنطقية           |
| 284 | والمباديء التي تنتمي للعلم نفسه                                 |
|     | ٥ ــ هل اتجاه البرهان في الفلسفة غير قابل لأن يعكس كما في       |
| 284 | الرباضيات؟                                                      |
|     | ٦ ـ إن ديكارت في ممارساته العملية يعترف بغير ذلك، رغم           |
|     | أنه قد أهمل في نظريته الاختلاف بين الاستدلال الفلسفي            |
| 285 | والاستدلال الرياضي                                              |
| 287 | ٧ ـ كذلك فعل كل من اسينوزا وليبتز                               |
|     | ٨ ـ لذلك طالب هيجل بأن الفلسفة لابد أن تُبرر نقطة بدايتها       |
| 288 | التي لا تُعدّ جديدة تماماً                                      |
|     | [٣] الفلسفةُ ونقطة بدايتها                                      |
|     | ٩ ـ هل يلزم عن تبرير نقطة البداية في الفلسفة الوقموع في         |
| 288 | الدور الفاسد                                                    |
| 289 | ١٠ - لا، لأن هدفها لا يعني خلق معرفة جديدة                      |
| 290 | ١١ - إن البرهنة هي بمعنى من المعاني شيء نعرفه بالفعل            |
|     | ١٢ ــ إن برهنتنا تتحقق بالفعل استناداً إلى هذه المعرفة السابقة، |
| 290 | وهذا يخدم فحص نقطة بداية البرهان                                |
|     | [٤] الفَّاسفة والاستقراء                                        |
| 291 | ١٣ ـ الاستقراء في العلوم الطبيعية                               |
|     | ١٤ ـ للاستقراء نوعان من المباديء، غير قابلين لأن يعكسا في       |
| 293 | البرهنة                                                         |
|     |                                                                 |

|     | ١٥ ـ تختلف معـرفتنا الأولية في الفلسفـة عن معطيات الفكر         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 294 | الاستقرائي بثلاث طرق                                            |
| 295 | ١٦ _ تختلف العملية التي تخضع لها المعطيات في الحالتين           |
| 296 | ١٧ ـ وتختلف أيضاً نتيجة العملية                                 |
|     | [٥] الفلسفة والتجرية                                            |
| 296 | ١٨ ــ استمرارية الفلسفة مع التجربة التي بها تبدأ                |
| 297 | ١٩ ـ هذه الاستمرارية تستلزم تجانسهما                            |
|     | ٢٠ ــ ارتباط الفلسفة والتجربة معاً يشبه ارتباط الحدود في سُلَّم |
| 297 | الأشكال                                                         |
| 298 | ٢١ ـ النظرية الفلسفية والتجربة الفلسفية                         |
| 299 | ٢٢ ـ الملخص والنتيجة                                            |
| 301 | لفصل التاسع : فكرة النسق أو المذهب                              |
|     | [۱]اعتراضاتواچابات                                              |
| 303 | ١ _ مبررات الأحكام الشائعة ضد فكرة النسق أو المذهب              |
|     | ٢ ـ هذا الحكم المسبق بوصفه تعبيرًا عن متطلب منطقي               |
| 304 | legitimate                                                      |
| 305 | ٣ (أ) لا يمكن أن يوجد نسق نهائي                                 |
|     | ٤ (ب) لا يستطيع فيلسوف بمفرده أن يقوم بكل متطلبات بناء          |
| 307 | النسق                                                           |
| 309 | ٥ ـ (ج) أي نسق هو نسق شخصي فحسب                                 |
|     | (٦) (د) أي نسق أو مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| 310 | الفلسفية                                                        |
|     | [۲]عرض فكرة النسق (المذهب)                                      |
| 311 | ٧ ــ فكرة النسق ضرورية للفلسفة                                  |
| 313 | ٨ ـ تشكل أقسام موضوع النسق تداخل الفئات                         |

|     | ٩ ـ تنتظم فكرة النسـق في سُلَّم للأشكال الفلسـفة النسـقيــة    |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 314 | بوصفها سُلُّما للفلسفات أ                                      |
|     | ١٠ ــ هذا التصــور يُجِلِّي الصعوبات المشار إليــها في رقم (١) |
| 315 | ني هذ الفصل                                                    |
|     | [٣] أمثلة الْتحقيق الجرْني لفكرة النسق                         |
|     | ١١ ـ تنزع فكرة النسق دومـاً نحو تحقـيق نفســها: على ســبيل     |
| 317 | المثال                                                         |
| 318 | ١٢ (أ) في العلاقة بين العلوم الفلسفية                          |
| 318 | ١٣ (ب) في تاريخ الفلسفة أ                                      |
| 319 | ١٤ (ج) في فلسفة العصر الواحد                                   |
| 320 | ١٥ (د) في فلسفة الشخص الواحد                                   |
| 325 | لفصل العاشر؛ الفلسفة بوصفها فرعاً من فروع الأدب                |
|     | [۱]النثر والشعر،                                               |
| 325 | ١ ـ عنصران في النثر                                            |
| 325 | ٢ ـ العلاقة بينهما                                             |
| 326 | ٣ ـ يوجد عنصر واحد نقط في الشعر                                |
| 326 | ٤ ـ يعتبر النثر شعراً مع الفارق                                |
| 327 | ٥ ــ النثر والقصيدة                                            |
|     | [٢] النثر الفلسفي والنثر العلمي :                              |
|     | ٦ - المصطلحات الفنية مطلوبة في العلم ويتم تجنبها في            |
| 327 | الفلسفة                                                        |
| 328 | ٧_ما الرمزية وما اللغة؟                                        |
|     | ٨ ـ لماذا تُطـلب الرمــزيـة واللغــة في الـعلوم ولا تطـلب في   |
| 329 | الفلسفة                                                        |
|     | ٩ _ متطلبات الفلسفة لا يمكن تحقيقها إلا باللغة العادية (أدبية  |

| 331 | أو غير فنية)                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------|
|     | [3] الأسلوبالفلسفي والأسلوبالتاريخي                       |
| 332 | ١٠ ــ الأسلوب التاريخي تعليمي                             |
| 333 | ١١ ـ الأسلوب الفلسفي على العكس من الأسلوب التاريخي        |
| 334 | ١٢ _ نحن «نستشير» المؤرخ، لكننا «نمتثل» للفلاسفة          |
|     | [٤] الفلسفة والشعر،                                       |
|     | ١٣ ـ الفلسفة والشـعر مـتشابـهان في العـلاقة الحـميمـة بين |
| 335 | الكاتب والقاريء                                           |
|     | ١٤ ـ الفلسفة هي النقطة التي يقـترب عندها النشر لأن يكون   |
| 336 | شعرا                                                      |
|     | ١٥ ـ يستخدم الفيلسوف اللغة مثل استخدام الشعراء لها، إلا   |
| 336 | أن ما يكتبه يجب أن يكون نثرا                              |
|     | [٥] علاقة القاريء بالكاتب الفلسفي                         |
|     | ١٦ ـ فهم القـاريء للكاتب الفلسفي: يجب على القـاريء ما     |
| 337 | يلي: ـ (١) قراءة الفلسفة بوصفها أدبا خالصا                |
|     | ١٧ _ (٢) على القاريء أن يكون مستعداً للمشكلة الفلسفية     |
| 338 | الخاصة بذلك العمل الخاص                                   |
|     | ١٨ _ (ب) نقـد القـاريء للكاتب الفلسـفي. هذا النقـد يُعـدّ |
| 339 | ضروريا للفهم، لكنه لا حق له بوصفه نتيجة منطقية            |
| 339 | ١٩ ـ للنقد جانبان: أحدهما إيجابي والآخر سلبي              |
| 341 | ٢٠ ـ الناقد بوصفه طالبا                                   |
|     | الفصل الحاديعشر؛ الخاتمة                                  |
| 345 | ١ _ هل يتفق الرأي المقدم في هذه الدراسة مع التجربة؟       |
|     | ٢ _ لقد طرحت هذا السؤال بالفعل بالتدريج كلما تقدم سير     |
| 346 | البرهان. تبرير استخدام هذا المنهج                         |
|     |                                                           |

|     | ٣ ـ تجربة من؟ إنسها تجربة الفسلاسف ة جميسعهم بالإضسافة إلى               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 347 | تجربتنا                                                                  |
| 347 | <ul> <li>٤ ـ هل هذه التجربة لا تستند على أي افتراض غير مبرهن؟</li> </ul> |
|     | ٥ ـ لو أن التسجـربة افــتـراض، فـإنهــا سـتكون أحــد هذه                 |
|     | الافتىراضات الذي لا يُعدّ منطقيا فحسب، إنما يُعـد أيضا                   |
| 348 | إلزاميا                                                                  |
| 351 | ـ الكثباف                                                                |
| 353 | ـ قائمة الصطلحات                                                         |

## تقديم

#### بقلم المترجمة

لاشك أن قضية المنهج من أهم قضايا الإنسان المفكر؟ فالمنهج هو حركة الفكر المنظمة في سعيها نحو تحقيق هدف ما، والإنسان بما هو إنسان تتمحور حياته حول أهداف كثيرة ومتنوعة يسعي جاهداً لتحقيقها ما وسعه ذلك، ويأمل أن يحققها علي نحو صحيح، ولن يجد سبيلاً إلى ذلك إلا بالمنهج المنظم والمتسق، لذلك يمكننا القول بأن الإنسان كائن المنهجي، والفلسفة هي الميدان الحي الذي يحقق فيه الإنسان ماهيته من حيث هو موجود مفكر، لذلك كانت قبضية «المنهج» عموماً، و«المنهج الفلسفي» بصفة خاصة من أهم القضايا التي شغلت الفلاسفة عبر عصورها قدياً وحديثاً، بل هي القضية الأم والعمود الفقري لأي تفكير فلسفي يسعي نحو الحقيقة، ويهدف إلى تقدم الفلسفة ذاتها.

ولقد أدرك فيلسوفنا كولنجوود أن المراحل الحاسمة في تاريخ الفكر الفلسفي، تلك المراحل التي انتقل فيها الفكر الفلسفي من مرحلة معينة إلي مرحلة أعلي وأكثر تطوراً هي المراحل التي تتميز بالاهتمام المباشر والصحيح والجاد بقضية «المنهج» كما تعمل إلي حد ما علي الالتزام بقواعد المنهج التي يتم الاتفاق عليها لتعبر عن روح واحدة مشتركة تمثل روح العصر.

ويُعد كتاب كولنجوود من أمهات الكتب الفلسفية، فهو إسهام حقيقي في الفكر الفلسفي، وقد كتبه عام ١٩٣٧ ، ونُشر في اكسفورد عام ١٩٣٣ صحيح أن الكتاب مضي علي صدوره قرابة سبعين عاماً، إلا أن مضمونه لايزال حيا يزداد حضوراً وفاعلية خاصة في فكرنا العربي الراهن الذي يعاني من أزمات كثيرة وعلي رأسها أزمة الفكر الفلسفي التي هي في جوهرها أزمة همنهج، وهذا ما يتطلب منا الاهتمام بهذه القضية الاساسية،

والوقوف علي المحاولات الجادة والبارزة في هذا المجال.. ومن هنا فإن محاولة كولنجوود الجادة والعسيقة تُعدَّ امتداداً لتلك المحاولات المنهجية العظيمية التي أثري بها أصحابها تاريخ الفكر الفلسفي ، والتي عالجت على نحو مباشر وواضح قضية المنهج الفلسفي.

وحين صدر هذا الكتاب صام ١٩٣٣ ، كان الفكر المنهجي في انجلترا يسيطر عليه المنهج التحليلي بزصامة جورج مور وبرتراندرسل أى الواقعية الجديدة ثم بعد ذلك اصحاب الوضعية المنطقية. الذين انبهروا بالمنهج العلمي فرأوا أن الفلسفة لن تقوم لها قائمة إلا بمحاكاة المنهج العلمي .. ومحاولة كولنجوود في صعيمها ترد هذا الزحم إيماناً منه بأن للفلسفة طابعها الخاص، ولايجب أن تستمر قانعة بتقليد أشكال أخري من الفكر، بل لابد أن تسابع أهدافها الخاصة بمناهجها الخاصة ومن هنا كان الكتاب كتاباً فلسفياً منهجياً دقيقاً للمتخصصين في الفلسفة ذا رسالة محددة ، ويحتاج إلي قراءة دقيقة متأنية فهو يجمع في طياته بين أمرين هامين هما: حديث في المنهج، وحديث عن المنهج معا، وكولنجوود ليس غربياً علي القاريء العربي، فقد سبق له أن تعرّف عليه من خلال ثلاثة وكياب مترجمة إلي العربية وهي : فكرة التاريخ (١) وكتاب : مباديء الفن (٢) وكتاب: فكرة الطبيعة (١) وبُعد كتاب قمقال عن المنهج الفلسفي، من أفضل كتب كولنجوود علي فكرة الطبيعة (١) وبعد على الأقل بشهادته هو نفسه كما يقول في سيرته الذاتية (٤).

وأخيراً: لقد عشتُ مع هذا النص كما لم اعش مع نص قبله، فهو نص ّ غاية في الدقة والعمق، يُعبّر عن أصالة فيلسوفنا، وأصالة الموضوع، ويشهد بالدليل الواضح على أنه

<sup>(</sup>١) ترجمة : محمد بكير خليل، مراجعة : محمد عبد الواحد خلاف، الناشر لجنة التأليف والسرجمة والنشر سنة ١٩٦١ .

<sup>(</sup>۲) ترجمة د. أحمد حمدي محمود، مراجعة : علي أدهم، المناشر، الدار المصرية للتأليف والترجمة عام ۱۹۲۲، وقد أعادت الهيئة طبعه عام ۱۹۹۸ ، وأعيد طبعه مرة ثالثة عن مكتبة الأسرة في أجزاء، صدر الجزء الأول في عام ۲۰۰۱ .

<sup>(</sup>٣) ترجمة: د. أحمد حمدي محمود، مراجعة: د. توفيق الطويل، الهيئة العامة للكتب والأجهزة العلمية، القاهرة سنة ١٩٦٨.

Collingwood, An Autoliography, Published by penguin books, New -York, (£) 1944. P., 80.

فيلسوف أصيل تملكه مشاعر تؤكد إحساسه برسالة الفلسفة ورسالة الفيلسوف، فبجاء عمله هذا تعبيراً حياً عن عمق الرسالة وعظمة الفيلسوف، جاء نتاج تجربة شخصية عميقة تهفو بإلحاح إلي التعبير عن ذاتها من خلال التجربة الفلسفية والممارسة العملية والمجهود الشاق، وقد جمع في نصه هذا ـ بشكل ملفت للنظر ـ بين عرض لنظرية المنهج الفلسفي، وفي الوقت نفسه التزامه الشديد بما يقدمه في ذلك العرض.

## ولقد دفعني إلى الاهتمام بترجمة هذا الكتاب عدة عوامل أهمها:

- \_ اهتمامه الصريح والمباشر بموضوع المنهج الفلسفي.
  - \_ تحليله الدقيق لطبيعة التفكير الفلسفي.
  - ـ الروح العلمية التي عالج بها الموضوع.
  - \_ استيعابه للاتجاهات المثالية والواقعية معاً.
- نقده للمفكر السائد في صصره نقداً واعياً يقوم على أساس من المناقشة وتفنيد الحجج والبراهين، ولم يكن هذا النقد عملاً هيناً، لأنه كان يهاجم تياراً قوياً عنياً جارفاً آتياً من كل حدب وصوب، وهو تيار الواقعية الجديدة، والاتجاه التحليلي، والوضعيين.

ولقد رأيت أن أقدم للقاريء العربي دراسة تفصيلية تساعده على قراءة النص، ومن المعروف أن أية دراسة تنطوي على ثلاث عناصر التعريف بالمؤلف، والعصر الذي عاش فيه، والكتاب أو النص نفسه، لذلك سأقدم دراستي شاملة العناصر الثلاثة أولاً: حياته، ثانياً: عصره، ثالثاً: مؤلفاته، رابعاً: عرض نظرية المنهج الفلسفي عنده من خلال دراسة كتابه «مقال عن المنهج الفلسفي» ثم يلي ذلك نص الترجمة العربية للكتاب.

وفي النهاية لا أستطيع أن أنكر مدي الإفادة الكبيرة التي حصلت عليها من ترجمتي ودراستي لهذا الكتاب، وقد كان ذلك توجيها من أستاذنا الكبير/ الأستاذ الدكتور إمام عبدالفتاح إمام الذي تفضل سيادته بإرشادي وتوجيهي إلي فكرة ترجمة هذا الكتاب وأمدني ما احتجت وليه من مراجع خدمت هذه الدراسة . لسيادته مني كل شكر وتقدير وعرفان خاصة لما يقوم به من أعمال عميقة وكثيرة ومتنوعة تأليفاً وترجمة كثيرة من مجالات الفكر الفلسفي تخدم المكتبة الفلسفية العربية بما تحققه من إفادة كبري لقاريء

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفلسفة في الوطن العربي. كما أتوجه بالشكر والتقدير للأستاذ: الدكتور جابر عصفور الأمين العام للمسجلس الأعلي للثقافة الذي تفضل فوافق علي ترجمة هذا الكتاب ضمن المشروع القومي للترجمة في إطار السعي إلي إثراء حياتنا الشقافية وتعميق التفكير المنهجي المعتلاني.

وفي النهاية أرجو أن تخدم هذه الترجمة قاريء الفلسفة في الوطن العربي. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير.

فاطمة إسماعيل مدينة نصر ـ القاهرة ٨ سبتمبر سنة ٢٠٠١

## القسم الأول

## الدراســة

أولا ، كولنجوود ، حياته. ثانيا ، كولنجوود ، في تيار عصره. ثالثا ، أهم مؤلفات كولنجوود الفلسفية. رابعا ، نظرية المنهج الفلسفي عند كولنجوود ، دراسة لكتابه «مقال عن المنهج الفلسفي».



## الدراسة

## أولاً: كولنجوود: حياته

يُعدُّ رويين جورج كولنجوود Robin George Collingwood من الفلاسفة الإنجليز المبرزين في القرن العشرين، فهو أحد أقطاب فلاسفة أكسفورد ، ولد في كارتم الإنجليز المبرزين في القرن العشرين، فهو أحد أقطاب فلاسفة أكسفورد ، ولد في كارتم فل بمقاطعة لانكشير والمستون Lancashire Cartme fell بانجلترا في ٢٧ فبراير عام ١٩٤٣ . وإذا أردنا الوقوف عند حياة فيلسوف ، فإن خير من يعطينا صورة واضحة وصادقة عن حياته هو الفيلسوف نفسه، وفيلسوفنا من هؤلاء الذين كتبوا سيرة حياتهم التي هي في الواقع قصة فكرهم والعوامل التي كان لها تأثير مباشر أو غير مباشر في هذا الفكر .. ومن المؤكد أن الأفكار تنمو وتزهر وتثمر باعتبارها ثمرة تربية ونشأة وظروف حياة في عصر معين عاش فيه المؤلف .. من هنا كان من الفسروري لفهم الموقف الفلسفي عند كولنجوود أن نتعرف علي عوامل النشأة التي شكلت هذا الموقف الفلسفي، وسيكون اعتمادي هنا علي سيرة حياته التي كتبها بنفسه.

### ذ كولنجوود في طفولته،

تأثر كولنجوود كشيراً بوالده وليام جرشوم كولنجوود William Gershom وعالم الآثار الذي كان صديقاً لجون (١٩٣٧ - ١٨٥٤) (١٠) الرسام وعالم الآثار الذي كان صديقاً لجون رسكن Jhon Ruskin وكاتباً لسيرته (٢) لقد علّمه والده بالمنزل حتي بلغ الثالثة عشرة من عمره، ويفضل والده تعلم اللغة اللاتينية في سن الرابعة من عمره، واللغة اليونانية وهو في

<sup>(</sup>١) من الملاحظ أن العسام الذي توفي فيه والله هو نفس العسام الذي كتب فيه كستابه مسقسال عن المنهج الفلسفي

The Encyclopedia of philosophy, ed - by paul Edwards, collier Macmillan(Y) publishers, London, Vol. Two, (Art Coollingwood) p. 140.

السادسة من عمره وكان يقرأ كثيراً في هذه السن الصغيرة، فقد كان لدي والده العديد من المكتب التي أفاد كولنجوود منها (١) فقرأ كل ما وجده عن العلوم الطبيعية خاصة الجيولوجيا، والفلك، والفيزياء، ويدأ من هذا العمر يتعرف علي أنواع الصخور، والنجوم، ويفهم عمل بعض المضخات والآلات الميكانيكية الموجودة بمنزله.

كما يرجع الفضل لوالده أنه علّمه دروساً في التاريخ القديم والحديث، إلى جانب الزيارات الميدانية التي كان يرافق فيها والده لزيارة أماكن الحفر والبحث عن الآثار حتى استطاع أن يشارك عملياً في البحث عن آثار ما قبل التاريخ في مناطق لم يطأها أحد من قبل - على حد قوله - تلك الخبرات علمته الكثير عن التاريخ عما سيؤثر على فكره فيما بعد.

وكان كولنجوود وهو في سن التاسعة من عمره يشاهد أعمال الرسامين المحترفين والأعمال التي كان يقوم بها والده، فكان يحاول باستمرار تقليدهم، وتعلم أن العمل الفنى هو عمل غير منته، أو كما يقول أنه تعلم «مالم يعرفه بعض النقاد ومحبو الجمال في نهاية حياتهم وهو أنه لايوجد عمل فني مكتمل أي ليس هناك عمل فني مطلق يعرفه فالعمل الفني في اللوحة مشلاً قد يتوقف لابسبب اكتمال العمل، بل قد يتوقف بسبب قرب اليوم الذي تقدم فيه اللوحة للمسابقة، أو لأن صاحب العمل قد سئم من العمل. أو لأنه ليس هناك المزيد الذي يضيفه صاحبه للعمل (٢).

وكان استعداد كولنجوود للأدب كبيراً فكتب في سن مبكرة قصائد وملاحم نثرية وشعرية وقصص رومانسية، ومغامرات ووصف بلاداً خيالية وكتب قصص خيال علمي، واشترك في إصدار مجلة شهرية كانت توزع علي عدد قليل من الأصدقاء والمعارف. وكانت والدة كولنجوود عازفة بيانو جيسلة تعلم منها العزف، وتعرف علي ألحان الموسيقار العظيم بيتهوفن Beethoven ومعظم ألحان شوبان Chopin . ولقد تعلم كولنجوود أول درسه في اتاريخ الفكر، وهو في من التاسعة عندما وجد كتاباً من القرن السابع عشر

R. G. collingwood, An Autobiogrphy, P.7. (1)

منزوع الغلاف، لايعرف له عنواناً، فقرأه بامعان ، والدرس الذي خرج به من قراءته لهذا الكتاب هو أن العلوم الطبيعية ذات تاريخ خاص، وأن النظريات التي تدرس موضوعاً ما يتم التوصل إليها بالتعديل التدريجي للنظريات السابقة، وسيستمر هذا التعديل كذلك في المستقبل إذا لم يتوقف التفكير فيها (١) غير أن أهم الكتب التي قرأها وهو في سن الثامنة من عمره وكان له تأثير عميق علي مجري حياته بأكملها هو كتاب مترجم إلي الإنجليزية بعنوان انظرية الأخلاق عند كانط» (٢) ويروي كولنجوود المشاعر الغريبة التي شعر بها عند قراءته لهذا الكتاب .. فقد أحس بكلمات ذات أهمية قصوي كتبت عن موضوعات ذات حاجة مُلحة.. لكنه جاهد كثيراً لكي يفهمها لكن محاولته باءت بالفشل ، فأصيب بإحباط شديد وخجل لم يشعر به من قبل ، إذ كيف يوجد كتاب كتبت كلماته بالإنجليزية، وعباراته ذات بناء سليم ومع ذلك لا يستطيع قهمه أو يحتار في معانيه (٢) .

شعر كولنجوود عندئذ بأغرب إحساس تجاه هذا الكتاب رغم عدم فهمه له.. شعر أنه كتاب لابد أن يهمّه بطريقة ما، فخلق هذا الشعور عنده نوعاً من التحدي والإصرار الذي يخصه شخصياً كما يتعلق بمستقبله أيضاً، ولازمه هذا التحدي طبلة حياته، إذ رفع هذا الكتاب الغشاوة عن عينيه لأول مرة وكشف عن حقيقة نفسه... منذ تلك اللحظة بدأ يشعر بأنه مُثقل بمهمة لم يستطع تحديدها في ذلك الوقت، غير أنه وجد نفسه صامتاً شارد الذهن، فاعتزل الآخرين طلباً للوحدة ليفكر بلا انقطاع، دون أن يدري ما الذي يفكر فيه، فلم تكن هناك أسئلة محددة سألها لنفسه، ولم يوجه عقله تجاه موضوعات معينة، كل ما هنالك نوع من القلق والازعاج العقلي بلا شكل ولاهدف، كما لو كان يصارع الضباب.. هذا ماجعل أهله والكبار من حوله يمتقدون أنه اعتاد الكسل ونقد نشاطه المعهود وسرعة بديهته، فكانت نوبات الكسل الظاهري في نظر الكبار من حوله، تخفي

Ibid , p., 7. (1)

 <sup>(</sup>۲) قد يكون كتباب إدوارد كيرد أحد رواد مدرسة جرين زعماء المثالبة الجديدة ـ عن كانط الذي نشره
 عام ۱۸۸۹ (وهي نفس السنة التي ولد فيها كولنجوود) .

Ibid, pp., 8-9 (Y)

في باطنها قلقاً (١). وصراحاً داخلياً وإحساساً بعمق مشكلات لايعرفها، ولم يَبجدُ لها تفسيراً في ذلك الوقت، ربما كان هذا هو السبب الذي جعل والده يرسله إلي المدرسة كيبدأ طوراً جديداً في حياته.

#### ب. كولنجوود في مدرسة رجبي Rugby:

دخل كولنجوود مدرسة رجبي Rugby وهي سن الثالثة عشرة، وكان والده فقيراً لم يكن في استطاعته أن يدفع له مصروفات المدرسة ، ولامصروفات جامعة أكسفورد بعد ذلك، فقام أحد أصدقائه الأغنياء بسداد المصاريف بدلاً منه، واعتاد كولنجوود علي العمل النساق للتنافس علي المنحة المراسية ذلك لأن أبناء العلبقة المتوسطة التي يتسمي إليها يُحصلون تعليمهم عن طربق التنافس في الاختبارات بعد أن منع القانون أطفال الطبقة العاملة أن يعرضوا أنفسهم في سوق العمل .. ورغم ثقة كولنجوود بأن صديق والده كان سيدفع له مائتي جنيه كل عام عن طيب خاطر، إلا أن المسألة كانت بالنسبة له مسألة كرامة، فكان يجب عليه الفوز بالمنحة الدراسية كي يبرر إنفاق كل هذه الأموال عليه (٢).

ولما كان نظام المدرسة يفرض علي الدارس فيها أن يختار في دراسته إما الدراسات الكلاسيكية أو الحديثة ، ولما كان والده قد علّمه اللغتين البونانية واللانينية حتي أنقنهما أكثر من الأطفال في مثل عمره، فقد تخصص في الدراسات الكلاسيكية وهو يقول في ذلك دكان مناسباً أن أتخصص في اللغتين اليونانية واللانينية أو اللغات الحديثة وتاريخها (حيث أتحدث وأقرأ الفرنسية والألمانية بطلاقة مثل الإنجليزية) أو في العلوم الطبيعية ولم يكن هناك ما يعطي الغذاء العقلي السليم إلا دراسة اللغات الثلاثة بالتساوي ولكن والدي علمني اللغتين اليونانية واللاتينية أكثر من الأطفال في مثل عمري، ولما كان يجب أن علمي شيء فقد تخصصت فيهما وأصبحت طالباً أدرس الكلاسيكية (٣).

ومن الأشيساء التي تعلمها كولنجوود في هله المدرسة على بد أحد مدرسيه الأوائل وهو روبرت واتيلو Robert whitelaw فن الزخرفة وهو يقول عنه «أنه رجل لايلمس

Ibid, p., 9. (1)

Ibid, pp., 9-10. (Y)

Ibid , p.,10. (r)

شيئاً إلا زخرفه (١) واكتشف كولنجوود بعد ذلك أنه مدين لعبقرية هذا الرجل الذي علمه فن الزخرفة (٢).

لقد امضي كولنجوود خمس سنوات في المدرسة رجبي، وكان منقدماً في دراسته حيث احتل المركز السادس لمدة ثلاث سنوات والمركز الأول لمدة عامين، تعلم خلالها أشياء كثيرة فقد تعلَّم الكثير عن الناريخ الحديث علي يد أستاذ كان يعترف له بالفضل وهو س. كثيرة فقد تعلَّم الكثير عن الناريخ الحديث علي يد أستاذ كان يعترف له بالفضل وهو س. العزف علي الكمان ودرس الإيقاع وتأليف ألحان الأوركسترا وألف العديد من الألحان وقسرا المدانتي، Dante وأطلع علي الكثير من أشعار شعراء الايعرفهم بلغات عديدة .. كانت كلها قراءات بمجهوده الشخصي ولم تُعرض عليه عن طريق المدرسة .. و مع ذلك فلم يكن يحصل علي الرضا النفسي في هذه المدرسة فقد كتب مزدرياً نظام المتعليم في المدرسة ومزدرياً معظم معلميه باستثناء روبرت واتلو Robert Whitelaw وهاستنجس المدرسة ومزدرياً معظم معلميه باستثناء روبرت واتلو Robert Whitelaw وهاستنجس عمره في مدرسة رجبي (٣) ويقع باللوم علي نظام المدارس الإنجليزية الحكومية، وعلي مدرسة رجبي نفسها رغم سمعتها الجيدة إلا أنها كانت مثالاً سيئاً لهذا النظام في نظره، ويقع جزء من اللوم علي والله الذي غرس في نفسه سلوك الدارس البالغ الراشد تجاه التعلم عندما كان طفلاً ، كما يلوم نفسه أيضاً لأنه كان مغروراً متزمتاً عنيداً (٤) .

#### ج. كولنجوود في جامعة اكسفورد،

التحق كولنجوود بجامعة أكسفورد عام ١٩٠٨ ، وهو يعتبر ذهابه إلي الجامعة «بمثابة الخروج من السبجن» بعد أن تركت المدرسة في نفسه أثراً سيئاً ، كان عليه أن ينس حياة المدرسة ويمضي قُدما في طريقه ، لكن الأمر لم يكن بهله البساطة لمجرد تغيير المكان علي

Ibid , p., 10. (1)

<sup>(</sup>۲) يظهر ذلك في إسهامه الشامل لمراجعة الجزء البريطاني من مؤلف تبودور مومسن المعنون بـ Corpus (۲) يظهر ذلك في إسهامه الشامل لمراجعة الجزء البريطاني من مؤلف تبودو بزخرفته ونقشه كله بدقة (قارن: Inscriptionum latinarum Paul Edwards: The Encyclopedia of philosophy, vol. 2. (Art Coolingwood).

حد قوله .. غير أنه بدأ حياته في أكسفورد متعطشاً للمعرفة بصوة مرضية ، فلم يستطع التفكير في شيء آخر غير المعرفة، فكان بقرأ طوال النهار ومعظم الليل في حديقة الكلية الجامعية (١) ولم يبال بالحياة الاجتماعية من حوله، فكان عدد أصدقائه قليلاً، وعندما حان وقت الدراسة أصبح تحت إشراف أستاذين من المعلمين: أحسدهما للفلسفة والآخر للتاريخ القديم، ورغم ازدراء كولنسجوود المدرسة رجبي، إلا أنه كان يمتسدح أكسفورد لأنهسا تركته حراً تماماً في تنظيم دراسته بطريقته الخاصة، فيما عدا ما كان يطلب كل معلم منه كحضور للحاضرات ، وكتابة المقال الاسبوعي، فيما عدا ذلك له مطلق الحربة في تنظيم دراسته، وقد مارس كولنجوود حربت تماما، ولما كان من المفترض أن يبدأ بقراءة التاريخ القديم، قضى وقمتاً طويلاً في قراءة المقالات عن حفر المواقع اليونانية والرومانية، وقبضي إحدى العطلات الطويلة في دراسة كل ما استطاع أن يصل إليه عن الفلسفة القديمة، ولما كانت دراسته لابد أن تنتهي بفلسفة كانط، فقد قام بدراسة مؤلفات معظم الفلاسفة الفرنسيين والإنجليز والألمان والإيطاليين القدماء منهم والمحدثين .. وأمضى بضع أسسابيع في قراءة جميع أعمال أفلاطون . ولم يكن ليفاخر بهذا العمل المضني ، ولابمثابرته في القراءة، لأنه كان يعلم أن ما يقوم به يعتبر جزءاً صغيراً مما كان يقوم به طالب مثله في القرن الثامن عشر - علي حد قوله - إلا أن إحساسه بما يقوم به كان نابعاً من إحساسه بعصريته فما قام به هو مجهود فردي بلا أمر من المعلمين وحتى بدون علمهم، ودون علم زملائه أيضاً.. إلى جانب ذلك كان مشغولاً بالاشتراك في الجمعيات الني يلتقي فيهما الطلاب ليكشفوا عن ذكائهم وعلمهم وإعجابهم المتبادل ببعضهم (٢).

## د مناخ أكسفورد الفكري،

عندما بدأ كولنجوود قراءة الفلسفة في جامعة أكسفورد كانت هذه الجامعة لاتزال تقلقها أفكار «مدرسة جرين» (٣)، هذه الحركة الفلسفية العظيمة التي اكتسح فيها الفكر

Ibid , p., 14. (1)

Ibid, p., 15. (Y)

<sup>(</sup>٣) توماس هيل جرين Thomas Hill Green (١٨٨٧ ما ١٨٨٠) اختير في سنة ١٨٦٠ زميلاً بكلية بالبول في جامعة الاخلاقية بجامعة = بالبول في جامعة الكسفورد، وعين منذ ١٨٧٨ إلى ١٨٨٧ استاذاً للفلسفة الأخلاقية بجامعة =

المثالي الألماني منذ ١٨٨٠ حتى ١٩٢٠ انجلترا خاصة في أكسفورد التي اصبحت معقل المثالية كـما سنري بعد قليل . ورغم أن كولنجوود يذكـر أنه لم يكتب أحد عن تاريخ هذه الحركة حتى وقته فقد كتب عنها في سيرة حياته ما يعطينا مؤشراً كبيراً بانها تستحوذ على أفكاره، وسيكون لها تأثير كبير على فلسفته فيما بعد، فكتب يقول : مدرسة جرين هي حركة فلسفية رائدها توماس هيل جرين T.H . Green (١٨٨٦ ـ ١٨٨٦م) ومسن أعضائها البارزين فرنسيس هربرت برادلي F.H . Bradley )، وبرنارد بوزانسكيت W. Wallace (١٩٢٣ - ١٨٤٨) B. Bosanquet ووبسرت لویس نشلشب R.L. Nettleship (۱۸۹۲ م ۱۸۶۲) R.L. Nettleship ویذکر کولنجوود أن خصوم هذه المدرسة المعاصرين(يقصد الواقعيين) وصفوا الميول الفلسفية لهذه المدرسة بأنها هيجلية، إلا أن مدرسة جرين رفضت هذا اللقب، باعتبار أن فلسفتها كانت استمراراً للفلسفات الإنجليزية المحلية والاسكتلندية ، ويبدو أن كولنجوود نفسه رفض هذا اللقب حين دافع بقىوله: صحيح أن جرين قمرأ أعمال هيجل في شبابه، لكنه رفضها وهو في منتصف العمر . . والفلسفة التي تبناها بعد ذلك حتى وفاته ، هي رد على هربرت سبنسر . H spencer من طالب متعمق في دراسة هيوم . وإن كان قد عُرف عن «برادلي» أنه قرأ الكثير عن هيجل إلا أنه يختلف معمه كثيراً، فقد قام بنشر سلسلة من الكتب يتضح أغراضها من مجرد العناوين فهي عبارة عن نقد لمنطق مل J.S. Mill ولعلم النفس عند (بين) وللميتافيزيقا عند مانسيل Mansel (١١). غير أن كولنجوود لم يدرس على أيدي أحد رواد «مدرسة جرين» العظام لأن تأثير مدرسة جرين الذي امتد منذ ١٩٨٠ ـ ١٩١٠ على عقول طلابها لم يكتب له السيادة في التدريس داخل جدران الجامعة (٢) بقدر ما كان له تأثيره في الحياة العامـة وذلك كما يذكر كولنجوود .. لم يتمتع أحـد من رواد هذه الحركة بالتدريس

<sup>=</sup> أكسفورد وضع مقدمات لكتاب درسالة في الطبيعة البشرية ، لهيوم سنة ١٨٧٤، نشره جرين وجروز.. من مؤلفات، نشرها نتلشب في ثلاث مجلدات (راجع الفلسفة الإنجليزية في مائة عام جـ١ ص ٣٢٩ فما بعد).

Ibid , pp., 15,16. (1)

<sup>(</sup>٢) لكن ليس معني ذلك أنه لم يقرأ لهم ولم يتأثر بهم.

في أكسفورد لمدة طويلة لعدة أسباب: فقد توفي جرين في السادسة والأربعين من عمره عام ١٨٨٢، بعد أن أشتغل استاذاً لمدة أربع سنوات، ونتلشب Nettleship مات في ألبس Alps في نفس السن عام ١٨٩٢، وبوزانكيت Bosanquet غادر اكسفورد عام ١٨٩١ وعمره ثلاثة وثلاثون عاماً بعد تدريس دام إحدي عشر عاماً.. وقُتل والاس wallace في حادث عام ١٨٩٧ وعمره ثلاثة وخمسون عاماً، ورغم أن برادلي عاش في أكسفورد حتى وفاته عام ١٩٩٤ فلم يقم بالتدريس أبداً، ولم يحاول أن يدعو لفلسفته (١)، فقد عاش في كلبته منعزلا أشبه ما يكون بالناسك، ورغم أن كولنجوود كان علي بعد عدة مشات من الهاردات من برادلي لمدة ستة عشرة عاماً إلا أنه لم يفكر أن يراه علي حد قوله(٢).

رغم ذلك كانت القوة الحقيقية والتأثير العظيم لمدرسة جرين خارج كسفورد، لأن تعاليم هذه المدرسة كان بمشابة تدريب للحياة العامة، فقد تخرّج من مدرسة جرين العديد من الطلاب الذين حملوا معهم الاقتناع والإيمان بأن الفلسفة التي تعلموها في اكسفورد مهمة للغاية، وأن مهمتهم أن يمارسوها في حياتهم العامة، وشاع هذا الاعتقاد وانتشر بين السياسيين والقساوسة والمصلحين الاجتماعيين وصدد من رجال الحكومة وغيرهم، حتي تغلغت وانتشرت فلسفة مدرسة جرين في كل مكان على عقول طلابها منذ حوالي ١٨٨٠ حتى ١٩١٠ (٣).

ويري كولنجوود أنه طالماً أن فلسفة مدرسة جرين لم تسد بين أعضاء هيئة التدريس في اكسفورد ، فمن الصعب وصف العداء والخصومة التي انتشرت ضدها عام ١٩١٠ بأنهما مجرد رد فعل ، بل يصفها كولنجوود بأنهما تقاليد جامعية قديمة تعمل علي اقتلاع واستئصال ماكانت تعتبره دائماً نتاج ضريب في طبيعتها مثلما ينمو النبات الغريب في

<sup>(</sup>١) لقد كان اعتلال صحته هو الذي فرض عليه هذه العزلة. راجع الفلسفة الإنجليزية في سائة عام، تأليف: رودلف متس، ترجمة: د. فؤاد زكريا، مراجعة: د. زكي نجيب محمود دار النهضة العربية. سنة ١٩٦٣، ج.١ ص ٣٩٩.

Ibid , pp., 16,17. (Y)

أرض فتخرج الشجرة من أرضها وتطرد هذا الشيء الغريب (١). ثم تتراجع إلي حائتها الأصلية، معني ذلك هل ما يقصده كولنجوود هنا هو أن الطابع التجريبي الأصيل للفلسفة الإنجليزية كان لابد أن يظهر مرة أخري ويدفع الموجة المثالية الآتية من الفلسفة الألمانية والتي طغت علي الفكر الإنجليزي؟ أم أن الطابع الأصيل هو الطابع المثالي الموروث من التراث الأفلاطوني؟ من الواضح أن كولنجوود يؤيد الموقف الثاني وهو ذاته موقف مدرسة جرين، مع ذلك لايزال هناك فلاسفة ينتمون لهذه المدرسة فكان منهم عدد قليل وكان أفضلهم كما يقول كولنجوود حون الكسندر سمث J.A. Smith (١٨٦٣ م ١٩٣١) (١) اللي كما يقول كولنجوود و جويكم (١٨٦٨ م ١٨٦٨) الصديق الشخصي المقرب كان تلميذاً لنتلشب، وجويكم (١٨٦٨ م ١٨٦٨) الصديق الشخصي المقرب لبسرادلي (٤) وكلاهما (سمث و جويكم)كانا صديقين حميمين لكولنجوود وكان يذكرهما داثماً بكل الشكر والعرفان والإعجاب ، إلا أن ذلك لم يمنعه أن يقول انهما فشلا في تجنب إنهيار «مدرسة جرين» التي ينتميان إليها، وقد كان من المكن أن يتبخبا هذا الإنهيار - في نظر كولنجوود - بشرح وتطوير مباديء ونظريات هذه المدرسة (٥) في سلسلة من الكتب توجه للجماهير العامة، لكنهما لم يقدماً إلا كتاباً واحداً وهو كتاب سلسلة من الكتب توجه للجماهير العامة، لكنهما لم يقدماً إلا كتاباً واحداً وهو كتاب

<sup>(</sup>۱) إن كولنجوود يشير إلي التقاليد الإنجليزية التي ترفض الرأي القائل بتغلفل المثالية الألمائية في انجلترا وما أدي إليه من خروج علي التراث الفلسفي القومي، فكانت هذه التقاليد تؤكد أن المسألة كلها لاتعدو أن تكون إيقاظاً لقوي كانت غارقة في سبات عميق، لكنها كانت موجودة في الفكر الإنجليزي مند البداية ، وهذا ما أكد عليه ج. هـ مو يرهيد J.H. Muirhead في كتابه والتراث الأفسلاطوني في الفلسفة الأنجلو سكسونية The platanic Tradition in Anglo. Saxon الأفسلاطوني في الفلسفة الأنجلو سكسونية المتواب المتعالم من التفكير المثالي يمر عبر تاريخ لفكر الفلسفي الإنجليزي بأسره، والحركة المثالية الجديدة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن الفرن الغامي عمر وبداية القرن العامم متس العشرين لم تكن إلا امتداداً موسعاً وعميقاً لهذا التيار غير أن هناك من يرفض هذا الرأي ومنهم متس في كتابه تاريخ الفلسفة الإنجليزية في مائة عام ، وبالطبع فيلسوفنا ينتمي إلي التقاليد الإنجليزية، مع أنه يتأثر أنه كثير الإعجاب بأفلاطون، ويرفض كذلك وصف مدرسة جرين بأنها هيجلية، مع أنه يتأثر بأفكارهم الهيجلية، ويعارض بشدة تعاليم الواقعيين.

<sup>(</sup>٢) فيما يتعلَّق بجون الكسئلر سمث ، راجع الفلسفة الإنجليزية في مائة عام حد ١ ، ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٣) راجع المرجع السابق عن چويكم، حــ ١، ص ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٤) عن برادلي، راجع المرجع السابق ، حـ ١ ، من ص ٣٩٨ ـ ص ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٥) يبدو أن كولنجوود سيقوم بها الدور.

جويكم Joachim المقال عن طبيعة الحقيقة Essay on the Nature of truth الذي أظهر غباحاً بهن الجماهير وقد كان كولنجوود يطلب دائماً منهما الكتابة إلا أن طلبه تُحوبل بالرفض لأنهما شعرا بأنهما قالا ما لديهما، ولم يعد هناك شيء يمكن أن يقال بعد (١).

هكذا انتقلت الكرة في يد خصومهم الذين أطلقوا على أنفسهم الواقعيين والذين أخلوا على عائقهم مهمة تشويه سمعة مدرسة جرين تماماً باعتبارهم مثاليين (وهو لقب رفضه برادلي صراحة وهو أعظم فيلسوف بمدرسة جرين) وعندما يقول كولنجوود بأن تعاليم مدرسة جرين قد أقلقت فلسفة أكسفورد في ذلك الوقت سنة ١٩١٠ ، كان يعني أن عمل تلك المدرسة قدم نفسه لمعظم فلاسفة أكسفورد بوصفه شيئاً يجب القضاء عليه، بل يجب أن تكون المهمة الأولي للواقعيين هي هدمه وتدميره ثم تأتي بعد ذلك في درجة الأهمية مسألة تقديم آرائهم الوضعية التي يدعون إليها.

لقد تربي كولنجوود على تعاليم مدرسة أكسفورد «الواقعية» لأنه في السنة التي بدأ يقرأ فيها الفلسفة عام ١٩١٠ ، كانت مدرسة جرين تلفظ أنفاسها داخل جدران الجامعة، رغم أن أذكارها لازالت تقلق الواقعيين، وكان يتزعم المدرسة الواقعية في ذلك الوقت جون كوك ويلسون John Cook Wilson (٢) استاذ المنطق ومن بعده ه. أ. برتشارد John Cook Wilson (١٩٤٧ ـ ١٨٩١) (٣) وجسوزيف المعمودين من أعضاء مدرسة الواقعية وكان استاذ كولنجوود ومعلمه المباشر إ . ف كاربت E.F. Carrit عضواً بارزاً من أعضاء المدرسة «الواقعية ، كان يطلب من كولنجوود حضور محاضرات كوك ويلسون وكلك جميع محاضرات الأساتذة الواقعيين، وهكذا تدرب كولنجوود على تعاليم مدرسة أكسفورد الواقعية تدريباً جيداً، إلا

Ibid, p., 18. (1)

<sup>(</sup>٢) راجع : عن ويلسون ، الغلسفة الإنجليزية في مائة عام حد ٢ ص ١٠٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) عن برتشارد ، المرجع السابق، حـ ٢ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) راجع عن جوزيف، المرجع السابق، حـ ٢ ،ص ١١٩ .

أنه لم يكن مقتنعاً في ذلك الوقت اقتناعـاً تاماً بمبادىء وبمناهج الواقعيين على الرخم من أنه أطلق على نفسه (واقعي) (١) . إلا أنه لم يكن يمتدح موقف الواقعيين.

## هـ انقلاب كولنجوود على الواقعية:

بدأ انقلاب كولنجوود على تعاليم الواقعيين في وقت مبكر من حياته حتى هو طالب في اكسفورد قبل أن يحصل على درجته العلمية ، وجاء هذا الأنقلاب نتيجة لما اكتشفه من اخطاء وقع فيها زعماء مدرسة «الواقعيين»، فقد اخطأوا في نظره أخطاءاً فادحة «في موضوعات غاية في الأهمية؛ (٢) ومن بين ما يذكره منها ما يتعلق بالبحث الذي نشره جورج مور G.E. Moor سنة ٩٠٣ المعنون بـ (دحض المذهب المثالي) ، الذي استهدف فيه مور نقد آراء «باركلي» Berkely ، غير أن كولنجوود اكتشف أن الاتجاه الذي قام مور بنقده لم يكن اتجاه «باركلي»، إنما كان في الواقع بعض الجوانب المعينة في اتجاه محدد كان يناقشه «باركلي» ، ولكي يتحقق كولمنجوود من ذلك بوضوح، قام بمقارنة البحث الذي كتبه «مور» بنص كلام «باركلي» وتبيّن له خطأ مور.. وحدث الشيء بعينه عندما هاجم كوك ويلسون \_ في محاضراته عن المنطق \_ (برادلي) ، وقام كولنجوود أيضاً بمقارنة ما قاله ويلسون مع النص الأصلى لبرادلي، فتبين له أن كوك ويلسون انتقد «برادلي» من أجل آداء لم تكن في الواقع آراء برادلي (٣).

كان كولنجوود في سن الثانية والعشرين حين استطاع أن يميز وبحدد موقف الواقعيين، فرأي أنهم كانوا يدَّعون أن عملهم يقوم على نقد الفلسفة ولايتعلق بتاريخ الفلسفة، إلا أن عملهم كنقاد للفلسفة من وجهة نظر كولمنجوود ـ لم يوضح إذا ما كانت نظرية بعينها سليمة أم غير سليمة، وظهرت حماقاتهم التاريخية الفادحة حول مسألة ما إذا كان مـفكراً بعينه اعتـنق هذه النظرية أم لا؟ ومهمـا كان هذا مؤلماً لكـولنجوود إلا أنه ظلّ مرتبطاً بالواقعيين والتزم بهم منطقياً حتى يقنع نفسه بأحد أمرين: إما أن تكون التعاليم

An Autobiography by collingwood, p., 20. (1) Loc. cit **(Y)** Loc. cit

الوضعية لهـ له المدرسة الواقعية خاطشة، أو تكون مناهجها النقدية غير صحيحة. ولم يكن ليستطيع الإجابة عن هذين السؤالين إلا بعـ لـ حصوله عـلي درجته العـ لمية وبداية عـمله كمدرس للفـلسفة (١) فأصبح واضحاً له أن المذهب الوضعي لكوك ويلسون عاجز عن مقاومة الهجوم ضله عن طريق مناهجه النقدية التي وضعها بنفسه، كما حاول كولنجوود أن يضع المسألة في ذهنه كالنالي:

أ- إن المناهج والنظريات الخاصة بزملائه «الواقعيين» مترابطة، أي أنه لو كانت التعاليم الوضعية والمناهج النقدية الخاصة بها مترابطة بشكل منطقي سيصبح الأمر حاسماً ومنتها بالنسبة للمذهب والمنهج معاً.

ب ـ غير أنه من المحتمل عدم وجود مثل هذا الترابط بينهما. فقد يكون المذهب والمنهج غير مترابطين، أي قد يكون المذهب الوضعي غير صحيح وتكون المناهج النقدية

جـ أو العكس بالعكس. وظلت مشكلة اختيار بديل من البدائل الثلاثة هي المشكلة التي شيفلت ذهن كولنجوود حتي اندلاع الحرب المعالمية عام ١٩١٤ فتجمدت الحياة الأكاديمية (٢).

لم يستطع كولنجوود إجابة الأسئلة الشلائة التي طرحها على نفسه إلا بعد أن وضعت الحسرب أوزارها (٣) وعاد إلى أكسفورد مناوءاً للواقعيين بعد أن أعدَّ نفسه من خلال ممارسته للبحث التاريخي الذي اعتبره بمثابة معمل للمعرفة أو لاختبار النظريات المعرفية (٤) كما يقول ، إذ بعد أن أصبح كولنجود مدرساً للفلسفة لم يهجر دراسته للتاريخ أو علم الآثار والحفريات ، بل كان يخرج كل صيف على رأس فريق كبير للكشف عن الآثار، ومنذ عام ١٩١٣ كان يقوم بنفسه بتوجيه هذه الفرق البحثية للكشف عن الآثار، وكان

Op. cit (£)

Ibid , p., 21. (1)

Loc. cit (Y)

<sup>(</sup>٣) أدي كولنجوود فشرة الحدمة العسكرية مع مخابرات وزارة البحرية خلال الحرب العالمية الأولي. (راجع موسوعة الفلسفة ـ لبول إدوارد. للجلد الثاني) ص ١٤٠ .

يعتبر هذا من أهم أسباب سعادته في الحياة (١) فاعتبر ممارسة البحث التاريخي بمثابة إعداد لتكوينه الفلسفي، فكانت الممارسة البحشية التاريخية بالنسبة له معملاً بحارس فيه اختبار نظرياته المعرفية بمنطق السؤال والجواب الذي اكتشفه من خلال التجربة المعملية في البحث التاريخي. والخطأ الأكبر الذي وقع فيه الواقعيون من وجهة نظر كولنجوود هو اتجاهلهم التاريخي، (٢) فالواقعيون لم يعيروا اهتماماً بالتاريخ.. إلي جانب أن مناهجهم النقدية لم تكن صحيحة.. لذلك قام كولنجوود عام ١٩١٧ بتوضيح ذلك حين اكتشف التناقضات تكن صحيحة.. لذلك قام كولنجوود عام ١٩١٧ بتوضيح ذلك حين اكتشف التناقضات في مواقفهم وفي منطق القضايا عندهم، وموقفهم تجاه التاريخ، فقرر أن يتخذ موقفا أسماء المحتبية والتناقض، ١٩١٧ كل ذلك مع تطبيقات وإيضاحات كثيرة في كتاب أسماء المحتبية والتناقض، ١٩١٧ كل ذلك مع تطبيقات وإيضاحات كثيرة في كتاب عياته عن الكتب ومن الأفضل الاحتفاظ به في الوقت الحالي (٣). ويعلق كولنجوود بقوله أن الناشر كان محقاً في هذين الأمرين، فليس فقط لأن الوقت غير مناسب للنشر، إنما أيضاً لأنني مازلت مبتدئاً في كتابة الكتب فلم أقم إلا بنشر كتاب واحد فقط هو كتاب الدين والفلسفة عام ١٩١١ (٤).

على أن أهم ما يذكره كولنجوود هنا \_ إلى جانب ما ذكره من معارضته للواقعية في نظرية المعرفة ، أنه أثبت أن عدداً من النظريات المنطقية التي شرحها كوك ولسون في محاضراته تم استعارتها من برادلي، بل تمادي في القول في ذلك الوقت بأن الواقعية ليس لديها نظريات إيجابية في حد ذاتها على الإطلاق لكنها انتحلت كل ما لديها من مدرسة فكرية خفت شانها في ذلك الوقت وبالتالي فقد اعتبر أن الواقعية (إفلاس في الفلسفة الحديثة) ، وبعد ظهورمؤلفات (الكسندر) مثل كتابه (المكان والزمان والألوهية) ومؤلف وايتهد (العملية والواقع) . رأى كولنجوود أن مثل هذه الأعمال العظيمة توضح ما يصبوا

Ibid , p., 21. (1)

Ibid , p., 24. (Y)

(٣) هذا ما جعلني أتساءل هل كان كولنجوود ضد تيار عصره ؟

Ibid , p., 33. (£)

إلى ١١ فلكل منها نسق من الفلسفة الطبيعية كما يدل المصطلح الذي اعترف به اتباع كانط.. فرأي كولنجوود أن فلسفة ألكسندر عن الطبيعة تقترب بصورة كبيرة من كتاب «نقد العقل الخالص؛ أكثر من مؤلفات هيجل، إنه يشبه بدرجة كبيرة كتاب «ميتافيزيقا الطبيعــة) الذي وحد به كانط لكنه لم يكتبه، ورأي كــولنجوود في مؤلفات (وايتهد) شــبهاً أكبر بهيجل ، مع اعترافه بأنه لم يكن علي اتصال مباشر بهيجل لكنه كان على علم بذلك حيث وصف كتابه بأنه مـحاولة لإعادة أعمال «المثالية» لكن من وجهـة نظر (واقعية) <sup>(٢)</sup> لكن ما الذي جعل كولنجوود يصف مؤلفات وابتهد والكسندر بأنها ضد الواقعية ؟ يقول كولنجوود في ذلك: احقيقة إذا ما كانت الواقعية، تعنى أن مبدأ ما هو معروف مستقل عن الذات العارضة ولايتائر بها، فإن وايتهد ليس «واقعياً» إطلاقاً؛ حيث إن «فلسفته عن الكائن العضوي، تجعله يتمسك بالرأى القائل بأن كل شيء يشكل عنصراً في «موقف» ما يرتبط بكل شيء آخر في ذلك الموقف، ليس بعملاقة الوجود فسحسب، وإنما عن طريق الاعتماد المتبادل ومن ثم عندما يكون عنصراً في الموقف هو العقل والعنصر الثاني شيء معروف في العقل، فإن العارف والمعروف يعتمد كل منهما على الآخر وهذا هوالمبدأ الذي كان هدف الواتعيين الأساسي إنكاره ، وألكسندر الذي قدم بحشاً في أعسال الأكاديمية البريطانية عن «أساس الواقعية ، التي يعد أحد أوائل وأهم الوثائق لتلك المدرسة قد وصل إلى هذه النقطة ولم ينساها في كتابه «المكان والزمان والألوهية» ومع ذلك فإن الكم الأكبر لهذا الكتاب القيم يتكون من أفكار مستعارة من كانط وهيجل (٣) لذلك ينتهي كولنجوود إلى أن فلسفة وايتهد الكونية تبنى على أساس ضد واقعى بينما فلسفة الكسندر تبنى على مواد غير الواقعية الإنجليزية المستخدامه كدليل على أن الواقعية الإنجليزية المعاصرة خصبة في افكارها الكونية ـ كما يري كولنجوود ـ وأنه من المقبول استخدامهما كدليل على أن الفلسفة الإنجليزية في أي مستوي لدي هذين الشخصين قد بدأت تستعيد قوتها بعد محنة ( الواقعية ) وإعادة تأسيس تواصل مع التراث الذي حاولت ( الواقعية )

Ibid , p., 34. (1)

Ibid, p., 34-35. (Y)

Ibid , p., 35. (\*)

تعطيسمه (١) وهكذا كان كولنجوود مؤيداً لهذا الاتجاه التأملي الذي ظهر بوضوح بعد الحرب العالمية الأولي، وهو انجاه اتخذ موقفاً إيجابياً من المسائل الميتافيزيقية الكبري، ومن المسائل الدينية بوجه خاص. وفتح الطريق ثانية لبناء المذاهب بطريقة إيجابية وتحول الاهتمام إلي مجموع الأشياء (٢) في مقابل الاتجاه الذي يتبجه إلي حل المشكلات أكثر مما يتبجه إلي بناء المذاهب، والذي يؤثر التحليل والوصف على البناء التركسيبي والنظر الخالص (٣) لذلك اعتبر كولنجوود كل من وايتهد والكسندر من دعاة المثالية، لكنها مثالية جديدة تنهج طريقاً يختلف عن الواقعية ويقترب إلى كانط وهيجل.

#### و. كولنجوود معلماً:

لا بد أن نقف قليلاً عند كولنجوود المعلم لأن إحدي الوسائل العملية التي استخدمها في الهجوم علي التعاليم الواقعية هي ما أسسماء بـ «سلوكه المبكر» في التدريس الفلسفي الذي ركز فيه علي الهجوم علي المذهب الواقعي بوصفه فلسفة «آثمة» في نظره.. وقد كان كولنجوود «مُدرباً» بما فيه الكفاية علي مناهج الواقعيين» (3) الذين أساءوا استخدام مناهجهم، فأراد كولنجوود أن يُعلم طالب أكسفورد ألا فينخدع بتفنيد مور» لباركلي، أو كوك ويلسون لبرادلي» (٥) لذلك كان يعلم تلاميده بالممارسة أكثر من تلقينهم القواعد، أراد أن يعلمهم ألا يقبلوا أبداً نقداً يسمعونه أو يقرأوه عن أي فيلسوف دون دراسة مباشرة لرأي الفيلسوف ذاته، بل يجب عليهم أن يؤجلوا أي نقد حتي يكونوا وائقين تماماً من فهم النص الأصلي الذي ينتقدونه أو ينتقده غيرهم ممن يسمعون أو يقرأون لهم. وعندما جاء النص الأصلي الذي ينتقدونه أو ينتقده غيرهم ممن يسمعون أو يقرأون لهم. وعندما جاء إلي كولنجوود أحد تلاميده مسلحاً بتفنيدات غريبة الشكل عن نظرية الأخلاق عند كانط، وأخبره بأنه وصل إلي كذا وكذا من خلال محاضرات فلان وفلان ، كان ذلك يعني شيئاً واحداً لكولنجوود، إما أن هذا الرأى لا صلة له بالموضوع بوصفه نتيجة لفهم خاطيء من

Loc. cit (1)

Op. cit, p., 23. (£)

Ibid, p., 23. (a)

<sup>(</sup>٢) الفلسفة الإنجليزية في مائة عام، حـ٢ ،ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١٣٥ .

الطالب لمحاضرات فملان وفلان، أو فهم خاطيء من المحاضر نفسه لكانط، وكانت مهمة كولنجوود أن يصل إلي كتاب كانط نفسه ليري مع تلاميله ما إذا كمان هذا هو الذي قاله كانط حتاً أم لا ؟

لقد تبني كولنجوود هذا الأسلوب في محاضراته. . فعندما كان يُدرُس أرسطو كانت أولي محاضراته عن «كتاب النفس» لأرسطو ، تركزت خطته علي طرح السؤال «ما الذي قاله أرسطو وماذا كان يقصد بقوله هذا؟ وبعد الانتهاء من ذلك يأتي السؤال التالي: «هل ما قاله أرسطو يُعد صحيحاً؟ (١) وبذلك ارتبط السؤالان بعضهما ببعض ليعبرا معاً عن سؤال الفلسفة الحقيقية الذي يجمع الفهم والنقد معاً، التاريخ (الماضي) والحاضر معاً.

والسؤال الذي أطرحه الآن إذا كان كولنجوود قد تربي علي تعاليم الواقعية ثم انقلب عليها في بداية حياته العملية، هل كان يعمل في تيار عصره أم كان ضد التيار ؟ هذا ما يجعلنا نقف قليلاً عند كولنجوود في تيار عصره.

Ibid , p., 24. (1)

#### <u> ثانیا، کولنجوود فی تیار عصره</u>

لكي تكتمل الصورة التي نستطيع أن نفهم من خلالها فلسفة الفيلسوف، لابد أن نلم بطرف من أحداث عصره.. فالفيلسوف قد يكون مرآة لعصره يعبر تعبيراً أصبلاً عن هذا العصر الذي يعكس طابع حضارته ، أو يكون ثائراً علي هذا العصر ، وقي ثورته هذه يريد أن يكمل النقص الذي يراه في تيار عصره.. وفي كلتا الحالتين فهو ابن عصره سواء كان مرآة لعصره أو ثائراً عليه ، وكما يقول هيجل في تصديره لفلسفة الحق: «إن كلاً منا هو ابن عصره وربيب زمانه، وبالمثل يمكن أيضاً أن نقول أن الفلسفة هي عصرها ملخصة في الفكر، وكما أن من الحمق أن نتصور إمكان تخطي الفرد لعصره، فكذلك من الحمق أن نتصور إمكان تجاوز الفلسفة لعصرها الخاص» (١١). والسؤال : كيف كان كولنجوود في عصره هل كان مرآة لعسصره أم ثائراً عليه ، هل تابع المجري المألوف للفكر التجريبي الأيجليزي ممثلاً في الاتجاه الواقعي الذي بدأ يعود إلي الظهور في عسمره، أم أنه خرج عن هذا المجري وسار ضد التيار ووقف في صف التيار المثالي بحيث نعتبره امتداداً للتيار المثالي أو لمدرسة جرين أي الهيجيلين الجلد في أكسفورد ؟ أم أنه ينتمي إلي فئة ثالثة لا هي تجربية واقعية معض ولاهي مثالية محض؟

لقد عاش كولنجوود في عصر تموج فيه التيارات من كل جانب وعلى كافة المستويات الفكرية والسياسية .. فقد عاش فترة من أشد فترات التاريخ الحديث حرجاً وعنفاً وخصوبة، لقد شهد الحرب العالمية الأولى وخدم فيها، وشعر بما شعر به الآخرون من ألم وقسوة ودمار مع ما خلفته من حطام نفسي وتجمد للحياة الأكاديمية . وسوف نعرض للتيارين الرئيسين في عصره لنعرف أين كان منهما .

### ١ التيار المثالي والتيار الواقعي:

ومن الناحيمة الفكرية عاش كولنجوود (١٨٨٩ ـ ١٩٤٣) في قلب التيارات الفكرية

<sup>(</sup>۱) هيجل: أصول فلسفة الحق، ترجمة: د. إمام عبدالفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٦، ص

الفلسفية المتصارعة ، فشهد الصراع الحاد بين التيار المشالي والتيار التجريبي الواقعي، فانصهر في قلب الموجة المثالية الجديدة الآتية من فلسفة كانط وهيجل والتي سيطرت علي الفكر الإنجليزي في الفترة ١٨٨٠ - ١٩٢٠ (١) وكان تأثيرها الأعظم علي الفكر الفلسفي بزعامة أساتلة الفلسفة في جامعة اكسفورد (جرين) وبرادلي) (إدوارد وكيرد) وانتلشب) وابوزانكيت، وغيرهم من الذين اتجهوا في فلسفاتهم نحو المثالية المطلقة حتى سميت هذه الحركة الفكرية في التاريخ الفلسفي المعاصر باسم «مدرسة اكسفورد» (٢) كما تسمي أحياناً باسم (الهيبجلية الإنجليزية) لأن فلسفة هيبجل كانت أقوي سطوعاً في مؤلفات أحياناً باسم (الهيبجلية الإنجليزية) لأن فلسفة هيبجل كانت أقوي سطوعاً في مؤلفات العين العابرة، علي أن كانط كان له كذلك أثره العميق في تلك الح كة.

لقد استقر التيار المثالي في جامعة اكسفورد المعقل الحقيقي للحركة المثالية الجديدة في المجلترا في القرن التساسع عشر، وتشبعت اكسفورد بروح المثالية سواء المثالية اليونانية عند افلاطون وأرسطو أو المثالية الألمانية الممتدة من كانط لهيجل، ويفضل الجهود الرائعة التي بذلها المرواد والأساتية المتخصصون في الفلسفة، اكتسبحت موجة المثالية الظافرة كل ما صادفها وتركت طابعها من التعاليم الفلسفية التي تدرس في الجامعيات فأحدثت تغييراً وتوجيها جديداً في تاريخ الفكر الإنجليزي بأسره فبلغت حركة إحياء المثالية في الجلترا ما لم تبلغه في بلد آخر . ولم يبلغ التأثير الروحي للمثالية ذلك الحد من القوة الذي بلغه في المجلترا في المثلث الأخير من القرن التاسع عشر (٣) وذلك بفضل المؤلفات التي نشرت والترجمات والشروح منها مؤلف ج. هد. سترلنج الذي نشر في عام ١٨٦٥ من مجلدين والترجمات والشروح منها مؤلف ج. هد. سترلنج الذي نشر في عام ١٨٦٥ من مجلدين

<sup>(</sup>۱) لايتسع المقام هنا للوتوف على دور الشسعراء، والأدباء الرومانتيكيين في النصف الأول من القرن المتاسع عشر، وعلى رأسهم كولردج (۱۷۷۲ - ۱۸۳۶) هؤلاء الذين هياوا الجو الذهني لتلقي ـ نظرة مثالية إلى العالم وكانت أعمالهم بمثابة العمل التمهيدي الذي ساعد على البدء في الحركة الفلسفية المثالية في اكسفورد.

<sup>(</sup>٢) راجع الفلسفة الإنجليزية في مائة صام الجزء الأول: عن «جرين» من ص ٣٢٩ فما بعد، عن إدوارد كيردص ٣٥٧ فما بعد، وجون كيرد، ص ٣٦٧ فهما بعد، وبرادلي، ص ٣٩٨ فهما بعد، بوزانكيت، ص ٤٢٧ فما بعد.

<sup>(</sup>٣) القلسفة الإنجليزية في مائة عام جـ ١ ، ص ٣٠٩ ، ص ٣١٠ .

عن هيجل، وبلغت الحركة المثالية أوج نشاطها بظهـور كتاب «مقدمـات إلى هيوم، لجرين (١٨٧٤) وكتاب المنطق هيمجل، لولاس (١٨٧٤ أبضاً) والدراسات أخيلاقية، لبرادلي (١٨٧٦) كذلك أدي هذا الاحياء إلى ظهور منجلة فلسفية هامة، هي مجلد المايند Mind (١٨٧٦) كُما انتجت سلسلة أخري من الكتب الهامة .. هي (فلسفة الدين) لجون كبرد (١٨٨٠) وهيمجل، الإدوارد كبيرد، والمقدمة للأخلاق لجرين والصول المنطق، لبرادلي، و «مسقىالات في النقسد الفلسفي» (كلهسا عبام ١٨٨٣) و «الملهب الهسيسجلي والشخصية، لأندروست (١٨٨٧) و«المنطق» لبوزانكيت (١٨٨٨) وكساب أدوارد كيـرد(١) عن كانط (١٨٨٩) . ولقد اتخذ الاتجاه المشالي لأول مرة في كتاب «مقالات في النقد الفلسفي، صورة البيان المشترك، وساهم في تأليف مجموعة من أصغر بمثلي هذا الاتجاه سنا. اشتهر بعضهم فيما بعد (مثل . أ. سث seth، وهولدين، وبوزانكيت، وسورلي، وهنري جونس، ورتيش) وقد أهدي الكتساب إلى جرين، الذي كان قد تونى نى العام السابق، وأعسرب إدوارد كيرد في التصدير عن المقبصد العام للجماعـة بقوله : «يتفق مؤلفو هذا الكتاب في الاعتقاد بأن طريق البحث الذي ينبغي أن تسلكه الفلسفة، أو الذي نستطيع أن نتوقع لها أن تساهم فيه بأهم نصيب في الحياة العقلية للإنسان، هو ذلك الطريق الذي شقه كانط، والذي كان هيجل أعظم من ساهم في متابعته بنجاح، وأضاف إلى ذلك أن رغبتهم كانت متجهة إلى أن يضفوا على مؤلفات كانط وهيجل اتعبيرا وتطبيقا جديدين ؟ . . كان هدفهم أن يبينوا «كيف يمكن تطبيق مباديء الفلسفة المثالية على مختلف مشكلات العلم والأخلاق والمدين، وهكذا تناولت المقالات مشكلات المنطق ونظرية المعرضة ومناهج البحث وفلسفة التباريخ وعلم الجمال والفلسفة الاجتماعية والفلسفة

<sup>(</sup>۱) كان إدوارد كبرد Edward Caird (۱۹۰۸ - ۱۹۰۸) الرائد التائي العظيم للمثالية في المجلترا بعد توماس هل جرين، وكان صديقاً لجرين وهو لم يزل تلميذاً في اكسفورد ، أهم مؤلفاته : عرض نقلي لفلسفة كانط طبعة مراجعة في مجللين سنة ۱۸۸۹، بعنوان الفلسفة النقلية عند كانط)، وكان جون كيسرد John Caird (۱۸۲۰) الشقيق الأكبر لإدوارد كبرد ،كان لاهوتياً بارزاً وواعظاً مرموقاً، ذا مبول هبجلية واضحة ظهرت في كتابه ومدخل إلي الفلسفة الدينية، وهو أهم كتاباته الفلسفية، بل إنه قد دصا إلي الهجيلية من فوق منبر الكنيسة . راجع الفلسفة الإنجليزية في مائة عام ، حد ا ص ٣٥٧ ، ص ٣٥٧).

الدينية وبذلك تضمنت كل مجال البحث الفلسفي كما وسعت نطاقه المثالية الألمانية (١) هذا إلي جانب الترجمات التي ظهرت فلقد ترجمت معظم كتب هيجل الرئيسية إلي الإنجليزية وكانت أهم الترجمات هي: «ظاهريات الروح» The phenomenology of الإنجليزية وكانت أهم الترجمات هي: «ظاهريات الروح» Mind (ترجمة ج. ب. بيلي J.B. Baillie سنة ١٩٢١ في مجلدين، الطبعة الشانية مراجعة في مجلد واحد سنة ١٩٣١، «علم المنطق، (ترجمة و. ه. . جونستون .١٩٢١ مراجعة في مجلدين سنة ١٩٢٩ ، كذلك لل Johnston ول. ج. ستروذرس H.s.Macran) في مجلدين سنة ١٩٢٩ ، كذلك قام هـ. س. ماكران (H.s.Macran) بترجمة الجزء الثاني من هذه الطبعة الموسعة اللمنطق، بعنوان «نظرية المنطق الصوري Dactrine of formal logic سنة ١٩١١ ؛ «منطق العالم والفكرة» للكتب (٢).

وهكذا سارت الحركة المشالية بفيضل الجيهود البراثعة التي بذلها الرواد من مبرحلة استيعاب محتوي الأفكار الواردة بغية نشرها عن طريق الترجيمات والشيروح.. إلغ وإدماجها في المادة المألوفة للتدريس الأكاديمي إلي مرحلة ثانية تتميز بالنقد الحلاق والبناء المستقل لتحصين الأرض التي غزاها الرواد وتوسيع رقعتها، وما أن أطلقت الروح النقدية التأملية من عقالها، حتى أمكن تحطيم الأشكال القديمة واستطاع الفكر أن يبدأ التحليق في مسارات جديدة (٣).

ولم يظهر أي منافس للحركة المثالية التي بلغت قمتها قرب نهاية القرن التاسع عشر، خاصة بعد اختفاء الأعداء القدامي، كالمذهب الترابطي، ومذهب الموقف الطبيعي، ومذهب المنفعة، والمذهب الحسي واللاأدرية، والمذهب الطبيعي، والداروينية .. إلخ وهي المذاهب التي ازدادت المثالية قوة خلال صراعها معها، والتي كانت هزيمتها واحداً من أعمالها الرائعة (٤).

<sup>(</sup>١) الفلسفة الإنجليزية في مائة عام ، حد ١ ص ٣٠٨ \_ ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق حد ١ ص ٢١١ هامش (١).

<sup>(</sup>٣) راجع المرجع السابق حـ١، ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق حـ ١ ص ٣١٣.

### ٢. الواقعية الجديدة كرد فعل علي المثالية،

خرج رد الفعل علي المثالية من بين صفوفها .. فليس من بين الثائرين عليها من لم يبدأ حياته الفلسفية مغموراً بالمثالية الكانطية أو الهيجلية، فبدأ التيار الواقعي المضاد للمثالية من كل اتجاه .. من معقل المثالية في اكسفورد جاء بـزعامة كـوك ولسون (١٨٤٩ ـ ١٩١٥) وبرتشارد (١٨٤١ ـ ١٨٤٧) وجوزيف (١٨٦٧ ـ ١٨٤٧) .. والسير روس Ross وآرون Aaron وهم اتباع كوك ويلسون (١) والذين ساروا علي نهجه الواقعي.

ومن كيمبردج كان هناك تحول آخر صرف بالواقعية الجديدة يتزهمه جورج مور (١٨٧٣ ـ ١٩٥٨) الذي اجتاز هو أيضاً المرحلة الهيجلية وتابعه في ذلك برتراندرسل الذي عرف المذاهب المثالية وهو طالب في كيمبردج، فعكف علي دراسة كانط وهيجل، ودرس بوجه خاص كتاب «المنطق» لبرادلي، وبلغ من تأثير هذا الكتاب عليه أن ظل بضع سنوات من أتباع برادلي (٢) إلا أن رسل قد تحول إلي الواقعية الجديدة بتأثير جورج مور، وإطلاعه على منهجه الفلسفي التحليلي الجديد، وقعد بدأ معرفته به في سنة ١٨٩٨ وسار رسل من اتباع نظرية المعرفة الواقعية الجديدة التي وضع أسسها مور والتي أصبحت من أقوي العوامل في الحركة الفكرية الجديدة التي ظهرت مع بداية القرن العشرين بوصفها رد فعل على الاتجاهات المشالية، وكان مقاله «دحض المذهب المثالي» الذي نشر في مجلة Mind عام ١٩٠٧، والذي قصد به تفنيد النظرية الذاتية في المعرفة كما عثلها «باركلي» ويؤرخ بهذا البحث لبداية الحركة الواقعية الجديدة التي تزعمها مور، فكان الاتجاه الأساسي بلهذا البحث لمنالية من اكسفورد وكيمبردج والبراجمانية في أمريكا، وهكذا أصبحت المثالية تواجه حرباً اضطرتها إلى أن تتحول علي نحو متزايد إلي اتخاذ الموقف الدفاعي المثالية تواجه حرباً اضطرتها إلى أن تتحول علي نحو متزايد إلي اتخاذ الموقف الدفاعي وأخذت تفقد بالتدريج مكان الصدارة.

<sup>(</sup>١) الفلسفة الإنجليزية في مائة عام حـ ٢ ص ١١٥ فما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، حـ ٢ ، ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، حـ ٢ ص ١٤٠ قما بعدها.

### ٣. أكان كولنجوود مثالياً أم واقعياً؟

إذن نعود ونسأل عن موقع كولنجوود وسط هذا الخضم الهائل بين التيارين المتصارعين ؟ هل تابع المجري الطبيعي للفكر الإنجليزي أي الطابع التجريبي الذي طبع الفلسفة الإنجليزية في شتي مراحلها عند بيكون، ولوك، وهيوم، ومل، ومور، ورسل وغيرهم؟ أم أنه خرج علي هذا الطابع، وسار في مجري النبار المثالي الذي استقر في أكسفورد وكانت له الصدارة والسيادة من ١٨٨٠ حتي ١٩٢٠ بزعامة أساتذة الفلسفة في الجامعة، فجرين وفيرادلي، وفكيرد،.. وبوزانكيت.. وغيرهم الذي اتجهوا جميعاً نحو المثالية في فلسفانهم؟ أم أنه ينتمي إلى فئة ثالثة ليست تجريبية محض ولامثالية محض؟

إن الإجابة الصحيحة لاتكشف عنها إلا متابعة مؤلفات كولنجوود كلها وهذا أمر يصعب الوقوف عنده في حيز هذه الدراسة ، غير أننا سنقف وقفة قصيرة عند هذا الأمر، رغم الإشارة السابقة إلي موقف من الواقعيين كوك ويلسون واتباعه في اكسفورد ، ومن الواقعيين الجدد خاصة «مور» ويحثه «دحض المذهب المثالي».

لقد كان كولنجوود طالباً يدرس في اكسفورد منذ ١٩٠٨ حتى ١٩١٢ قبل أن يُعين مدرساً للفلسفة فيها، فكانت نشأنه في وسط مثالي نشأة طبيعية لكونه طالباً في جماعة اكسفورد معقل المثالية، التي اهتمت في مناهجها الدراسية بالفلسفة المثالية، خاصة فلسفة العصور الكلاسيكية القديمة خاصة أفلاطون وأرسطوا إلي جانب المثالية الألمانية عند كانط وهيجل، وقد قرأ كولنجوود لكانط وهو في الثامنة من عمره، وقرأ أعمال أفلاطون كلها وهو طالب في الجامعة، وكان متخصصاً في تدريس أرسطو وهو مدرس في الجامعة. باختصار كان قد تربي علي التعاليم المثالية، كما تربي أيضاً علي تعاليم الواقعية وتدرب علي مناهجهم، إلا أنه أحس دائماً بمعارضة الواقعية في وقت مبكر من حياته كما أشرنا. لكن هل من الضروري أن من يعارض الواقعية يُصنف مثاليا؟ هذا سؤال طرحه كولنجوود لكن هل من الضروري أن من يعارض الواقعية يُصنف مثاليا؟ هذا سؤال طرحه كولنجوود نفسه فيقول في «سيرة حياته»: «في ذلك الوقت كان أي شخص يعارض «الوقعيين» يتم نصنيفه أوتوماتيكياً علي أنه «مثالي» أي أنه سليل مدرسة جرين. ولم تكن هناك فئة معدة تصنيفه أوتوماتيكياً علي أنه «مثالي» أي أنه سليل مدرسة جرين. ولم تكن هناك فئة معدة

سلفاً يمكن أن يُصنف فيها فبلسوف يشور ضد الواقعية ويصل إلي نتائج خاصة به علي عكس ما علّمته مدرسة جرين وبعد تدريب كامل علي مناهج الواقعيين ، لذلك بالرغم من المعارضة.. هذا ما وجدت نفسي مصنفاً فيه، فأصبحت معتاداً علي هذا التصنيف (۱) لذا عندما قرأ له أحد الواقعيين (لبس من أكسفورد) الكتاب الأول الذي أوضح فيه كولنجوود موقفه، فقد صرف النظر عنه ورفضه علي أنه «هذيان مثالي مألوف». وكان هذا الكتاب هو «مرآة العقل» Speculum Mentis المنشور عام ١٩٢٤ ، وبعلق كولنجوود علي هذا الموقف بقوله: إن أي شخص ذكي بدرجة كافية سيدرك أنه كتاب ليس «مألوفاً» ولا «مثالياً» (٢).

واضح إذن من النص السابق أن كولنجوود تعلّم في ممدرسة جرين ، وتلرب تدريباً كاملاً علي مناهج الواقعيين لكنه يثور عليهم ويعارضهم معارضة شديدة، فهل كان ضد التيار الجارف في عصره تيار الواقعيين الجدد؟ إلي جانب أنه يرفض تصنيفه بأنه مثالي.. إذن ماهو إتجاه كولنجوود؟ قبل أن نتعرف علي الإجابة من خلال عرض الخطوط العريضة لفلسفته.. أقف عند إشارة سريعة إلي المعالم البارزة في اتجاهات الفلسفة المثالية الجديدة، ثم اتبعها بعرض أهم مؤلفات كولنجوود.

### ئـ العالم البارزة في انجاهات الفلسفة الثالية الجديدة:

هناك إجماع من المشالين فيما يتعلق بنظرية المعرفة علي أن الشيء المعروف ليس مستقلاً عن العقل العارف.. فالعالم في حقيقته هو هذا الذي يعرفه الإنسان بعقله وليس بحسه، فوجود الشيء هو كونه مدركاً إدراكاً عقلياً، وهناك ارتباط ضروري لاينفصم بين الوجود والمعرفة العشلية حتى يصبح الموضوع ضمن محتويات الوعي، وهو ما يجعل الموضوع يتوحد مع الذات ، هذا التوحد الذي رأي فيه جورج مور الخطأ الأساسي الذي ترتكز عليه نظرية المعرفة المثالية بأسرها (٣).

R.C. Collingwood, An Autobiography, p. 41.

I bid ., p., 41.

<sup>(</sup>٣) راجع الفلسفة الإنجليزية في مائة عام حـ ٢ ص ١٤٦ فما بعدها.

وسوف تري مع كولنجوود ـ بعد قليل ـ جواباً علي السؤال : هل يتوحد الذاتي والموضوعي بصورة كاملة ويزول كل تمييز بينهما؟ . إن الواقعية تعتمد علي القول بوجود الأشياء الخارجية مستقلة عن الوعي ، وبأنها تعرف بالإدراك الحسي المباشر ، فالمعرفة ليست إلا إدراك عدسياً للواقع، إدراك مباشراً متميزاً عن كل فعل روحي آخر، ويرفض الواقعيون الرأي المشالي القائل بأن المعرفة خلق لموضوع ما. «لأننا لانغير الموضوع علي الإطلاق إذا وصلنا إليه بالإدراك الحسي أو المعرفة، فمما يتنافر مع فكرة المعرفة ، أن تمارس اللات أي نوع من الفاعلية علي الموضوع، أو أن يمر الموضوع بأي نوع من التغيير بفضل الذات (١) على هذا ما يرفضه كولنجوود أم يقره؟ ..

تهتم المثالية إذن بالفلسفة العقلية المتأملية النظرية المتافيزيقية بالنسبة للعالم.. وعليه فالفلسفة نسقية بنائية ترتبط اجزاؤها بوحدة كلية نسقية شاملة تقوم علي مباديء مسبقة يحكمها الاتساق الداخلي اتساق المباديء مع النتائج. فالميتافيزيقا تطلب معرفة للواقع متميزة عن مجرد المظهر (برادلي في كتابه المظهر والحقيقة) وتصور العالم عقلياً لا بطريقة مفككة عن طريق الحواس، فالفاحص المدقق يري ظواهر الكون كما تدركها الحواس مناقضة، إذن فلابد أن تكون وهما، وأما الكون علي حقيقته إذا كان حتماً أن يتسق مع تقسه اتساقا منطقياً فلا مندوحة لنا عن وصفه بخصائص اخري غير الخصائص التي تدركها الحواس، فالكون علي حقيقته يستحيل أن يكون محصوراً في مكان أو محدوداً بزمان، كما يستحيل أن يكون محصوراً في مكان أو محدوداً بزمان، كما يستحيل أن يكون قوامه هذه الكثرة من الأشياء .. فما الكون إلا حقيقة واحدة مطلقة لاتجزؤ فيها ولافواصل ولاحدود (٢)إن مبدأ كلية الحقيقة ووحدة الواقع بقره المثاليون جميعهم، فالواقع في ماهيته النهائية هو روح.. هذا في مقابل الواقعيين الجدد اللذين برفضون الميتافيزيقا بالكامل كما في حالة الوضعية المنطقية، ويحاربون الفلسفة اللناملية، فلا مكان عندهم لأي علم للحياة الروحية، والفلسفة ليست مذهبية ولاتأملية الناملية، فلا مكان عندهم لأي علم للحياة الروحية، والفلسفة ليست مذهبية ولاتأملية الميتافيزيقية بناءة.. بل وظيفتها الأهم هي التحليل وتفتيت المشكلات الفلسفية إلي

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، حـ ٢، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع المرجع السابق حـ ١ ص ٤١٥ و ص ٤١٦ ، وكذلك د. زكي نجيب محمود ـ برتراندرسل، ص ٣٤ .

وحدات ومشكلات جزئية بُوضع لها عدة احتمالات للحل.. وكما يقول جورج مور.. وأن من واجبنا قبل أن ندرك وحدة الأشياء وارتباطها أو نتأمل المشكلات والتصورات في علاقاتها المتبادلة، وفي علاقتها بكل مذهبي شامل أن نفصل هذه المشكلات بدقة، الواحدة عن الأخري، حتى نفحص كيبانها المستقل وخصائصها الميبزة اكمل الفحص ونكون عنها فكرة واضحة ، (١) وهكذا فالمبدأ الموجه الذي يتحكم في تفكير مور بأسره وتفكير الواقعين الجدد هو عبارة بطلر التي صدّر بها كتاب «مباديء الأخلاق» «كل شيء هو ما هو عليه، وليس شيئاً آخر» وأفضل ما وصف به منهج مور والواقعيين الجدد في التفكير هو أنه «ميكروسكوبي» مقابل منهج المثاليين الهجيلي «التلسكوبي» (١).

<sup>(</sup>١) المرجع السبابق ، حد ٢ ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) راجع المرجع السابق، الصفحة نفسها.

### كالثأن أهم مؤلفات كولنجوود الفلسفية (١١)

يمكن تقسيم مؤلفات كولنجوود الفلسفية إلى ثلاثة أقسام :

المقسيم الأول: يشتمل على المؤلفات التي اعتبرها المؤلف من إنتاج الشباب وهي: والدين والفلسفة ، Religion And Philosophy المنشور في لندن عام ١٩١٦ وقد

اكد كولنجوود ني كتاب «الدين والفلسفة» ثلاثة مباديء مألوفة لقرائه وهي:

 ١- إن إبداعات العقل البشري، مهما كانت بدائية، ينبغي دراستها تاريخياً وليس نفسياً.

٧ ـ إن المعرفة التاريخية يمكن بلوغها.

٣- إن التاريخ والفلسفة متطابقان . وما كان يعنيه كولنجوود بهذا المبدأ الثالث يعتمد على ما يقبصده (بالتاريخ) و(بالفلسفة) في ذلك الوقت، إذ أنه قد غَيَّر فكرته عن كليهما في السنوات التالية (٢).

كتاب مرآة العقل Speculum Mentis(اكسفورد ١٩٢٤) ويصف كولنجوود هذا الكتاب في «سيرة حياته» بأنه كتاب سيء والموقف الذي تم تحديده في هذا الكتاب لم يتم

<sup>(</sup>۱) إلي جانب المؤلفات الفلسفية لكولنجوود هناك مؤلفات في التاريخ حيث كان إلي جانب كونه فيلسوفاً عظيماً كان مؤرخاً مرموقاً متالقاً في التاريخ ، رغم أن الفلسفة كانت مهنته الرئيسية ، إلا أنه كان تلميلاً لمالم الأثريات الرومانية البريطانية العظيم ف. ج هافر فيلدلول لتاريخ انجلترا طبعة مؤلفاته التاريخية فصول كتبها عن بريطانيا في العصر الروماني للجلد الأول لتاريخ انجلترا طبعة اكسفورد (١٩٣٦ وطبعة ثانية ١٩٣٧) وفي كتاب تني فرانك Tenney Frank المعنون العمون ١٩٣٦ المعنون العمود ١٩٣٦ المعنون العمود موسلاً على من مؤلف تبودور موعسن - ١٩٤٥) إلى جانب إسهاماته الشاملة لمراجعة طبعة الجزء البريطاني من مؤلف تبودور موعسن - Corpus Inscriptionu Latinarum المعنون بداء هافر فيلد، وقيام كولنجوود برسم نقوشها بالكامل بطباعته الدقيقة . راجع :Philosophy. by paul Edwards. Vol. 2 (Art Collingwood)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، الصفحة نفسها.

التفكير فيه بصورة مكتملة ولم يتم التعبير عنه بمهارة عالية؛ لذا يوافق القُرّاء بأنه غامض لكثرة مابه من حشو زائد لتفاصيل غير ضرورية ، حتي قالوا عنه أنه كتاب لم يُعرّف له «رأساً من رجلين» غير أنه لايتفق مع القاريء في وصف هذا الكتاب بأنه «مألوف» أو «مشالي»(۱) . إلا أن كولنجوود يكتب تعليقاً عن هذا الكتاب يقول فيه: «منذ كتابة هذه الجملة قرأت كتاب «مرآة العقل» لأول مرة منذ نشره، ووجدته أفضل مما أعتقد، فهو سجل غير غامض في تعبيره. يعالج التفكير الأصيل، وإذا كان كثير منه لا يرضيني الآن، فإن هذا بسبب أنني دائم التفكير منذ كتبته ، ومن ثم فإن كثيراً مما ورد به يحتاج إلي تعديل وإضافة وقليل مما به يحتاج إلي حذف وتقليل» (۱) .

وكتاب مرآة العقل يُعّد أوّل محاولة قيام فيها كولنجوود ببناء نسق فلسفي، وراجع في هذا الكتاب بشكل نقدي خيمسة «أشكال للتجربة» مرتبة وفقاً لدرجة الحقيقة التي تبلغها كل مرتبة وهي : الفن والدين، والعلم، والتاريخ والفلسفة (٣).

أما القسم الشائي: يبدأ بكتاب المقال عن المنهج الفلسفي، (١٩٣٣) وقد قال كولنجوود عن هذا الكتاب : اإنه أفضل كتبي وأكثرها أهمية وأوضحها أسلوباً ، وقد أسميته كتابي الأوحد، لأنه الكتاب الوحيد الذي تسني لي من الوقت ما جعلني انتهي منه وأعرف كيف أكتبه، (٤).

وقد وصفه ناشر كتاب فكرة التاريخ بقوله: «.. إن كتاباً واحداً من مؤلفات كولنجوود هو العظيم وهو «منهاجه الفلسفي» (0) وقال عنه أيضاً: «حين عرضت لمراجعة كتابه عن منهاج البحث الفلسفي، كنت من الجرأة إلي الحد الذي قررت فيه أنه كتاب من أمهات الكتب الفلسفية» (7) ووصفه جويكم «بأنه مؤلف فلسفي من المدرجة الأولي(7).

Collingwood . An Autobiography p., 42

<sup>(</sup>٢) للرجع السابق، الصفحة نفسها، هامش (١).

Paul Edwards, the Encyclopedia, V. 2., pp. 140 . 144 . (٣)

An Autoliobgraphy, p. 80.

<sup>(</sup>٥) ربح كولنجوود، فكرة التباريخ، ترجمة: محمد بكير خليل، مراجعة: محمد عبدالواحد خلاف، الناشر لجنة التأليف والرجمة والنشر، سنة ١٩٦١، ص ٢٤ من مقدمة الناشر ت. م نوكس.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص ٢٥ . (٧) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

ومن هنا فإن كتاب «مقال عن المنهج الفلسفي» (١٩٣٣) يُعد من أفضل كتب كولنجوود علي الإطلاق ويمثل مرحلة فاصلة في التأليف الرزين العميق. ويمتد هذا القسم الثاني ليشمل كتاب «فكرة الطبيعة» وهو البحث الذي بدأه عام ١٩٣٤ فيما عدا الجزء الخاص بالخاتمة وقد نُشر بعد وفاته سنة ١٩٤٤ ويشمل أيضاً هذا القسم الجزء الأكبر من كتاب «فكرة التاريخ» الذي كتُب عام ١٩٣٦، ونُشر بعد وفاته (١٩٤٦).

أما القسم الأخير: يشمل كتاب "سيرة حياتي" An Autobiography (عام المعلم) المخير: يشمل كتاب "سيرة حياتي" The New (عام ١٩٤٩). و «مقال عن الميتافيزيقا (١٩٤٠)، ثم اللواياتان (أو التنين) الجديد القسم العنائي المعلم المعلم) أما كتاب "مباديء الفن" بعض أجزائه من نوع مؤلفات القسم الثاني لأنه قد كتب مختصرات في فلسفة الفن . ١٩٣٨ ملا الجوزء أيضاً بعض أجزاء أن يصبح The principles of Art عام ١٩٣٨ . ويشمل هذا الجوزء أيضاً بعض أجزاء من كتابه الفكرة التاريخ الذي نشر (١٩٤٦) .

هذا إلي جانب إسهاماته في العديد من المقالات والدوريات ، فقد نشر ترجمة كل من كروتشه Croce ، وروچيرو Ruggiero ، واسهاماته في التاريخ التي أشرنا إليها. وتوفي في يناير سنة ١٩٤٣ وهو في الثالثة والخمسين من عمره. ويقول ناشر كتاب فكرة الثاريخ ت. م نوكس عن مؤلفات كولنجوود : «أنها لاتنهض مقياساً لعمق ومدي العقلية الفلسفية عند كولنجوود. ولوأني شخصياً سئلت عن مكانته كفيلسوف ، لكان لزاماً علي أن أفرق بين ما أنتج وما كان يستطيع أن ينتج. والمذين يعرفونه حق المعرفة ـ وهم نفر قليل نظراً لانصرافه إلي العلم ولضعف صحته في السنوات الأخيرة مما جعله يركن إلي الوحدة حقل أن يعترضوا علي ما أزعم من أن كولنجوود في شبابه قد أوتي عقلية لاتضعه علي قدم المساواة مع معاصريه، ولكن تضعه على قدم المساواة مع أكبر أساتذته ألكسندر وهويتهد . إنك لتبجد بالإضافة إلي ما وهب من عقلية تحليلية ناقدة وقدرة على استيعاب فلسفات تختلف اختلافاً جوهرياً عن فلسفته ، أنه رزق عقلية من النوع البنائي كانت خليقة فلسفات تختلف اختلافاً جوهرياً عن فلسفته ، أنه رزق عقلية من النوع البنائي كانت خليقة بأن تقارن في مضمار الفلسفة الإنجليزية الحديثة بعقلية هؤلاء الفلاسفة الذين ذكرتهم آنفا.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٢٧ .

## رابعا : نظرية المنهج الفلسفي عند كولنجوود دراسة لكتابه «مقال عن المنهج الفلسفي»

يعالج كتاب «مقال عن المنهج الفلسفي» نظرية المنهج الفلسفي بصورة واضحة وصريحة ومحددة في أحد عشر فصلاً منها الخاتمة، وقد جاءت عناوين الفيصول على الوجه التالى:

النص\_\_\_\_ إ الأول: المقدمة

الفصل الثانييني: تداخل الفتات.

الفصل الثالبيث : سُلّم الأشكال.

الفصل الرابـــع: التعريف والوصف.

الفصل الخام ... . الحكم الفلسفى : الكيف والكم.

الفصل السلاس : الفلسفة بوصفها تفكيراً حملياً.

الفصل السابـــع : موقفان من الشك.

الفصا الثام ... : الاستنباط والاستقراء .

الفصل التاسيع : فكرة النسق أوالمذهب.

الفصل العاشــــر : الفلسفة بوصفها فرعاً من فروع الأدب.

الفصل الحادي عشر : خاتمة البحث.

يتكون المنهج الذي يتبعه كولنجوود في عرضه لنظرية «المنهج الفلسفي» من شقين، الأول: يتناول فيه الجانب التمهيدي للمنهج، مع عرض لبعض نماذج تاريخية لمن أسهموا في قبضية المنهج، وهذا الجانب يمثل الجانب التحليلي النقدي. أما الجانب الثاني، فهو يمثل الشق البنائي التركيبي، الذي يبدأ فيه كولنجوود بناء نظريته اعتماداً على «مبدأ» يرى فيه أهم ما يميز خصائص التفكير الفلسفي، ثم يتقدم ليرى ما يمكن أن ينتج عن هذا المبدأ من نتائج تقود إليها سير الحجة المنطقية وتؤيدها الوقائع التاريخية والتجربة الحية.

### أولأ: الجانب التميهدي للمنهج:

إن الموضوع العام للكتاب قيضية محددة هي قضية «المنهج الفلسفي» والغاية التي استهدفها كولنجوود من إعاة دراسة مشكلة المنهج هي إيجاد مخرج للفلسفة لكي تخرج من أزمتها التي تمرّ بها ووضعها على طريق التقدم (١). لقد واجه كولنجوود مشكلة المنهج الفلسفي في كتابه «مقال عن المنهج الفلسفي» على نحومباشر كما واجهها ديكارت في كتابه «مقال عن المنهج» وكيما واجهها كانط في كتابه «نقد العقل الخالص» فإذا كانت الحركة الديكارتية قامت على الشك الذي يلغي المذاهب الفكرية للعصور الوسطي، كما قامت الحركة الكانطية على الشك في فكر القرن النامن عشر فإن محاولة كولنجوود نفسها قامت على الشك في فكر الواقعيين الجدد في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين خاصة هؤلاء اللين تمثلت الفلسفة عندهم بطرق شتي نموذج العلم التجريبي.

لذلك يشير كولنجوود إلى موقفين ثجاه الفلسفة: الأوّل: يسري فيه كولنجوود أنه موقف عدائى تجاه الفلسفة لأنه يفضي إلى مطالبتها بأحد أمرين: إما أن تكف عن الوجود أو أن تتخلي عن مناهجها وأهدافها القديمة، وتتطابق في المناهج والأهداف مع نموذج العلم إذا كان لابد من استمرارها (٢).

والموقف الثانى: يراه تقديراً سليماً لطبيعة الفلسفة الحقة، لأن أصحابه يذهبون إلى أن الفلسفة يجب ألا تبقي قانعة بتقليد أشكال أخري من الفكر، بل ينسغى عليها أن تبدأ في تحقيق أهدافها الخاصة بمناهجها الخاصة. (٣) وكولنجوود ينتمي إلى أصحاب الموقف الشانى الذين يقدرون الفلسفة حق قدرها ويعتبرونها «صورة حيّة ومتميزة من صور

<sup>(</sup>١) راجع مقال عن المنهج الفلسفي . الترجمة العربية ، ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٢) راجع المرجع السابق، ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ،ص ٣٠٥ .

الفكر ١١٥) هذا التميز ذاته هو الذي يفرض دائماً طرح السؤال الخاص بنظرية المنهج الفلسفي وهو: ما المنهج الذي يناسب الفلسفة ؟ وهو السؤال الذي شغل جميع الفلاسفة العظام الذين بحشوا مشكلة المنهج على نحو صريح بدءا من سقراط وأفلاطون وأرسطو وديكارت وكانط وهيجل وغيرهم وصولاً إلى فيلسوفنا كولنجوود، الذي تأسست محاولته المنهجية بأكسملها للإجابة عن هذا السؤال، فقامت المحاولة على المقارنة الدقيقة والعميقة بين المفلسفة وبين العلم سواء كان رياضياً أو طبيعياً ليرى هل تصلح المناهج العلمية للموضوعات الفلسفية أم أن للفلسفة خصوصية معينة؟ إنطلاقاً من هذا السؤال كان لزاماً على فيلسوفنا أن يبدأ من مسلمة يُسلّم بها الناس يضعها محل افتراض مزعوم لكى يصل بهـا إلى نتائج تلزم عنـها بالضـرورة ، وهذا الافتـراض الذي يسلم به الناس هو قولهم بوجود اختلاف من نوع ما بين الفلسفة والعلم، وأن تلك الاختلافات قد تؤثر على مناهجهما.. هنا كانت مهمة فيلسوننا أن يوضح إلى أي مدي سارت هذه الاختلافات، وإلى أي حد تؤثر على البنية المنطقية لهدين النوعين من التفكير ؟ من هنا حاول إيضاح البنية المنطقية للتفكير الفلسفي مقارنة بالتفكير العلمي والتفكير التاريخي .. فالفكر التاريخي يسهتم بما هو فردي والعلسمي يهتم بما هو كلي، ومن هذه الزاوية فالفلسفة أقرب إلى العلم منها إلى التاريخ لأنها تُعنى بشيء كلى .. ويبدأ بتفسير مصطلح (الكلي) باللجوء إلى الفلسفة ذاتها، لأن التقديم تفسير لكلمة الكلي، أو لتصور الكلي . هو مهمة المنطق) (٢) ومن هنا تبدأ أول خصوصية للفلسفة وهي «أن التفكير فيها جزء منها بخلاف نظرية الشعر التي لاتكون جنزءا من الشعر أو نظرية العلم ونظرية التاريخ فهما ليستا جزئين من العلم والتاريخ، (٣) لقد كان المنطق حجر الأساس في منهج كولنجوود حيث قام بتفسير طبيعة (المنهج الفلسفي) اعتماداً عليه شكلاً وموضوعاً حيث شرح المنهج الفلسفى بطريقة منطقية نسقية تبدأ من فرض معيّن لتصل إلي بناء منهجي يعتمد على هذا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۶۷ .

<sup>(</sup>۳) مقدمة ص ۱٤٥.

الفرض، وكنانت مادته التي يتعامل معنها هي المادة المنطقية بدءاً من تفسيره للتصورات ولطبيعة الفكر ولطبيعة التنعريف والوصف والحكم والبرهان والاستدلال علي نحو ما يتبين من خلال عناوين فصول الكتاب. إلا أنها منادة منطقية. تستري في نسيج التنجربة الناريخية للفكر الفلسفي إلى جانب التجربة الخاصة بالفيلسوف.

ومع بداية تحديد الطبيعة العامة لنظرية المنهج الفلسفي عند كولتجوود لابد أن نطرح السؤال ما الفلسفة؟ يقول كولنجوود: «الفلسفة لم تصل قط مع أي منًا إلي هدفها النهائي، ومع ما تحرزه من مكاسب مؤقته حتي الآن فإنها لاتقنع أبداً راضية؛ إذ أنها بطبيعتها نشطة: فهي نشاط مستمر في أذهاننا، وفي استطاعتنا أن نميز نشاط الفلسفة عن غيره من الأنشطة الأخري، وأن نتعرف عليه عن طريق علامات خاصة تسمه بأنه نشاط أو مسار، وهذه العلامات هي خصائص إجراءات السير، (١).

فالفلسفة إذن نشاط عقلي مستمر لا يتوقف علي الإطلاق عن السعي نحو الحقيقة، والعلامات التي نستطيع أن نتعرف بها علي نشاط الفلسفة هي نفسها علامات فلسفية تتعلق بالمنهج الذي نستخدمه أو هي الخصائص التي تميز هذا المنهج، من هنا لا يمكن مع كولنجوود أن نتعرف علي الفلسفة إلا بشرح للمنهج الفلسفي وهوما يقدمه .. وإجابة مسؤال ما الفلسفة ؟ عنده لا يمكن أن تنفصل عن السؤال ما الذي ينبغي أن تكون عليه الفلسفة؟ لأن نشاط الفلسفة لا يحدث فينا حدوثاً آلياً كما تحدث الدورة الدموية .. بل إننا نفكر فيها كشيء نحاول القيام به أي كنشاط نحاول أن نصل به إلي توافق مع فكرة ما ينبغي أن يكون عليه هذا النشاط، وبالتالي فإن ما يحاول كولنجوود أن يصفه في كتابه هذا ليس منهجاً يُتبع بالفعل من جهته، أومن جهة شخص آخر، بل كما يقول: «عندما نشرع في تقديم شرح للمنهج الفلسفي ينبغي أن نقدمه بوصفه منهجاً نحاول اتباعه في أعمالنا الفلسفية ، حتى لو لم ننجع في ذلك أبداً» (٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، الصفحة نفسها.

هنا يحق لنا أن نتساءل هل يتصف المنهج الفلسفي عند كولنجوود بالمعبارية لأنه يصف ما ينبغي أن يكون؟ وإذا كانت الفلسفة لم تصل قط إلي هدفها النهائي، ولاتقنع راضية أبداً.. هل معني ذلك أن المعبارية دائماً مؤقعة؟ وفضلاً عن كون الفلسفة «نشاط مستمراً في أذهاننا» ذات «طبيعة فكرية» هل هي عقلانية لا علاقة لها بالوقائع؟ إن كولنجوود في شرحه للمنهج الفلسفي يري ضرورة الالتزام بشرطين رئيسين يقدمان الإجابة عن الأسئلة السابقة هما:

المشرط الأول : لابد أن نبقي على اتصال بالوقائع لكي نتجنب الوقوع في نوع من «اليوتوبيا الفلسفية» وألا نتغاض أبداً عن المشكلات التي أثارتها المناهج التي استخدمها الفلاسة بالفعل في الماضي.

والمشرط المثاقي ؛ لكى نتجنب إحلال مشكلة فلسفية محل مشكلة تاريخية أخري، فإن علينا التعامل مع كافئة المشكلات السابقة بوصفها مراحل تمهيدية خالصة للمشكلة الرئيسية: أي ينبغي أن يكون ملاذنا الأخير هو تجربة العمل الفلسفي الخاصة بنا، ووعينا بتلك المباديء التي نحاول اتباعها عندما ننهمك في هذه المشكلات (١).

يجمع كولنجوود في الشرطين السابقين عدة عناصر في كل متكامل، فهو يجمع بين الاتصال بالوقائع التي تمثل الفكر الفلسفي عبر تاريخه، خاصة المشكلات التي أثارتها المناهج في الماضي، وبين التجربة الخاصة للفيلسوف ذاته ، هذه التجربة التي تكمل الماضي وقد تصححه، مع ضرورة الوعي بالمبادىء التي يستند إليها العمل كله.. وهنا يشير كولنجوود إلي الجمع بين الكلي والجزئي والفردي، أو الكلي النسقي الذي يحوي في جوفه الجزئي والفردي، أي يحوي كل المحاولات السابقة الخاصة بأصحابها، محاولات الماضي التي تمثل وقائع فعلية ومشكلات حقيقية أثارها أصحابها بالفعل في أوقات ومراحل مختلفة، إلي جانب الفردي الخاص، وهو هنا محاولة كولنجوود نفسها.. والاتصال بالوقائع هو اتصال الحاضر بالماضي، وهو وعي بالتجارب الحيّة العملية لكي والاتخلق في عالم مثالي. .. وهو بهذا يجعل التاريخ على صلة وثيقة بالفلسفة حين يجعله

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٤٧ ـ ١٤٨ .

جزءً الايتجـزا من العمل الفلسفي ذاته، ورخم ذلك يحلر من الخلط بين المشكلة التــاريخية والمشكلة الفلسفية ، وهذا يعني ـ فيـما أري ـ أن الوقوف عند عرض أو وصف أو تجـميع مشكلات الماضي، وتقديم تقرير عنها دون فهمها ونقدها، والمساهمة في اكتمالها بحلِّ ما يتطلب حلاً من مشكلاتها، أو إجابة سؤال بحتاج إجابة، هنا نكون قد وقفنا عند المشكلة التاريخية فحسب، أما إذا جعلنا المشكلات السابقة مرحلة تمهيدية لابد من تكمليها عن طريق رؤيتنا الخاصة، على نحوما فعل أفلاطون بالنسبة لسقراط وكانط بالنسبة لديكارت، هنا تتحول المشكلة التاريخية إلى فلسفية، ويتحقق بللك النشاط الفلسفي دائم التطور.. فالملاقة وثبقة جمداً بين التاريخ والفلسفة عنمد كولنجوود، بل أن التاريخ نفسه هو تاريخ الفكر عنده كما سنري بعد قليل ـ وهنا يصبح أن نقول: أن منهج البحث الفلسفي يجمع بين الوصفية والمعيارية في آن واحد، لأنه يجمع الماضي في جوف الحاضر، وفيلسوف اليوم يجب أن يفهم الماضي فهماً صحيحاً، ويتجاوزه إلى المستقبل، تحقيقاً لما ينبغي أن يكون عليه الفكر الفلسفي الصحيح، وكولنجوود يعطى اهتماماً كبيراً لمباديء المنهج، خاصة أنه يري أن جسميع الحسركسات البنائيسة العظيمسة في الفكر الفلسىفي كسالديكارتيسة والكانطيسة مشلأ تتميز اباتفاق عام يتعملق بمباديء المنهج وهو اتفاق لابد أن يوجد على الدوام في فسترات الإنجاز والتقدم؛ (١) والاتفاق العام علي مباديء للمنهج لايتعلق بفيلسوف واحد بقدر ما يتعلق بالعصر بأكمله، حين يتم الاتفاق الجماعي على مباديء المنهج، والعمل وفق هذه المبادىء، من هنا أخذ كولنجوود على الفلاسفة الذين «ينشغلون بتأسيس مـذاهب خاصة بهم، (٢) ويدعوهم إلي المشاركة في العمل الجماعي للاتفاق علي مباديء للمنهج، تساعد الفلسفة على الخروج من أزمتها. ومن هنا فهو يمتدح عصر ديكارت الذي وُصف فيه القرن السابع عشر بقرن العبقرية لا لأنه عمل من أعمال العقل السليم فحسب بل يرجع أساساً إلى التطبيق الجيد وإلى أنه قرن روعيت فيه بحرص قواعد المنهج الديكارتية (٣) وهو بهذا

المرجع السابق، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ،ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) للرجع السابق ، ص ١٥٩ .

إذ يؤكد علي ضرورة دمج الخاص بالمعام، المنظرية بالتطبيق، الفكر بالعسمل. ويبدأ كولنجوود بمعالجة موضوع المنهج بالاستناد إلي الشرطين السابقين:

فيدا بالشيرط الأول وهو الاتصبال بالوقائع.. فاختيار أدبعة فلاسفة هم سقيراط وافلاطون وديكارت وكانط ليري إسهاماتهم في نظرية المنهج الفلسفي، دون أن يسأل عن المناهج التي استخدموها في عملهم بالفعل، وهو بسؤاله هذا يسأل عن الصورة المعيارية التي يصبو إليها الفيلسوف من أجل الهدف الأسمى وهو امستقبل الفلسفة ١٠٠ واختيار كولنجوود لهذه النماذج بالتحديد هو ما يجعلنا نتساءل: ماذا أخد منها باعتبارها وقائم تشكل جزءاً من تجربة العمل الفلسفى الخاص بكولنجوود نفسه؟. إن الخط المشترك بين النماذج الخمسة (بما فيهم كولنجوود) تشترك جميعها في الإسهام المنهجي. . إلا أن هناك اختلافًا في كل محاولة حين يتعلق الأمر بتمثل الصورة التي يجب أن تكون عليها الفلسفة، فمحاولة سقراط كانت محاولة تتمثل صورة تشبه صورة العلم الرياضي، رغم عدم تفرقته الواضعة بين الصورة الفلسفية والصورة الرياضية، حتى جاء أفلاطون وميّز بينهما، لكنه لم ينفذ بعمق إلى الفرق بينهما، من هنا كانت نظريته في المنهج يعتريها بعض العيوب في نظر كولنجوود نتيجة فشله في الغوص بعمق كاف في التمييز بين الفلسفة والرياضيات .. وجاء ديكارت ليختار النموذج نفسه، وهو المنهج المستخدم في الرياضيات ليطبقه على جميع فروع المعرضة كما تصورها.. ﴿ إِلَّا أَنْ فَلَاسَفَةَ القَرْنُ السَّابِعِ عَسْرِ العظامِ ومنهم ديكارت نفسه، أعترافوا من الوجهة العملية إلى حد ما بوجود اختلافات بين الفلسفة والرياضيات، و أن هذه الاختلافات قد تغاض عنها كتاب (مقال عن المنهج) لديكارت، لذلك أنكروها بطريقة ضمنية، لكن ذلك الإنكار أو الرفض لم يكن علامة على أن تلك الاختلافات لم تدرك إدراكا كافياً فحسب، بل أيضاً كان تشجيعاً على التغاضي عنها، الأمر الذي انعكس على الفلسفة نفسها عن طريق عرض صورة مشوهة لما بنبغي أن تكون عليه ، وكــان هذا هو رد الفعل الذي وضع المشكلة أمـٰام كانط» (١) إلى هنا فــالمشكلة هي

١٦٠ المرجع السابق ، ص ١٦٠ .

مشكلة ممتدة من سقراط حتى كانط مروراً بأفلاطون وديكارت اللي تغاضي عن التمييز الدقيق بين التفكير الفلسفي والتفكير الرياضي، الأمر الذي جعل منهج ديكارت في نظر كانط وكانيا في حالة الرياضيات لكنه احتاج إلى تعديلات في العلم الطبيعي في حين أنه كشف عن إدراك غير مقمنع لمغزي التجربة ، واحتاج الأمر إلى تعديلات أكمثر من ذلك بالنسبة للميتافيزيقا؛ (١) هنا جاء كانط وشرع في وضع نوع جديد من الفلسفة ـ كما كان يعتقد \_ أطلق عليه اسم الفلسفة الترنسندنتالية أو النقدية، غرضها أن تكون مدخلاً أوتمهيداً للميتافيزيقاً وأن تحذر الفيلسوف الميتافيزيقي من الوقوع في مغالطات المنهج، وأن تضعه على الطربق الصحيح. لقد كانت في الواقع منهجاً للبحث في المينافيزيقا. افترض فيه كانط أن على الفيلسوف أن يحكم السيطرة على المدخل أو التمهيد، ثم يعود بعد ذلك إلى عمله الخاص الذي هو النظر الميشافزيقي، والآن وبعد أن يكون قد تعلم المنهيج الصحيح للمتيافيزيقا، فإن المتافيزيقا التي أعيد أصلاحها وتنظيمها سوف تتقدم بخطى ثابتة مثل الرياضيات وعلم الطبيعة (٢) إلا أن برنامج كانط الذي وضعه لمستقبل التفكير الفلسفي كان مُخيِّباً للآمال، لهذا قمال كولنجوود الايمكن أن نبحث عند كانط عن نظرية مقنعة عن المنهج الفلسفي (٣) لأن كتاب «نقد العقل الخالص» الذي يمثل علم مناهج البحث الذي تصور كانط أنه قدمه إلى العالم في شكل محدد، لم يكن حاسماً قط، فقد جلب مشكلات علم المنهج إلى بؤرة اهتمام الفكر الفلسفي ، وأدى إلى ظهور مناقشات حوّلت موقف المفكرين عن المينافيزيقا، وجعلت هذا الموضوع لفترة من الزمن مموضوعاً ميماً، وعلى ذلك بدلاً من أن يعيد كانط بمنهجه إصلاح الميتافيزيقا أدي إلى موتها.. ثم إن كانط نفسه لم يكن واضحاً في تفكيره عن العلاقة بين الفلسفة النقدية والميتافيزيقا، هل هي جزء من الميتافيــزيقا أم أنها مقدمة لهــا؟ والنتيجة أن كانط وضع نفسه في مــأزق جعله يخفق في

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٦٠ \_ ١٦١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١٦٢.

تأمل العلاقة بينهما ، ودعوته لحرية المناقشة في المينافيزيقا تبدو صحيحة في نظر كولنجوود إلا أن المبرر الذي قدمه للدفاع عنها يدمر الباعث عليها؛ ذلك لأنه ذهب إلي أن الميتافيزيقا لايمكن أن تسبب ضرراً طالماً أنها لاتصل إلي أية نتيجة. فلماذا السعي وراءها إذن ؟ على حد قوله كولنجوود.

ورغم إعجاب كولنجوود الشديد بكانط حين وصف عمله بأنه أحد تلك الأعمال التي تزداد عظمتها كلما تعمقنا في فهمها يوماً بعد يوم؛ فهي تتخطى العالم .. حتى الآن .. مثل عسملاق، أو مثل جبل تروي مياهه كل سهول الفكر التي تقع في السفح، لقد كانت مشكلة المنهج الفلسفي هي المشكلة المركزية في حياة كانط، ومع ذلك فقد أشار إليها فحسب وتركها مثلما ترك قيصر بريطانيا للأجيال القادمة (١). إلا أن كولـنجوود يشهد لكانط بعظمة فكره وعمقه لأنه اقد تجاوز كل من سبقوه بأشواط طويلة لايمكن قياسها نحو إبجاد نظرية حقيقية في الفلسفة .. وحلّ على نحو صحيح تلك المشكلة التي حلّها أفلاطون بطريقة خاطئة، وهي مشكلة الاختلاف المنهجي بين الفلسفة وبين الرياضيات، ومن ثمَّ فقد وضع أساساً راسخاً لكافة البحوث الخاصة بطبيعة المنهج الفلسفي في المستقبل (٢) . إذن علينا أن نتساءل ما المشكلة التي تركها كانط دون حَلّ لكي يأتي من يخلفه من بعده ويضع حلاّ لهذه المشكلة ؟ إلى جانب هذا السؤال هناك سؤال ثان وهو ما الأساس الراسخ الذي وضعه كانط لكافئة البحوث لخاصة بطبيعة المنهج الفلسفى نى المستقبل؟ إن إجابة السؤال الثاني واضحة تماماً وهي التمييز الدقيق بين التفكير الفلسفي والتفكير الرياضي، وقـد أثبت بالتفصيل أنه ليس ثمة مـلاحظة واحدة من ملاحظات العلم الرياضي يمكن أن توجد في الفلسفة ، وأن تبنى المناهج الرياضية في الفلسفة لا يفيد بل يضــر (٣) .. أما المشكلة التي أخفق فيها كانط هي كما يقول كولنجوود: اعندما انتقل

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص١٦٢ .

كانط ليقدم تفسيرا إيجابياً عن معني الفلسفة، فإن التمييز الذي وضعه بين كل من التمهيد النقدي والميتافيزيقا الحقيقة، هذا التمبيز قيد تصلب وتحول إلي انفصال بين نوعين من الفكر، وصار صخرة الشطرت فوقها حجته، (١) هنا يأتي كولنجوود ليقضي علي هذا الانفصال بين نوعي الفكر فيبدأ موضوعه بإيضاح أن للفلسفة خصوصية معينة، وهي أن التفكير فيها يعتبر جزءا منها.. أي أن النظرية الفلسفية هي ذاتها مشكلة فلسفية ومشكلة لا مناص منها، ومعرفة طبيعة الفلسفة مسألة ضرورية في الفلسفة، فكل فيلسوف مضطر للراسة طبيعة الفلسفة، وسؤال ما الفلسفة؟ (الذي يمثل السؤال عن طبيعة الفلسفة) لا يكن أن ينفصل إطلاقاً عن السؤال: ما الذي ينبغي أن تكون عليه الفلسفة؟ (وهو ما يمثل شرحًا للمنهج الفلسفي) وبالنالي فالإجابة عن سؤال ما الفلسفة يعني عنده تقديم شرح للمنهج الفلسفي، إذن عند كولنجوود ليس هناك انفصال بين نوعين من الفلسفة، فليس مونناها عرفنا منهجها، لان شرح ما هيتها وطبيعتها هو شرح لمنهجها، أي شرح لما يجب أن تكون عليه في المستقبل، وفي هذه الحالة يتحقق بصفة دائمة التطور التقيدمي للفلسفة، أي يكن للفلسفة أن تنقدم علي نحو لانهاية له، وهوما يهدف إليه كولنجوود من هذا الكتاب الذي بين أبدينا.

ونعود إلي الأساس الراسخ الذي وضعه كانط لكافة البحوث الخاصة بطبيعة المنهج الفلسفي في المستقبل، هذا الاساس الذي يبدأ منه فيلسوفنا ليواصل مسيرة التقدم ويسير في الحط العام للفكر الفلسفي فيبدأ معالجة موضوعه بإيضاح العلاقة بين الفلسفة والعلم، فيبدأ من الواقع الذي يقره الناس.. فإذا كان معظم الناس في عصره يتجهون علي نحو طبيعي للظن بأن الطبيعة العلمية تصدق علي الفلسفة، فعلي الفيلسوف أن يحترم هذا الظن ويبدأ منه لذلك بقول كولنجوود: «يصبح من المعقول أن نفترض أن ما يصدق علي العلم يصدق أيضاً علي الفلسفة؛ وهو بوصفه افتراضاً فحسب يستحق كل احترام؛ إلا أن كل

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٦٤ .

إنسان بُسلم بأن هناك اختلافات بين العلم والفلسفة، وموضوع هذا الكتاب أن نطرح سؤالاً عاماً عن ماهي تلك الاختلافات؟ لذلك فلا بدلي أن أطلب من القاريء أن يقترب من هذا الجانب الخاص من السؤال بذهن مفتوح العلم الكن لماذا يطلب كولنجوود من القاريء أن يقترب من جانب الاختلافات بالتحديد بين الفلسفة والعلم؟ لأن الفلسفة لا تختلف كلية عن العلم بل أنها تشترك مع العلم في شيء ما، (سواء أكان علماً رياضياً أو تجريبياً) وتختلف معه في أشياء، هذا الاشتراك هو ما جعل بعض الفلاسفة يحاولون التماس أو تمثل صورة علمية بوصفها نموذجاً الفلسفة.. إذن السؤال الجوهري الذي يطرحه كولنجوود في كتابه ويقدم الإجابة عنه هو إلي أي مدي يمتد التشابه بين الفلسفة والعلم، وإلي أي مدي تكون الاختلافات بينهما؟ يبدأ فياسوفنا بتحديد المشترك بينهما، ويركز علي الاختلافات التي تؤثر علي منهجيهما فالفلسفة تشترك مع العلم أو هي أقرب للعلم من حيث اهتمامها بالكلي، أي بالحقيقة بما هي كذلك، وليست هذه الحقيقة أو تلك (٢) من هنا كان البحث عن حقيقة التصورات.. والمنطق يستطيع أن يعطينا معني التصور العقلي، وهل هذا المعني يتطلب تعديلاً في الحالة الخاصة بالتصورات الموجودة في الفلسفة أم لا؟

إن الافتراض الذي افترضه كولنجوود، والمقارنة التي عقدها بين الفلسفة والعلم، والتركيز علي مناط الاختلاف، قادته إلي نتائج نتجت بالضرورة عن ذلك الافتراض، هذه النتائج هي مايميز خصائص التفكير الفلسفي، وهي نفسها أهم الأفكار المنطقية الرئيسية التي دارات حولها نظرية المنهج الفلسفي عنده، وهو ما يشكل الجانب البنائي التركيبي في المنهج الفلسفي عنده، وهو ما يشكل الجانب البنائي التركيبي في المنهج الفلسفي عنده، ونعرضه فيما يلى : \_

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٦٧ .

# ثانياً: الجانب البنائي التركيبي للمنهج:

#### 1 \_ تداخل الفئات

إن فكرة «تداخل الفئات النوحية لجنس التصور الفلسفي» هي الفكرة المفتاح والمدخل الحقيقي لنظرية المنهج الفلسفي عند كولمنجوود فهي التي سيترتب عليها أفكار أخري كثيرة، فهي التي عن طريقها يمكن تصور فكرة السُلم الفلسفي الذي سيحقق الاتصال المترابط، والنطور التقدمي اللانهائي والتاريخ الفلسفي المفتوح.. إلخ .. ليصبح الترابط والتطور التقدمي للفكر الفلسفي عبر تاريخه المتواصل المفتوح عملية ليست آلية أو سلبية تنداعي فيها محتويات الوعي وتدخل في علاقات جديدة بعضها مع البعض بطريقة آلية ، إنما تصبح عملية تتحكم فيها من البداية ذات واعية تعي تماماً نوع العلاقات المنطقية الصحيحة، والطبيعة الخاصة للفكر الفلسفي، وتعي التبجربة الحية الواقعية عبر تاريخها.. من هنا تركز الوحى عند كولنجوود بعد تحليله للأسس المنطقية الخاصة بالتصورات العقلية الفلسيفية والعلسمية، وبعد المقارنة بينهسما، وجد أن ما يميـز التصــورات الفلسفيــة أو يمثل طبيعتها الخاصة هوما أسماه مبدأ «تداخل الفشات» وهو مبدأ يتعارض مع نظرة المنطق التقليدي للتصور العقلى، حيث اعتبرت الكتب المدرسية التقليدية في المنطق (أن التصور العقلي هو دائماً تصور عقلي، وأية نظرية تصف تصـورات العلم وصفاً تامـاً تصف أيضاً تصورات الفلسفة على نحو يفي بالغرض، (١) وذلك اعتماداً على المبدأ المنطقي للقسمة والتصنيف في المنطق التقليدي، حين ينظر إلى التصور العقلي الذي يضم عدداً من الأشياء للختلفة في فشة واحدة، وأعضاء الفئة الواحدة تتحد معاً عن طريق اشتراكهم في خاصية عامة باعتبارهم جميعاً أمثلة للتصور ، فالتصور على هذا يجمع في داخله نوعين من الكثرة ، كثرة من أمثلة فردية وكثرة من اختلافات نوعية يضمهم جنس واحد، وكثرة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٦٨ .

الأمثلة الفردية يُعتبر تصور عام ، وكشرة الاختلافات النوعية هي التصور الجنسي، وينطوي المبدأ المنطقي للقسسمة والتصنيف في المنطق التقليدي علي ارتباط محدد بين هاتين الخاصيتين للتصور: أي إذا كان الجنس يتميز بعدد معين من الأنواع، فبإن فئة الأمثلة يمكن أن تناظره وتنقسم إلي عدد منساو من الفئات الفرعية، كل فئة فرعية تضم أمثلة لتصور نوعي معين واحد؛ وتشكل مجموعة الفئات الفرعية تصوراً لجنس واحد جامع مانع، وهكذا فإن كل فرد موجود في فئة الجنس يكون موجوداً في فئة نوعية واحدة، وواحدة فحسب من الفئات النوعية التي تكون مانعة في علاقة بعضها ببعض، وتكون جامعة ومستوعبة العلاقة مع فئة الجنس. وهذا ينتج بالضرورة عن طبيعة التصور كما يزعم المناطقة، ومن ثم ينطبق بصورة كلية على أي تصور أيا كان (١).

إلا أن لكولنجوود رأياً آخر ، فالأمر ليس علي هذا النحو فيما يتعلق بطبيعة التفكير الفلسفي ، فيمن واقع أن طبيعة جنس التفكير التي قد تتحقق بطرق نوعية مختلفة، ينتج بالضرورة وجود مثال يمكن أن يحقق طبيعة الجنس في اثنين من تلك الطرق معاً.. أي يمكن أن يحدث تداخل لفئتين بمثلان نوعين معاً.. ففي مجال الفن مثلاً، فيالعمل الفني بما هو كذلك له طبيعة الجنس التي تتحقق علي نحو مختلف في طبائع نوعية خاصة مثل الشعر والموسيقي، فكيف إذن نقوم بتصنيف الأغنية؟ إن الحس المشترك - كما يقول كولنجوود - لا يعتبرها عملين فنين منفصلين أى قصيدة ومقطوعة موسيقية، وبالتالي ربما ينطوي الأمر علي مفارقة وصفهما بأنهما نوع ثالث، لاهو موسيقي ولا هو شعر؛ ولن يفيد في شيء أن نقول أنهما شعر وموسيقي أو أنهما عمل فني واحد يحتوي الصورتين النوعيتين معاً. (٢).

إلي جانب ذلك يوضح كولنجوود أن المناطقة تعاملوا مع مبدأ القسمة والتصنيف لا علي أنه عنصر ضروري في نظرية التصور، بل علي أنه وصف محض لنوع خاص يُسمي نسق تصنيفي .. غيرأن كولنجوود يعترض علي استخدام الوصف المحض في النسق التصنيفي دون الوقوف على العنصر الضروري الذي يربط هذا النسق ليجعله متسقاً.

<sup>(</sup>١) راجع المرجع السابق ص ١٦٨ ـ ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٦٩ .

والخلاصة أنه طبقاً لقواصد القسمة والتصنيف كما وضعها المنطق التقليدي ينقسم التصور الواحد أو الجنس المنطقي إلى أنواع هي أنواعه المنطقية، التي تستبعد بعضها بعضاً بالتبادل، لكنها تجسم معاً لتشمل الجنس لتتأكد صفة الجنس الجامع المانع، إلا أن هذا الاجتماع يقوم علي الوصف للحض لا علي أنه عنصر ضروري في نظرية التصور..

بعد هذا التحليل يشبت كولنجوود أن هذه القواحد يمكن تطبيقها على العلم الرياضي وعلي العلم التجريبي إلا أنه يستحيل تطبيقها بدقة على التصورات الفلسفية نظراً لتداخل فتاتها النوعية، هذا النداخل الذي كشف عنه كولنجوود من الناحية المنطقية وأكده بالوقائم التاريخية حين أثبت واقعية النداخل سواء في مجال الفلسفة أو على مستوي الحس المشـــــرك (١). وهكذا بعد أن يشبت كولنجوود تداخل الفئات النوعية في التـصورات الفلسفية عن طريق واقعية التداخل سواء علي مستوي التصورات في طورها الفلسفي وغير الفلسفي أو علي مستوي التداخل في المنطق، وكذلك في علم الأخلاق، وعلى مستوي الحس المشترك، يري أن القاريء هنا مدعو للتسليم بهذا التداخل بوصفه دخاصية من خصائص التصور الفلسفي، أي خاصية تميزه عن تلك التصورات الخاصة بالعلم الرياضي والعلم التجريبي (٢)

ويلزم عن الانستراض الفائل بأن للتصور الفلسفي نوعاً خاصاً من البنية المنطقية تتداخل فيها الفئات النوعية استنتاج سلبي يقول أنه ليس هناك منهج يمكن استخدامه في الفلسفة يعتمد في مشروعيت على الاستبعاد المتبادل للفئات ،(٣) أي أنه ليس للفلسسفة أن تستخدم المناهج العلمية رياضية أو طبيعية، لذلك يحذر كولنجوود من الخطورة التي لابد أن يحسب التفكير الفلسفي حسابها عندما يستخدم مناهج خاصة بالعلم،(٤) حسيث لا وجود لنلك السمات التي تميز التفكير الفلسفي، من هنا يبرهن كولنجوود على هذه الخطورة ويثبت أن في استخدام الفلسفة للمناهج العملمية ضرراً كبيراً مثل وقوعها في مغالطات منطقية منها ما أسماه مغالطة «الهوامش المحفوفة بالمخاطر»، ومغالطة «هوية

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص١٧٤ ـ ١٧٥.

<sup>(</sup>١) قارن المرجع السابق، ص ١٧١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

المتطابقات، وهما نتيجة لتطبيق مبدأ واحد خاطيء من وجهة نظر الفلسفة، مهما كان سليماً في العلم الرياضي وفي العلم التجريبي ، هذا المبد يقول: أنه عندما ينقسم تصور جنسي ما إلي أنواعه يناظره تقسيم أمثلته إلي فئات تستبعد بعضها بعضاً بالتبادل، ويسمي كولنجوود هذه المغالطة بمغالطة و الانفصال الرائف، لأنها تعتمد علي القضية الشرطية المنفصلة التي تقول أن أي مثال لتصور الجنس يجب أن يندرج إما في نوع أو في آخر من فئاته النوعية وليس فيهما معاً، وذلك خطأ ويتعارض مع تداخل الفئات، فما دامت الفئات تتداخل فإن أي مثال لتصور الجنس يندرج في النوعين معاً. (١).

إذن يضع كولنجوود القاعدة الأولي للمنهج الفلسفي وهي الحذر من الانفصال الزائف وأن نكون علي وعي بها، اعتماداً علي أن الفئات النوعية لتصور فلسفي معين هي دائماً عرضة للتداخل لدرجة أن مفهومين مختلفين نوعياً (أو أكثر) يمكن أن يتجسدا في أمثلة واحدة، ويتتج عن هذه القباعدة أن الفلسفة لاتستطيع تصنيف موضوعها مثلما يصنف عالم النبات أو صالم الطبيعة أنواع النباتات والحيوانات .. فتصنيف الفلسفة لموضوعها لايتم إلا بطريقة مؤتنة، ولايعتبر غاية في حد ذاته ، بل وسيلة لتمييز العناصر التي توجد في الواقع الفعلي: فيمكن تصنيف الأفعال مئلاً إلي أفعال تصدر عن دافع الواجب، وأفعال تصدر بدافع الميل والهوي ، ويجب أن نتذكر جيداً أن أمثلتنا لأي منهما يقيناً هي تقريباً أمثلة للنوع الآخر من الأفعال أيضا، وأن نستخدم التصنيف فقط كوسيلة لتركيز اهتمامنا علي خصائص معينة للفعل الصادر عن الواجب بما هو كذلك، والفعل الصادر عن الميل والرغبة بماهو كذلك . وستكون المهمة الحقة للفلسفة هي تمييز التصورات من هذا القبيل، أي تمييز التصورات التي توجد معاً في أمثلتها (٢).

هنا نستطيع أن نقول أن تصنيف الفلسفة لموضوعها عند كولنجوود يربط الواقع العيني بالمجرد العقلي .. لأن التصنيف يبدأ من تمييز العناصر التي توجد في الواقع الفعلي.. ثم ينتقل النشاط العقلي من هذا الواقع الفعلي إلي الكلي المجرد عن هذا الواقع المعاصر إلي جانب ذلك يؤكد فيلسوفنا علي أن التمييز بين التصورات الايعني إحصاء للعناصر المختلفة التي يكتشف التحليل وجودها معاً في واقعة عينية، فهو يرفض تصوير الواقعة التي

<sup>(</sup>٢) راجع المرجع السابق، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>١) قارن ، المرجع السابق ،ص ١٨٥ .

عنل التصور الفلسفي على أنها تجمع محض لعناصر توجد معاً بدون أي صلاقات أو روابط منطقية.. ففي أي تصور تجريبي يمكن أن يحدث هذا التجمع المحض مشلا كتصور الإنسان «لاتوجد رابطة واضحة بين عناصر مثل أن للإنسان عشرة أصابع وأن لديه القدرة علي الكلام؛ لكن لايمكن أن توجد تلك البنية الفضفاضة في التصور الفلسفي، إذ لابد أن ترتبط العناصر المختلفة فيما بينها بطريقة ما. ومن ثم لايمكن أن نتصور موضوعاً للفكر الفلسفي تصوراً سليماً علي أنه تجمع محض، سواء كان مجموع عناصر متميزة منطقياً أو مجموع اجزاء مكانية أو زمانية ، فالأجزاء أو العناصر مهما كان التمييز بينها سليماً لايمكن أن نتصورها قابلة للانفصال (١) هذا ما ينتج عن مبدأ «تداخل الفئات» الفكرة المناح خصوصيات التفكير الفلسفي، هنا يسير كولنجوود خطوة أبعد ليثبت كيف يتحقق الانصال ؟ وكيف يحدث الترابط الضروري بين الأجزاء التي تُكُون مجموع الفكر الفلسفي؟ هنا نتقل إلى فكرة سُلم الأشكال.

### ٢. فكرة سلم الأشكال

تعد فكرة سُلم الأشكال من أهم الأفكار التي جاء بها كولنجوود لتفسير خصائص التفكير الفلسفي ومن ثم المنهج الفلسفي، وهي الفكرة التي حلَّ بها إشكالات كثيرة مثل علاقات الكم والكيف، والتنضاد والتسمايز، والكلي والجنزئي .. الخ وقضي بها علي الأنفصال الزائف بين إما هذا أو ذاك واستحالة الجمع بينهما، كأن نقول إما خير أو شر ولا يكن الجمع بينهما، وتقضي أيضاً علي تصور أن يكون مجموع العناصر أو الأجزاء التي تكون الكلي مجرد تجمع محض على نحو ما سنبين بعد قليل.

وأهم ما في هذه الفكرة أن كولنجوود أراد أن يعطينا دليلاً عملياً على بعض المبادىء المنهجية التى هى غاية في الأهمية سنشير إليها فيما بعد لذا كان هذا الفصل هو أطول فصول الكتاب وذلك لأهمية الفكرة وعمقها، وجدة كولنجوود في معالجتها من حيث التحليل العميق والكشف عن التناقضات والمفارقات التي قد يؤدي إليها سير الحجة والتعديلات التي أحدثها عندما وصلت الحجة إلى طريق مسدود.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٨٧ .

## أ . الملخص الأولى للفكرة :

يبدأ كولنجوود بالبحث عن نوع الاختلافات بين أنواع التصور الفلسفي التي تجعل التداخل بين فئاته ممكنا. أي ما نوع الاختلافات التي تفسر لنا التداخل؟ هل هي اختلافات الدرجة المحض؟ أم اختلافات النوع المحض؟ هنا يقدم ملخصاً أولياً للفكرة يوضح فيه أن تنويعات الجنس الفلسفي لا تهتم باختلافات الدرجة المحض، إذ ليس من اهتمام الفلاسفة أن يهتموا بهذه الاختلافات الكمية فهي من شأن العلماء.. لأن الفلاسفة يهتمون بصفات خاصة كالجسمال والخير والحق، والحقيقة.. إلخ وهي كلها أمور لاتسمح بوجود درجات (١) وكذلك بالنسبة لاختلافات النوع المحض، ليس مهسمة الفلاسفة الاهتمام بها لأن هذا النوع من الطراز من الأنواع الخاصة لايشمر فشات متداخلة كشقسيم جنس الإحساس مثلاً إلي أنواع كالرؤية، والسمع ، والشم، وهلم جرا، عندما تمايزت فقط تبعاً للنوع، تركها الفلاسفة لعلماء النفس وعلماء وظائف الأعضاء (٢) إلي هنا يصل كولنجوود إلي أنه ليس ثمة أهمية فلسفية تتعلق بالاختلافات المحض في النوع ، وهي لاتفسر التداخل ، وكذلك لا أهمية فلسفية تلحق بالاختلافات المحض في النوع ، وهي أيضاً لا تفسر التداخل، بل ما يهتم به الفكر الفلسفي هو اختلافات الدرجة مجتمعة مع اختلافات النوع وذلك مقارنة بغيرها من الاختلافات التي توجد بطريقة منفصلة (٣).

انطلاقاً من تجمع وامتزاج اختلافات المدرجة مع اختلافات النوع في الفكر الفلسفي، يشرح كولنجوود كيف يتنوع جنس التفكير الفلسفي بطريقة خاصة فالأنواع التي ينقسم إليها تصور الجنس ترتبط ارتباطاً وثيقاً حتى أن كلاً منها لاتجسد فحسب ماهية الجنس بطريقة محددة لكنها تجسد أيضاً بعض الصفات المتغيرة بدرجة نوعية، وفيما يتعلق بالمتغير فلكل شكل نوعي يختلف عن باقي الأشكال المنوعية الأخري في الدرجة، وبختلف كذلك في المنوع فيما يتعلق بالطريقة التي تتحدد بها ماهية الجنس، وترتبط مجموعتا الاختلافات في مثل هذا النسق من التنويعات ارتباطاً وثيقاً لدرجة أنه عندما يصل المتغير، زيادة أونقصاناً إلى نقاط حرجة معينة في السلم يختفي شكل نوعي ويحل محله شكل

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٩٢ (نلاحظ هنا أنه سيغير هذا الرأى بعد قليل).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الصفحة نفسها. (٣) المرجع السابق، ص ١٩٣.

نوعى آخر. ونقطة نفاذ الجهد ونقطة التجمد، والحد الأدني لدخل الضريبة هي أمثلة لتلك النقاط الحرجة في سُلم الدرجات حيث يظهر إلى الوجود شكل نوعي جديد فحاة مثل هذا النسق يقترح كولنجوود تسميته سُلم الأشكال (١).

## ب. واقعية فكرة سلم الأشكال؛

إن الطريقة الذي ينتهجها كولنجوود في عرضه لموضوعه هي في حد ذاتها تنم عن طبيعة المنهج الفلسفي الذي يطالب به.. فبعد أن يعرض فكرته فهو دائماً يؤكدها بالوقائع التاريخية ليؤكد للقاريء واقعية الفكرة، لذا يؤكد هنا بالأدلة أن لسلّم الأشكال تاريخًا طويلاً في الفكر الفلسفي حيث يأتي بنماذج حية ووقائع من عند أفلاطون ومحاولاته المتنوعة لسلّم أشكال المعرفة ، والوجود والدساتير السياسية وغيرها. وكذلك عند أرسطو، كمما يشير إلي الفكرة عند الأفلاطونية المحدثة والمتصوفة المسيحيين وأفلاطوني عصرالنهضة كما يشير إلى بعض الفلاسفة المحدثين والمعاصرين أمثال لوك وليبنتز وكانط، والوضعيين، وأصحاب مذهب النطور في القرن الناسع عشر، جميعهم استخدموا معياراً مزدوجاً للدرجة والنوع معاً كمفتاح لبنية التصور الفلسفي كما يؤكد كولنجوود (٢).

## ح. سلم الأشكال في الفلسفة وفي العلوم الأخري

إلا أن كولنجوود الذي يؤكد أن بنية التصورات الفلسفية التي تجمع بين نوعين من الاختلافات اختلافات الدرجة مع اختلافات النوع تشكل سُلَّماً للأشكال، يعود فيؤكد أن هذه البنية ليست خاصة بالتصورات الفلسفية فقط... فالثلج والماء، والبخار، تشكل سُلَّماً من الأشكال وهي تختلف الواحدة عن الأخري في الدرجة وفي النوع أيضاً، ويألف الفكر العلمي مثل هذه الحالات (٣) لكن يبحث كولنجوود عن الاختلاف بين سُلم الأشكال الفلسفي وسُلم الأشكال غير الفلسفي ليجد أن هناك اختلافاً من زاوية مهمة، وهي أنه في السُلَّم غير الفلسفي بُعد المتسغير شيئاً دخيلاً علي ما هية الجنس.. أما في

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) راجع المرجع السابق، ص ١٩٣ ــ ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) المرجّع السابق ، ص١٩٦.

سلّم الأشكال الفلسفي يتحد المتغير مع ماهية الجنس نفسه (١) فسماهية الماء مشلاً وهي العامل المشترك بين أشكاله الشلائة: الصلبة والسائلة والغازية تمثلها صيغة يد ١ أ، ولا تظهر الحرارة في هذه الصيغة، ومن هنا مهما اتسع التفاوت في درجة الحرارة نظل ماهية الجنس ثابتة لاتتغير، وهذا يعني أن الأشكال الثلاثة للماء متعادلة وجميعها تستحق اسم الماء، ويعني أيضاً أنه إذا اختفي العنصر المتغير تماماً وانخفضت درجة الحرارة إلى الصفر المطلق فالمادة التي وصلت لهذه الدرجة من الحرارة ستظل هي نفسها يد١ أ (١).

اما في سكم الأشكال الفلسفي يتحد المتغير مع ماهية الجنس نفسه كما في سكم أشكال المعرفة عند أفسلاطون، فالمتغير يعطي للمعرفة خصائص أساسية مثل «التحديد» أو المحقيقة» وهي الواقع الحقيقي في سلم الوجود، والموضوع الخاص بالرأي لا يُعدّ حقيقياً تماماً بمقدار مالا يتناسب مع كمونه موضوعاً لشيء أعلي، وهو علي هذا النحو لانه يتسم بسمة الوجود اللامتعين الذي يرتبط بالوجود الحقيقي الواقعي كما يرتبط تشوش الذهن بالفكر الحقيقي الواقعي .. والشيء نفسه نجده في أشكال المعرفة عند ليبنتز، .. ولوك (٣) وغيرها من النماذج التي يذكرها كولنجوود ليؤكد بها واقعية فكرته.. والفكرة هنا هي الأساس الذي نميز به بين سكم الأشكال الفلسفي وغير الفلسفي .. فإذا كان المتغير يتحد في هوية واحدة مع ماهية الجنس فهو سكم فلسفي ، وينتج عن هذا التوحد أن يكون كل شكل بقد ر ما يكون في درجة متدنية في السكم، فإنه يكون تنويعاً ناقصاً وغير كاف لماهية الجنس التي تتحقق بدرجة أكثر كفاية كلما صعدنا في السكم السكم ..

## د. طبيعة السؤال الفلسفي عند كولنجوود:

أشرت منذ قليل إلى أن كولنجوود ينبهنا إلي بعض مباديء منهجية غاية في الأهمية ونحن الآن بصدد واحد منها وهوما يعطينا دليلاً علي طبيعة السؤال الفلسفي عنده بل طبيعة المنهج الفلسفي بأكمله .. والسؤال الفلسفي عند فيلسوفنا يتكون من شقين :

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) راجع المرجع السابق ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص الصفحة نفسها .

الشق الأول: صيغته : ماذا قال فلان وفلان عن موضوع كذاوكذا ؟ الشق الثاني : صيغته : هل ما قاله فلان وفلان عن الموضوع صحيحاً؟

والشقان لاينفصلان بل كلاهما معاً يكونان سؤالاً واحداً هو السؤال الفلسفي، لكن الأمر أمر ترتيب في معالجة الموضوع، فالشق الأول من السؤال يتعلق بالعسرض التاريخي للوقائع الحية المستمسلة من التجارب الفعلية الحقيقة ومشكلاتها الواقعية عبر تاريخ الفكر ذاته، وهي وقائع تؤكد واقعية الموضوع.

والشق الثاني يتعلق بالجانب المنطقي وهو الكفيل بمعرفة الصواب من الخطأ عند المتحليل الدقيق والعميق للآراء المذكورة لإصدار حكم عليها، وإصدار الحكم هنا يجسد النجرية الخاصة للقيلسوف وقدرته علي الغوص بعمق في المشكلة وإبراز جوانبها المتعددة، ثلك الجوانب التي قد تكشف عن تناقض أو مفارقة لايظهرها إلا التحليل الدقيق.. هذا إلي جانب أن السؤال الفلسفي عند كولنجوود بشقيه يعطينا أنطباعاً واضحاً عن طبيعة المنهج الفلسفي الذي يؤكد الصلة الوثيقة بين التاريخ والفلسفة.

لذلك نجد كولتجوود بعد أن يعرض فكرة سلم الأشكال باعتبارها فكرة يتكرر ظهورها في تاريخ الفكر الفلسفي يتناول السؤال: «عما إذا كان الكثير من الفلاسفة الذين استخدموا هذه الفكرة كمفتاح لبنية التصور الفلسفي كانوا على حق في استخدامها أم لا؟،(١).

### إجابة السؤال:

تبدأ إجابة السؤال السابق بالتخليل العميق للموضوع، وما يمكن أن ينتج عن هذا التحليل من مشكلات بتصدي لها بالعلاج، فيقول: إن فكرة سُلم الأشكال هي فكرة يسهل قبولها جداً عندما تكون ماهية الجنس شيئاً والمتغير شيئاً آخر، لأن كل شكل نوعي في هذه الحالة يكون تجسيداً لماهية الجنس بصورة كاملة ومتعادلة مع جميع الأشكال الأخري التي تمثل نفس الماهية، ومن ثم تكون أنواعاً حقيقية لذلك الجنس ، لكن المفارقة تبدأ في حالة ما إذا كان المتغير وماهية الجنس شيئاً واحداً، ذلك لأن الأشكال الدنيا في السُلم لن تكون

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الصفحة نفسها،

أنواعاً من الجنس علي الإطلاق، باستثناء الدرجة الدنيا نسبياً، وهنا سيظهر الأنفصال في التصور المعين بين إما أن يكون أو لايكون نوعاً من جنس معين، وهذه العلاقة الإنفصالية لاتسمح بوجود درجات، وهنا لن نفلت من الوقوع في الإحراج المنطقي الذي هو إما أن تكون هذه الأشكال الدنيا أنواعاً كاملة من الجنس أو ألا تكون أنواعاً كاملة منه، وهي في هذه الحالة لن تكون أنواعاً للجنس بأي درجة أياً كانت ، وفي أي الحالتين فإن فكرة سلم الأشكال الفلسفي الذي يتحد فيه المتغير مع ماهية الجنس تُطرح أرضا وتدان بوصفها نسيجاً من المتناقضات، وبوصفها كابوساً لعالم المنطق (١).

# . صعوبات تعترض فكرة سلم الأشكال

بدأت الصعوبات تظهر من اتحاد المتغير مع ماهية الجنس في سلم الأشكال الفلسفي.. إذ أن السلّم لن يفسر إلا التداخل بين المتعارضات كالأفعال التي تنقسم إلي غير وشر مشلاً، ولن يشسر تداخل المتمايزات كالأفعال التي تنقسم إلي عادل وكريم وشبخاع.. إلخ (٢) وعلي ذلك ، إذا كان التداخل بين الفئات الذي افترضه كولنجوود فلصية الأنواع الفلسفية ، وإذا كانت الأضداد فقط هي التي تتداخل في سلم الأشكال ، بينما المتمايزات لاتنداخل ، ينتج عن ذلك أن الأنواع الفلسفية هي دائماً أضداد وليست متمايزات علي الإطلاق، أي يلزم عن ذلك أن ينتج التنويع الفلسفي عن طريق التعارض، وبحدث التنويع غير الفلسفي نتيجة للتمايز .. والنتيجة تحطم السلم الفلسفي حين يطالبنا بحدف جميع المحدود المتوسطة والإبقاء علي الأطراف فحسب، كما يطالبنا بحدف جميع التمييزات بين تصور فلسفي وآخر .. بل من الصعوبات التي تقابلنا أنه كما يتحطم السلم الفلسفي ، يتحطم كذلك سلم الأشكال غير الفلسفية وتطالبنا بالأطراف فيما يتعلق بالفلسفة وفي بتحطم كذلك سلم الأشكال غير الفلسفية وتطالبنا بالأطراف فيما يتعلق بالفلسفة وفي

## هـ عود على بدء؛ الدرجة والنوع والتعارض والتماين؛

يرسخ كولنجوود هنا مبدءاً منهجياً غاية في الأهمية وهو : أنه عندما تقودنا الفكرة إلي غابة من المفارقات لايجد الموضوع فيها طريقاً للأمام إلا علي حساب التخلي عن

<sup>(</sup>١) راجع المرجع السابق، ص ١٩٨ . (٢) للرجع السابق، ص ١٩٩

الافتراضات المسبقة التي جلبناها معنا، فإنه أفضل لنا العودة إلى بداية حبتنا لنكشف عن الخطوة الزائفة الأولى التي قسمنا بها(۱) وقد كان في استطاعة كولنجوود أن يعرض علينا فكرته عرضاً مباشراً دون حاجة للذكر الصعوبات التي قابلته، لكنه أراد أن يُعلّم القاريء كيف يسير الفيلسوف في حجته من فرض معين ويواصل سيّره بصورة منطقية إلى أن يتعثر في السير ويصل إلى طريق مسدود فلا مخرج له هنا إلا بالعودة مرة أخري إلى البداية، بل أنه يطالب «بوجوب مراجعة موقفنا خلال تلك المسيرة من وقت لآخر بسوال عن الكيفية التي نستخلص بها النتاثيج من الفروض الأصلية .. إذ من السهل أن نبدأ حجة بافتراضات تحسوي على قليل من الخطأ الذي يتعاظم مع كل خطوة ، كلما تقدمت الحجة، ومن الاحتياطات الأولية ضد ذلك الخطر أن نطلب إجراء التحقق من الافتراض الأولي على الدوام، (۲). وهذا المبدأ يصفه كولنجوود بأنه وغاية في الأهمية خاصة في الحجة الفلسفية لأن الفكر الفلسفي.. لايعرف افتراضات محضة. ومن ثم لا يمكن أن يسير أو يتقدم وفق مبدأ أن الصواب والخطأ في الافتراضات الأولية أمر عديم الأهمية، (۳).

لقد وصلنا إلي الفكرة الأولية عن سُلم الأشكال عن طريق الجمع بين نوعين من الاختلافات اختلافات الدرجة مع اختلافات النوع، وعودتنا إلي البداية تعني إعادة النظر في أنكار هذين المنوعين من الاختلافات. يبدأ كولمنجوود من جديد بإعادة النظر في الخارهذي المنوعين من الاختلافات الدرجة، فيطرح سؤاله هل هناك فرق في المعني بين استخدامي مصطلح اللرجة، في الفلسفة وفي أي مكان آخر ؟ فيري أن اختلافات الدرجة تحدث في كل من التصورات الفلسفية وغير الفلسفية : فنقول مثلاً: «إن رجلاً أفضل من رجل آخر» ، أو «إن فعلاً أفضل من فعل آخر»، كما نقول أيضاً : «هناك جسم أكثر حرارة من جسم آخر». ومن الأمثلة السابقة يتضح ما يلي: أنه يمكن قياس الحرارة في جسم ما بينما لايمكن قياس الخيرية عند رجل أو في فعل ما، كما يستحيل كذلك قياس درجات الجمال والحق أو الصدق ، واللذة، أو أي تصور فلسفي آخر (٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٢٠٢ .

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق ، ص ۲۷۲ ـ ۲۷۷
 (٤) المرجع السابق ، ص ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٧٧٧.

يؤكد كولنجوود هنا على التفرقة ببن القياس الدقيق للشيء ، وتقدير حجمه دون قياس. . وتقدير الحجم هو أقصى ما يمكن لاي شخص أن يفعله بالنسبة للتصورات الفلسفية .. فليس ثمة قياس، وليس ثمة محاولة للاقتناع بقياسات اللذة والخير.. ويرد كولنجوود على هؤلاء الذين يريدون أن يحولوا الموضوعات الفلسفية إلى موضوعات قابلة للقياس الكمي العلمي (١) أي يريدون أن يحل القياس الآلي الأصيل محل التقديرات التقريبية للكم كما يحدث في مختبر علم النفس، إذ يقول أنه في هذه الحالة، فإن ما يتم قياسه ليس هو اللذة أو ما شابهها، وإنما بعض الوظائف الجسمية التي تناظر في شدتها شدة اللذة تقريباً أو أيا ماكانت ، وعندما نقول: أن اللذة تقبل قياساً بتلك الوسائل، فإن ذلك يُعد خلطاً للذة بتلك الوطائف الجسمية الماحبة لها. (٢)

وعلى ذلك فالأساس المزعوم لقابلية القياس فيسما يتعلق بالتصورات الفلسفية هو عرضة للنقد عند كولنجوود ، لكن الأسر لا يعني عدم وجود درجات، هناك درجات لكنها غير قابلة للقياس الدقيق وإنما هي قابلة للتقدير الكمي، علي سبيل المثال فيما يتعلق بالحرارة كما هي معروفة لعالم الطبيعة هناك اختلافات في المدرجة، كللك هناك اختلافات في درجات الحرارة التي نشعر بها شعوراً جسدياً.. بالنسبة لدرجة حرارة الطبيعة: فإن زيادة درجة عن أخري تعتبر كمية محددة: ولللك نستطيع أن نرفع درجة حرارة نصف لتر ماء من درجة لأخري بإضافة كمية معينة من الحرارة - لكن في الحرارة التي تشعر بها، فإن الأمر ليس كذلك في المحرد، وعندما أحرك بدي بحيث تقترب من النار، فإنني اشعر لكي ينتج لنا شعور بدفء اكبر.... وعندما أحرك بدي بحيث تقترب من النار، فإنني اشعر بأن حرارتها تزداد، لكن كل زيادة في تلك الحرارة التي أشعر بها تعني كذلك تغيراً في نوع بأن حرارة غيدث في البداية لذة تتحول بعد ذلك إلي ألم ضعيف، ثم إلي ألم حاد؛ وقد تكون الحراة ملطفة في درجة معينة ، وفي درجة أخرى تثيرني وفي درجة ثالئة قد تؤلني .

<sup>(</sup>١) قارن : د. زكي نجيب محمود ، نحو فلسفة علمية، مكتبة الانجلو المصرية، ط ٢ سنة ١٩٨٠ ، ص ٣١٧ حيث يقول : إن المثل الأعلي الذي ينشده العلم في تطوره هو أن يتحدث عن الظواهر كلها بلغة الكم لابلغة الكيف.

<sup>(</sup>٢) مقال عن المنهج القلسفي، ص ٢٠٥ .

وهكذا يخلص كولنجوود من ذلك العرض إلي اكتشاف اختلافات كثيرة في النوع مصاحبة لاختلافات المدرجة وهما ليستا مجموعتين من الاختلافات الكنهما مجموعة واحدة فقط قد نستطيع أن نسميها اختلافات في الدرجة لكن الاستخدام هنا لكلمة الدرجة سيكون بمعني خاص، معني لايستلزم فيقط اختلافات المدرجة، بل يستلزم في الواقع اختلافات النوع أيضاً. وهنا نلمح الفرق بين البداية الأولي لفكرة سلم الأشكال حين النترض وجود نوعين من الأختلافات يتم الجمع بينهما في التصورات الفلسفية اختلافات الدرجة واختلافات النوع. وهذا ينطبق علي جميع اختلافات الدرجة الخاصة بتنويمات التصور الفلسفي. إنها النوع. وهذا ينطبق علي جميع اختلافات الدرجة الخاصة بتنويمات التصور الفلسفي. إنها اختلافات في المرجة والنوع في وقت واحد وهذا يوضح صعوبة قياسها، لأن القياس لا يُطبق إلا علي اختلافات الدرجة الخالصة فحسب، ذلك هو الأساس الحقيقي للتمييز بين مثلم الأشكال الفلسفي وسُلم الأشكال غير الفلسفي: ففي السُلم غير الفلسفي توجد اختلافات أي الدرجة تنساوي معها في الرتبة نفسها اختلافات النوع، أمسا في السُلم غير الفلسفي توجد الفلسفي، لا توحد إلا مجموعة واحدة فقط من الاختلافات النوع، أمسا في السُلم عند الحديث الفلسفي، لا توحد الله مجموعة واحدة فقط من الاختلافات ذات خاصية فريلة مزدوجة عي النسب والقرابة، وعقوبة الإعدام ودرجات أخري من العقاب. إلغ.

يعود كولنجوود فيؤكد أن تصاحب اختلافات الدرجة مع اختلافات النوع في الموضوع الفلسفي هو ميزة تميزه عن أى جمع محض، وهو يلزم عن مبيداً تداخل الفئات، ففي حالة التصورات الفلسفية ينبغي أن يتداخل اختلاف الدرجة مع اختلاف النوع ليشكلا نوعاً من الاختلاف يتقاسم طبيعة كل منهما بدلاً من وجود نوعين من الاختلافات مثل ما نجده في أشكال الماء، أحدهما في درجة حرارة يمكن قياسها، والآخر في نوع البنية الذي يؤدي إلى تنويعات تطرد بعضها بعضا بالتبادل.

اإذن يجب أن يوجد دائماً نوع واحد فقط من الاختلاف في تنويع التصور الفلسفي: اختلاف في الدرجة، إلا إنه اختلاف غير قابل المقياس، واختلاف في النوع، لكنه غير قابل للترتيب في أنواع غير مرتبة؛ واختلاف بين أشكال شتي تتجسد منها ماهية الجنس، أيضاً اختلاف في الدرجة التي تجسدها تلك الأشكال) (٢).

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ۲۰۷ . (۲) المرجع السابق ، ص ۲۰۷ .

بعد أن أوضح كولنجوود حقيقة العلاقة بين اختلافات الدرجة والنوع في كل من التصورات الفلسفية وغير الفلسفية، ينتقل إلي زوج آخر من المصطلحات لابد من النظر في العلاقة بينهما وهما: التضاد والتمايز وهوما يفسر الارتباط بين التصورات علي سُلم الأشكال بعدما تحطم هذا السلم في تفسيره السابق للعلاقة بين التضاد والتمايز نتيجة لتحديد نوع العلاقة فيما سبق بين ( إما .. أو) أي إما أن يرتبط التضاد بالتنويع الفلسفي، أو لايرتبط. وكذلك الحال في التمايز: إما أن يرتبط بالتنويعات غير الفلسفية أو لايرتبط.

من هنا يعيد النظر مرة أخري في هذا الزعم ليجد أن التضاد في طوره غير الفلسفي علاقة قائمة بين حد موجب وسلبه المحض أو غيابه. فالبرودة كما يفهمها عالم الفيزياء هي اسم لواقعة تعني عدم وجود مزيد من الحرارة في جسم معين، وعند نهاية الصفر في سلم الأشكال تعني عدم وجود حرارة علي الإطلاق، إلا أن البرودة كما نشعر بها ليست نقصاً محضاً في الحرارة كما نشعر بها، لكنها شعور آخر ذو طابع إيجابي يميزه؛ ومع ذلك فهما ليسا شعورين متميزين فحسب، لكنهما شعوران متعارضان أيضاً، فالعملاقة بين البرودة الفيزيائية والحرارة الفزيائية هي علاقة سلبية يسميها كولنجوود تضاداً محضاً أو خالصاً لكن العلاقة بين البرودة وحد، المحسوسة والحرارة المحسوسة هي تضاد وتمايز في وقت واحد، وهذان الوجودان ينصهران في علاقة واحدة (١).

يصدق الشيء نفسه علي العلاقة بين الخير والشر. فعندما نصف رجلاً بأنه شرير فلك لايعني أن نقول أنه يقوم بأفعال قليلة من الخير، أو بأفعال هي أقل خيراً في درجتها أو في نوعها مقارنة بما يقوم به رجل آخر نصفه بأنه رجل خير، بل نقول إنه يؤدي أفعال الشر بصورة إيجابية، وهذا يعني أن ما هو شر متميز عماهو خير ومضاد له أبضاً. وتتكرر العلاقة نفسها بين الصواب والخطأ، وبين الجمال والقبح، وبين جميع أزواج الأضداد التي تتشكل في الفكر الفلسفي (٢).

وهكذا يخلص كولنجوود إلى أن النضاد الموجود بصفة عامة بين المطلحات الفلسفية هو تضاد وتمايز في وقت واحد، ويبقى قائماً بين مصطلحات لكل منها خاصية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٠٨ .

محددة تميزها عن غيرها ومع ذلك فهي تشكل معاً زوجاً حقيقياً من الأضداد (١) ، وعلى ذلك إذا كان النضاد والتمايز نوعان من العلاقة يستبعد كل منهما الآخر بالتبادل في الفكر غير الفلسفي إلا أن طبيعة هذه العلاقة تكتسب لوناً خاصاً يتناسب مع التصورات الفلسفية في حالة الفكر الفلسفي ويعتمد علي تصور للجنس تتداخل فيه فئاته النوعية، وعلي ذلك سيمتزج النمايز والنضاد بالضرورة في الفكر الفلسفي مكوناً من هذا المزيج نوعاً خاصاً من العلاقة لاهي تمايزاً محضاً ولانضاداً محضاً، وإنما هي علاقة تشارك في هاتين الخاصيتين معاً، كما حدث في امنزاج الدرجة والنوع معاً.

# و.عودة إلي سلم الأشكال

إذ كان الأمر أصبح واضحاً الآن فيها يخص علاقة الدرجة والنوع، والتعارض والتمايز في الفلسفة، كيف ينعكس ذلك علي التصور الخاص بسُلّم الأشكال، وكيف يعيد كولنجوود تفسيره مرة أخري في ظل التغيرات الجديدة؟ هل أنواع الجنس الفلسفي تجسد ماهية الجنس بدرجات متفاوئة ؟ أم أن أي شكل نوعي يجسد ماهية الجنس تماماً.

# الدرجة والتوع في سلم الأشكال الفلسفية،

إن اختلاف الدرجة الذي هو اختلاف النوع أيضاً في المفكر الفلسفي سيتجه بصورة طبيعية نحو تكوين سلم للأشكال تحمل فيه الماهية المشتركة لتنويعات أي تصور فلسفي نفسي السمة الخاصة وهي النفاضل في الدرجة وكذلك في النوع.. وهنا لايعد توحد المتغير مع ماهية الجنس خلطاً، بل يُعد نتيجة ضرورية لسمات خاصة بالفكر الفلسفي (٢) وسيقضي توحد المتغير مع ماهية الجنس علي كل مظهر للمفارقة في ضوء انصهار اختلافات الدرجة مع اختلافات النوع، إذ أن ظهور المفارقة نتج عن تفسير معين فرض بالقوة علي وقائع التفكير الفلسفي ، وهو تفسير يحمل فيه مصطلحا الدرجة والنوع معان خاصة تتناسب مع السياق غير الفلسفي (٣) ومن هنا فإن سلسلة الأخطاء التي وقع فيها الفكر الفلسفي - في نظر كولنجوود - جاءت نتيجة هذا الخلط بين المدركات الفلسفية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) راجع المرجع السابق ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق الصفحة نفسها.

والمدكات العلمية لذلك فإن كولنجوود بفكرته هذه لإبراز طبيعة الفكر الفلسفي علي هذا النحو ، يجنب الفكر الفلسفي من الخطأ الذي ينتج عن محاولة إخضاع التصورات الفلسفية كالجمال واللذة والخير إلخ للقياس الكمي الدقيق.. وكذلك يجنبنا الوقوع في الخطأ المضاد الناشيء عن تساوي التنويعات في الجنس الفلسفي الواحد نتيجة عدم ظهور اختلافات في الدرجة ، أي تصبح جميع الأشياء الخيرة والأفعال الخيرة هي خير علي قدم المساواة، ويسمي المغالطة الأولي، «مغالطة الحساب»، والمغالطة الثانية «مغالطة الحياد» أو عدم الاكتراث أي استواء الطرفين (١) فهو بالتعديلات التي قدمها بدمج الدرجة في النوع قضى على المغالطتين اللتين وقعا فيهما الفكر الفلسفي..

# . التعارض والتمايز في سلم الأشكال الفلسفي:

بعد أن يقدم كولنجوود تعديلاته لفكرة سلم الأشكال عن طريق دمج التمييز مع التضاد ليؤكد خصائص التفكير الفلسفي ومن ثم المنهج الفلسفي.. ومع هذا الدمج بين التمايز والتضاد في ظل اتحاد المتغير مع ماهية الجنس لن يكون هناك تضاد مطلق فيما يتعلق عاهمية الجنس، ولن تقع النهاية الدنيا في السُلم عند الصفر، بل ستقع عند وحدة تحقق الحد الأدني لماهية الجنس، أي أن أدني عضو في السُلم يحقق الحد الأدني من ماهية الجنس، ومن ثم يتميز عن التحقيقات الأخري للماهية، إلا أنه يمثل درجة متطرفة بوصفه حالة محدودة ومن ثم فهو يمثل تضاداً نسبياً مع بقية الأشكال الأخري في السلم، فلو حاولنا مثلاً أن نشكل فكرة ما عن شر خالص، سنجد أنه إذا كنا نعني بدلك غياباً تاماً للخبر، أي نغني صفراً في سلم الخير، فإننا لن نجد له أمثلة ولن نستطيع حتي أن نشكل له تصوراً.. ذلك لأن النصور الحقيقي للحد الأقصي من الشر لا يخلو تماماً من الخير مهما كانت درجته من الشر.. فالحد الأقصي من الشر هو حد من الخير يصل إلى درجة متطرفة كما وكيفاً ولايصل في سلم الخير عند الصفر بل عند وحدة من وحدات الخير.. إذن هذه الحالة الدنيا من الخير ترتبط بعلاقة تمايز مع حالات أخري بوصفها حالة قصوي من حالات الخير، وبنو الدرجة والنوع وبوصفها حالة سلب أو انعدام الخير أي حضور لشيء يعادي الخير.. وهذه الدرجة والنوع وبوصفها حالة سلب أو انعدام الخير أي حضور لشيء يعادي الخير.. وهذه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٢١٢ .

الحالة الدنيا من الخير ليست شيئاً تمثل طبيعته الأخلاقية الخير كله .. بل إنها أدني درجة أو أدنى نوع من الخير.

ويخلص كولنجوود إلى أنه كما أن الخير والشر ليسا صفتين متضادتين فإنهما كذلك ليسا مسمايزتين تمامًا.. إذ قد تحتوي الصفة الواحدة منهما على قدر قليل أو كشير من الأخسرى(١). وقس على هذا أي صفتين كالفضيلة والرذيلة.. والجمال والقبح... الخ، فالواقع أن الرذيلة قد تحقق شيئاً ما من الخير: كالتخلص من الألم، كما أن الخطأ يحافظ في الواقع على قدر من الصواب، وينطوي العمل الفني الرديء على قدر من الجمال.(٢).

وهكذا فإن هذه الرؤية للعلاقة بين مصطلحات المجموعة الفلسفية بوصفها علاقة تمايز وتعارض في وقت واحد.. يجعل السُلم لا يبدأ من الصفر بل بوحدة تشكل أدنى تحقق لماهية الجنس، وهو ما يُعد سلباً للماهية بالقياس إلى الحدود العليا وهو ما يوجد بين أي حدين متجاورين في السُلم.. إلى جانب أن هذه الرؤية أيضاً قد قضت على مجموعتين من الأخطاء، أطلق كولنجوود على المجموعة الأولى مغالطة «الإيجابي الزائف» التي تؤكد أن وجود الشر والخطأ وما شابه ذلك وجود إبجابي بسبب الوجود الفعلي لهما في عالم التجربة.. والنائية مغالطة «التضاد الباطل» لأنها تعتمد على التضاد الخاص بحد موجب عند نهاية الصفر في السُلم. والإحراج الذي تقوم عليه المغالطتان يقوم على حكم انفصالي زائف في نظر كولنجوود يعنى أنه إذا كان هناك مصطلحان متضادان فلا يمكن أن يتمايزا (نضاد باطل)، وإذا كانا متمايزين فلا يمكن أن يتضادا (إيجاب زائف): إنه انفصال زائف للتضاد والتمايز (٣).

## . سلم الأشكال وتداخل الفئات:

إن التفسير الأولى الذي قدمه كولنجوود في بداية بحثه لفكرة سلم الأشكال الذي قام على وجود نوعين من الاختلافات الدرجة والنوع ونوعين من العلاقة التمايز والتضاد أدى إلى إخفاق في تفسير التداخل بين الفشات، وهنا بعد أن قام بتعديل وتصحيح هذه الأنواع وردها إلى نوع واحد من العلاقة يتركب من علاقات أربع هي اختلاف المدرجة والنوع، وعلاقة التمايز والتنضاد.. استطاع أن يفسر تداخل الفئات.. فعلى سبيل المثال الخير والشر

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٢١٣ . (٢) راجع المرجع السابق ، ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٢١٦ ـ ٢١٧ .

(أو أي زوج آخر) فالحد الأدني هوخير لكنه شر بالنسبة للحد المجاور له، فالأدني ليس خير بصفة عامة فحسب، بل هو خير بطريقة معينة؛ وإذا فقد خبرته عند مقارنته بالحد المجاور له، فإن ما يفقده هو نوع معين من الخير.. إذن فالحد الأعلى مقارنة بالأدنى بملك نوعاً معينًا من الخير يتناسب مع الحد الأدني، أي أنه الأعلى يفوق جاره في درجة الخير، ويطرحه على أرضه إن صح التعبير، والحد الأدنى يتعمد بأكثر مما يستطيع تقديمه؛ ويدعى عرض نوع معين من الخير، لكنه لا يستطيع في الواقع أن يفعل ذلك بأكشر من أسلوب تقريبي وغير مناسب، كما أنه لا يمكن أن يحقق الخير بشكل تام، لذلك فهو لا يستطيع كلية حتى تحقيق شكله النوعي وغير التام والذي يعبّر من خصائصه الذاتية، لأن ذلك لا يتبحقق إلا بشكل حقيقى وأصيل عن طريق الحد الأعلى الذي يليه، والذي بدوره لايدعى عرض هذا الشكل بل يدعي عرض الشكل الذي يعلوه. وهكذا فإن كل حد، الذي هو في ذاته شكل نوعى للخير له علاقة مزدوجة بجيرانه: بالمقارنة مع ما يندرج أسفله ، فإنه يدعى قبوله؛ وبالمقارنة بما يعلوه فإنه يدعى بأنه هو ذلك الشيء ، إنها عملاقة يصفها كولنجوود بأنها واعدة ومنجزة ، أو يصف الحد الأعلى بأنه هو الحقيقة بالنسبة للأدنى الذي هو الظاهر أو أن الأعلى هو المثالي بالنسبة للأدنى الذي هو تقدير تقريبي .. وهي جميعاً تفترض العلاقة المنطقية الخالصة التي هي تركيب مُكّون من علاقات أربع هي: اختلاف الدرجة، والنوع، والتمايز والتضاد .. والحد الأعلي نوع من أنواع الجنس نفسه مثله مثل حده الأدني، إلا أنه يختلف عنه في الدرجة كمتجسيد مناسب أكمثر لماهية الجنس، ويختلف في النوع أيضاً كتجسيد نوعى مختلف، وينتج عن ذلك أنه لاينسغى أن يتمايز عنه فحسب، بوصفه أحد التنويعات المتي تختلف من واحد لآخـر، بل ينبغي أن يتـعارض معــه أيضاً، بوصفــه نوعاً أعلى لما هو أدنى، ويوصف نوعاً مطابقاً نسبياً لماهية الجنس مقارئة بغير المطابق لها نسبيا، وباعتباره تجسيداً صادقياً لماهية الجنس مقارنة بالتجسيد الزائف. وهو يملك صفته النوعية الخاصة به بوصفه صادقاً ويملك أيضاً ما يدعيه منافسه زيفاً. وهكذا ينفي الحد الأعلى ما هو أدنى، وهو في الوقت نفسه يعيد إثباته من جديد: ينفيه باعتباره تجسيداً زائفاً لماهية الجنس، ويعيد إثبات مضمونه باعتباره جزءاً أو شريحة من ذاته.. وبعد أن يثبت كولنجوود أن تصور الحد الأعلي وعلاقته بالحد الأدني نتيجة منطقية للمباديء التي وضعها بالفعل ، يؤكد أنه بمكن التحقق منه باعتباره واقعاً مألوفاً حيثما يتم الاعستسراف بُسلم الأشكال الفلسسفي، ويضسرب مسشالاً على ذلك بالعسدالة والسنفع باعتبارهما حدين متجاورين في سُلم القيم الاخلاقية.

إذن فكل حد في السلّم يلخص السلم كله إلى ذلك الحد. وحيثما نقف في السلّم فتحن نقف عند الذروة، وهكذا يمكن حذف درجة اللاتناهي وكذلك درجة الصفر من السلّم، ليس لاننا لا نصل أبداً إلى تجسيد حقيقي لتصور الجنس، بل لأن الشكل النوعي الذي نقف عنده هو تصور الجنس ذاته ، إلي الحد الذي يتصوره فكرنا. والشكل المباشر التالي للحد الأدني الذي نقف عنده، من وجههة النظر هذه هو الطريق البسديل الممكن لتحديد هذا التصور، وهو الطريق الحظاً لتحديده في الوقت نفسه؛ وعلي الضد من الطريقة التي نعتقد أنها الطريقة الصحيحة، ومن ثم ضد التصور ذاته.. فإن ما تقدمه من محاولات ككل عن التصور هو في الحقيقة عنصر ضمن الكل، الذي يعاد إثباته في ذلك الشكل. بوصفه عنصراً في شكل بلغ الذروة أي أقصي حد في السلّم فجميع المراحل الدنيا في السلّم متداخلة في هذا الموقع . وهي في الواقع قد تجمعت فيه مرتين: مرة علي نحو مزيف، السلّم متداخلة في هذا المروة أي أقصى حد في السلّم.

ويفرق كولنجوود ببن تداخل الحد الأعلي مع الأدني في أي شكلين متجاورين ، وتداخل الحد الأدني مع الأعلى .. فالتداخل الأول: يعني أن الأعلى يشمل المضمون الإيجابي للأدني بوصف عنصراً يدخل في نسيجه الذاتي . ولكنه لايشمل الأدني كله لوجود عنصر سلبي وهو ما يرفضه الأعلى . وبما أن الحد الأدني دائماً ينكر أن ماهية الجنس تحتوي على أكثر مما يحتويه، فهذا الانكار هنا بشكل زيفه الذي يرفضه الحد الأعلى بما يضيفه من جديد (١).

- أما عن تداخل الحد الأدني مع الأعلى فهو يختلف ، لأن الأدني لا يشمل الأعلى بوصفه جزءاً من ذاته، وإنما هو يتبني جزءاً من المضمون الإبجابي للحد الأعلى ويرفض، جزءاً آخر..

<sup>(</sup>١) راجع المرجع السابق، ص ١٢١ .

ومن هنا يصبح التداخل أكثر وضوحاً، فالحد الأعلي بوصفه تنويعاً عال دائماً فهو يعيد تأكيد الحد الأدني بالضرورة ، والحد الأدني لا يؤكد الحد الأعلي أحياناً بل دائماً وبشكل جزئي غير تام.. وهنا يحدث التداخل ، بحيث يكون الحد الأدني متضمناً في الأعلى ، ويتجاوز الأعلى الأدني، ويضيف إليه شيئاً جديداً، بينما يتطابق الأدني جزئياً مع الأعلى، لكنه يختلف عنه في رفض هذه الإضافة الجديدة.

وهكذا فإن التداخل ضروري ، لا بوصفه تداخل للماصدقات بين الفئات، وإنما بوصفه تداخل المفهوم بين التصورات ، فكل مفهوم في درجته بمثل تخصيصاً لما هية جنسه، ولكن كل تجسيد له يجعله أكثر مطابقة لما هية جنسه من المفهوم الذي يقع أدناه (١).

وتأتي أهمية فكرة سُلم الأشكال وخطورتها من أنها هي الفكرة التي ستحل كافة التناقضات والتعارضات والصراعات والأحكام الأنفصالية الزائفة التي وقع فيها الفكر الفلسفي بين (إما .. أو) إما ذاتي أو مموضوعي.. مثالي أو واقعي.. خير أو شر .. إلغ. كما أنها الفكرة التي يمكن علي أساسها أن نفسر ارتباط المحاولات الفلسفية المتعددة التي يقدمها اصحابها في الفكر الفلسفي، بوصفها عناصر ضمن الكل الذي هو «الفلسفة» أو ضمن المسار الكلي للفلسفة.. علي اعتبار أن هذه المراحل تتداخل فيما بينها وكل محاولة تلخص ما قبلها وتبلغ الذروة دون الوصول إلي تجسيد حقيقي للحقيقة الكاملة لأن تلخص ما قبله، وهو في الوقت نفسه الطريق الخطأ لمن سيأتي بعده، فيصححه ويضيف إليه إضافة جديدة. وعلي ذلك فسلم أشكال الفكر الفلسفي العام هو سلم مفتوح لانهائي، كما أن السلم لايصل من طرفه الاسفل أو الأدني وترفض الجزء السلبي، وتقبل الإيجابي، كما أن السلم لايصل من طرفه الاسفل أو الأدني المعرفة.

مجمل القول فيما يتعلق بفكرة سلم الأشكال هو التمييز الخاص الذي يتميز به طبيعة التفكير الفلسفي من حيث اختلافات الدرجة التي يصاحبها اختلافات النوع، من هنا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الصفحة نفسها،

تستعصي التصورات الفلسفية على القياس، وكذلك علاقة التضاد التي تمتزج بالتمايز أيضاً التي تعني أن يبدأ السلم مع أدني تحقيق لماهية الجنس. إذن العلاقة المنطقية التي تحكم طبيعة الفلسفة علاقة مركبة من أربع علاقات: الدرجة والنوع والتمايز والتضاد، هذا الامتزاج يوضح العلاقة بين أي حدين علي سلم الأشكال، ويجعل تصور التداخل اكثر وضوحاً ودقة.

### ٣ \_ التعريف والوصف

بعد أن انتهى كولنجوود من فكرة سُلّم الأشكال، تبرز أمامه مشكلة تعريف التصور الفلسفي بما يتناسب مع هذه الفكرة، حيث تكمن المشكلة ليس في إيجاد عبارة مفردة جامعة مانعة تحدد جنسه وفصله ، بل عبارة تجمع محتويات المتصور في تعريف معقول ومرتب وممتند ومتطابق مع التفسير الكامل للتصور بادئاً من أسفل سُلّم الأشكال الخاص به، من هنا قدم كولنجوود منهجاً للتعريف الفلسفي باستخدام سُلَّم الأشكال ، بعد أن أكدَّ على أن قواعد المنطق المتقليدي في التعريف لاتنطابق مع خصائص وطبيعة التفكير الفلسفي.. إذ أن المنطق التقليدي قد خلط بين النصورات العلمية والنصورات الفلسفية ووضع قواصده في ﴿إطار ينظر إلي البنية الخاصة بالنطور العلمي، (١) دون مراعاة البنيسة الخاصة للتصور الفلسفي، من هنا يري كولنجوود وجوب تعديل هذه القواعد قبل تطبيقها على الفلسفة .. وهو يأتي بالمشل الصارخ الذي يعبر عن مفارقة لافتة للنظر في الفكر الفلسفي.. وهو موقف سقراط الذي احتـل مكانته الفريدة في تاريخ المنهج الفلسفي بسبب إصراره وتأكيله على التعريف، إلا أنه انتهي إلى الاعتراف بأنه لايعرف شيئاً غير جهله الخاص، وعجز عن تقديم تعريفات تامة للتصورات الفلسفية، ويرجع ذلك في نظر كولنجوود ـ إلي خلطه بين بنية التصورات الفلسفيـة والبنية الرياضيـة، وتركزت مهـمة كولنجوود هنا في إيضاح الفرق بين التعريفات في مجال الرياضيات، وفي مجال العلم التجريبي وفي مجال الفكر الفلسفي . ففي التعريف الرياضي هناك اختلاف مطلق بين معرفة تصور ما وبين عدم معرفته ، أما في الفلسفة فإننا نميز بين أن نعرف بشكل أفضل أو

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٢٢٥ .

بشكل مشوش.. ولا يوجد في الفلسفة تمييز ببن أن نعرف علي نحو مطلق وألا نعرف علي الإطلاق؛ ففي الفلسفة لانبدأ بجهل تام عن الموضوع، بل نبدأ بمعرفة مبهمة ومشوشة، والمعرفة الفلسفية التي تشكل سُلم أشكال المعرفة سيظهر فيها الجهل باعتباره درجة دنيا أو نوعًا من المعرفة أكثر بدائية، لكننا لا نصل أبداً إلي صفر الجهل المطلق، فليس في الفلسفة فرصة نجهل فيها أي تصور متضمن في موضوعه علي نحو مطلق، ولن يكون هناك أي إمكان لوجودها لأننا لن نصل أبداً إلي المرحلة التي يمكن فيها وصف معرفتنا بماهية التصور بأنها معرفة كاملة، ومن هنا لا حاجة لنا لتعريفات مثل تعريفات العلم الرياضي.

كما أن التصورات في العلم الرياضي تعتمد علي صفة واحدة يمكن أن نستنبط منها كل الصفات الأخري دون أن نفهم فهماً كاملاً الطريقة التي تترابط بها صفاتها المتنوعة..

والأمر في تعريف التصورات العلمية التجريبية كتعريف «الفيل» مشلاً.. فإن هذا التعريف يعتمد علي الاوصاف، أي وصف يضم كل الصفات التي يشملها التصور إلا أنه وصف يعتمد علي مجرد الحصر لصفات وجدت معاً في التجربة الفعلية دون أن نعلم لماذا هي معاً، وهي بذلك تنزع نحو تشكيل تجمع محض ببن عناصر معينة دون مبرر يفسر لنا تواجدها معاً وذلك في مقابل نزوع آخر يتميز به التعريف الفلسفي وهونزوع يتجه نحو ربط الصفات في كل منطقي واحد يكشف عن الترابط في عرض التصور الفلسفي الذي يعني البناء التدريجي للتصور المراد إيضاحه في ذهن المرء، وكلما تم بناء نقطة جديدة يتم تلخيص العرض كله حتي تلك النقطة عرفنا أفضل وأفضل، وعند كل نقطة جديدة يتم تلخيص العرض كله حتي تلك النقطة وهكذا فالتفكير في موضوع البحث يصبح بالتدريج أكثر وضوحاً وأكثر اكتمالاً .. وهذا التدريج بعد تغييراً في الدرجة والنوع معاً والنقاط الجديدة تقترب نسبياً من الحقيقة مثل الدرجات العشرية ، وهي جديدة من حيث الكيف أيضاً وبذلك بمر التعريف أثناء نموه وتطوره بمراحل علي نحو أفضل، وندرك جوانب جديدة في الدرجة والنوع تجعلنا نعرف التصور علي نحو أفضل، وندرك جوانب جديدة له لم نكن ندركها من قبل في مراحله السابقة .. وعلي ذلك ستكون المراحل المتنوعة في سلم أشكال التصور تبدأ من تعريف أولى أو تعريف أدنى تضاف له تحديدات نوعية جديدة تغير التعريف الأصلي تدريب أولى أو تعريف آذي تضاف له تحديدات نوعية جديدة تغير التعريف الأصلي تدريب أولى أو تعريف أدنى تضاف له تحديدات نوعية جديدة تغير التعريف الأصلي تدريب أولى أو تعريف المواعية على المواع المتنوعة على سلم الاسمي تدريف المواعي تدريف المواعي تدريف المواعي تعريف المواعي تدريف المواعية عديدة تغير التعريف الأصلي تدريجيا

حتي تجعله تـعبيراً انضل فـأفضل عن ماهية التـصور تعبيراً يكتـمل في كل خطوة، كلما سار معبراً عن تنوع حقيقي وضروري للتصور (١).

ويؤكد كولنجوود واقعية منهج تعريف التصور الفلسفي باستخدام سُلّم الأشكال علي نحو متكرر خلال تاريخ الفلسفة ويقتبس بعضاً من الأمثلة الشائعة عند أفلاطون وأرسطو، وكانط .. (٢) .

#### \*\*\*

## ٤ \_ الحكم الفلسفى: الكيف والكم:

وبما أن كولنجوود في معرض شرحه لنظرية المنهج الفلسفي يعتمد بصورة أساسية علي مناقشة كليات الفلسفة وتصوراتها التي تختلف عن كليات العلوم وتصوراتها (رياضية أو تجريبية) كان لابد أن يناقش طبيعة الحكم الفلسفي باعتبار أن التصور هو عنصر منطقي لايوجد إلا في سياق الحكم أو القضية، من هنا يعالج في الفصل الخامس كيف أن الأحكام أو القضايا في الفلسفة ذات طبيعة خاصة تختلف عن تلك الأحكام أو القضايا الخاصة بالعلم التجريبي والرياضي.

الكيف والكم: بعد أن أثبت كولنجوود فيما سبق العلاقة الحميمية الوثيقة بين الكم والكيف (المدرجة والنوع) في التصور الفلسفي، يتناول هنا الصلة الوثيقة بين عنصري الكم (الكلي والجزئي) على حدة، وكذلك الصلة الحميمة بين عنصري الكيف (السالب والموجب) على حدة.

في ما يتعلق بالكيف؛ ينقسم الكيف في المنطق التقليدي إلى حدين موجب وسالب.. ويناء على الطبيعة التي تميز التصورات الفلسفية من حيث تداخل فئاتها النوعية، نجد أيضاً هذا التداخل يشمل الحدين الموجب والسالب، فلكي نرفض تفسيراً لموضوع فلسفي يعني أن نقبل مسؤولية إعطاء تفسير لهذا الموضوع من هنا يضع كولنجوود قاعدة للمنهج الصحيح تقول: إن كل سلب يتضمن إيجاباً، ويسميها مبدأ «السلب العيني»

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع ، المرجع السابق ، ص ٢٣١ ـ ٢٣٣.

وإهماله يعني الوقوع في مغالطة «السلب المجرد» وهناك مبدأ «الإيجاب العيني» تناظره مغالطة «الإيجاب المجرد».. وهو يقوم أيضاً على القاعدة المنهجية التي تقول: «إن كل إيجاب يتضمن سلباً» فهناك تداخل بن عنصري الحكم الفلسفي من حيث الكيف (السلب والإيجاب) فكل سلب يتضمن إيجاباً، وكل إيجاب يتضمن سلباً، أي أن كل إثبات يتضمن نفيا، وكل نفي يتضمن إثباتاً.. والعناصر السلبية في الحكم الموجب تعطي قوة وفعالية لما نثبته لأنها تشير فقط إلي ما يقصد إنكاره بالضبط فعلي سبيل المثال عندما أقول: «إن أنواع الجنس الفلسفي متداخلة» فأنا أنكر شيئاً محدداً تماماً ، أنكر القضية التي تقول: «إن الأجناس الفلسفية تستبعد بعضها بعضاً بالتبادل» وهذا الرفض المحدد لحكم من الأحكام المتعارضة مع ما نثبته يؤكد ويحدد المغزي الدقيق للإثبات.

ليس الأمر كذلك في الحكم غير الفلسفي، فعندما أثبت حكماً أنكر جميع الأحكام المتعارضة معه بدون تمييز، فعندما أقول مثلاً: «الكتاب الذي أبحث عنه لونه أخضر» فأنا أثكر بذلك أن يكون الكتاب أزرق اللون أو بني أو أحمر أو أي لون آخر .. وذلك لأن بنية التصورات غير الفلسفية تتركب من فئات تستعبد بعضها بعضاً بالتبادل ، فإن إثبات شكل معين يتضمن إنكاراً لبقية الأشكال دون تمييز.

وفيها يتعلق بالكم: تنقسم الأحكام تقليدياً من حيث الكم إلى: أحكام كلية، وجزئية، وشخصية، والأحكام في الفلسفة كلية مثلها مثل أحكام العلم. إلا أن الخصوصية التي تتميز به التصورات الفلسفية من حيث تداخل فئاته النوعية والتي تميز الحكم الفلسفي من حيث الكيف (تداخل السلب والإيجاب) تميز أيضاً الحكم الفلسفي من حيث الكم أي تتداخل الحدود الكلية والجزئية والشخصية بصورة طبيعية في الحكم الكلي.. فالحكم الكلي الذي يقول: «كل إنسان فان» لايستبعد الحكم الجزئي «بعض الناس فانون» بل يتضمنه، ويتضمن أيضاً الحكم الشخصي، «سقراط فان» وهذه الأحكام ليست إلا أنواعاً ثلاثة من الأحكام الكلية، بوصفها عناصر ثلاثة توجد في كل حكم كلي سواء في الفلسفة أو في أي علم آخر .. غير أنها ترتبط في الفلسفة بطريقة مختلفة تماماً عن أي علم.

بعد أن يوضح كولنجوود الاستخدامات المختلفة للحكم الكلي ويحصرها في ثلاث أنواع: قـوع أول: يمثل فيه العنصر الشخـصي عنصراً أولياً والعنصر الكلي يكون ثانوياً وهو نوع من التعميم يعتمد علي الاستقراء بالاحصاء البسيط، وهو نوع شائع في الواقع رغم أن المناطقة يستنكرونه.

نوع ثنان: يبدأ من العنصر الجزئي وهو نوع مألوف في العلم التجريبي.

قوع ثالث: يبدأ من العنصر الكلي كعنصر أساسي. وهومألوف في العلم الرياضي.

بعد التحليل بؤكد كولنجوود أن استخدام أي نوع من الأنواع الشلائة على حدة في الحكم الفلسفي ينطوي علي مغالطة .. إذ لا يستطيع أي نوع من أنواع البنية الثلاثة أن يفي بالغرض في الأحكام الفلسفية الكلية .. لذا يجب أن نتجنب الطرق الثلاثة ونبحث عن طريق رابع، وهو الطريق الذي يستخدم المناهج الشلائة في وقت واحد. وأن نقوم بمراجعة كل منهج بواسطة المنهجين الآخرين ، سوف نجد أن الأنواع الشلائة للبنية كلها موجودة في الحكم الفلسفي .. لذلك عند صياغة الحكم الفلسفي، ينصح كولنجوود بتناول كل جانب من جوانب الحكم بدوره ونؤجل الحكم علي كل جانب حتي نقتنع بالكل، من هنا يجب أن يكون الحكم الفلسفي وحدة كاملة متناسقة تضم الإثبات والنفي، الكلية والجزئية والجزئية جميعاً معاً.

# ٥ ــ الفلسفة بوصفها تفكيراً حملياً

يعالج كولنجوود تحت هذا العنوان موضوعاً من أهم موضوعات التفكير الفلسفي، وهو «منطق» التفكير الفلسفي، أي الشكل المنطقي الذي لابد أن تتخذه المعرفة الفلسفية في حالة إنجازنا لتلك المعرفة، ولايناقش مشكلة كيف ننجز هذه المعرفة، من هنا ما يقصده هنا: هل قضايا التفكير الفلسفي حملية أم شرطية؟ والقضية الحملية احتلت مكانة مهمة في المنطق التقليدي، فهي القضية الرئيسية والأساسية التي يمكن أن تنصب في صورتها أي قضية أخرى، وهي تتألف من موضوع ومحمول وبينهما رابطة منطقية، وتنقسم القضية الحملية تقليدياً وفقاً للموضوع من حيث الكم إلي كلية وجزئية وشخصية، ومن حيث الكم إلي كلية وجزئية

المشهورة هي كلية موجبة، وكلية سالبة، وجزئية موجبة وجزئية سالبة.. والقضية الحملية تقريرية وجودية ، أي تتضمن الإشارة إلي وجود واقعي محسوس لأفراد موضوعها (١).. وتأكيد كولنجوود هنا علي الصفة الوجودية للقضية الحملية ، تلك الصفة التي تختلف عن الصفة الفرضية للقضايا الشرطية، هو تأكيد علي أن موضوع الفكر الفلسفي هو موضوع له وجود فعلي ، وهو ما يميز كافة العلوم الفلسفية من منطق وأخلاق وميتافيزيقا وقد رأينا في الفصل السابق تداخل عنصري الكيف (السلب والإيجاب) النفي والإثبات معاً، وكذلك امتزاج عناصر الكم(الكلي والجزئي والشخصي) طبقاً لمبدأ تداخل الفئات .. وفي هذا الفصل ينتهي كولنجوود بعد تقديم أدلته \_ إلي أن التفكيرالحملي والشرطي هما نوعان من الحكم ومن ثم فبناء علي الفرض المقدم (تداخل الفئات) فإنهما في حالة الأحكام غير الفلسفية يُشكلان فئات منفصلة، حتى أن الأحكام التي يتكون منها جسد العلم يكن أن تكون شرطية خالصة، وهما يتداخلان في الأحكام اللفي الفلسفية للرجة أن تلك الأحكام التي تشكل جسد الفلسفة لايكن أن تكون شرطية فقط، بل لا بد أن تكون حملية في الوقت نفسه (١).

لكن لاينبغي أن نفسهم من تصريح كولنجوود أن التفكير الفلسفي هو تفكير حملي بأنه يخلو من العناصر الشرطية، أو أن التفكير العلمي هو تفكير شرطي يعني أنه يخلو من العناصر الحملية.. لكن الأمر غير ذلك فإذا غلبت العناصر الحملية علي الشرطية نقول أنه تفكير حملي، وإذا غلبت العناصر الشرطية على الحملية نقول أنه تفكير شرطي.. لذلك يثبت لنا كولنجوود أن الأحكام الشرطية للعلم تتضمن أنواعاً من الأحكام الحملية بوصفها متطلبات أو شروط لوجودها الحقيقي، وهي رغم أنها عناصر ضرورية لوجودها إلا أنها لانشكل جزءاً من ماهية العلم، في مقابل الأحكام الفلسفية التي يصبح فيها التداخل بين

<sup>(</sup>۱) راجع في ذلك: د. زكي نجيب محمود ، المنطق الوضعي ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط ٦ سنة ١٩٨١ ، حد ١ ، ص ٥٠ ، ص ٧٦ ، ص ١١ - ك ذلك د. محمود فيهمي زيدان ، المنطق الرمزي ، نشأته وتطوره، مؤسسة شباب الجامعة ، الأسكندرية سنة ١٩٨٩ - كذلك د. محمد محمد قاسم ، نظريات المنطق الرمزي ، بحث في الحساب التحليلي والمصطلح ، دار المعرفة الجامعية سنة ١٩٩١ ص ٢٢٠ . (٢) المرجع السابق، ص ٢٦٣ .

العنصرين الحملي والشرطي تداخلاً وثيقاً وبطريقة خاصة بحيث يكونًا معاً جزءاً من ماهية الفلسفة بما هي كذلك.. أي العلاقة هنا في الفلسفة نصبح علاقة انصهار خاص لعناصر منطقية، توجد في مكان آخر علي نحو منفصل أو علي نحو متحد اتحاداً خارجياً فضفاضاً على نحو ما نجده في بنية الهيكل العلمي .(١).

ولايتركنا كولنجوود دون أن يقدم أدلته الواقعية علي ما يقول، ودون أن يشبت بالبرهان ما يصل إليه من نتائج، وكما عودنا فإنه لايثبت أي خصوصية تتعلق بالفلسفة دون مقارنتها بما يتعلق بالعلوم (تجريبية أو رياضية).. لذلك يشير وهو بصدد معالجة منطق التفكير الفلسفي، إلي منطق التفكير الرياضي الذي هو شرطي في أساسه، فالرياضيات بما أن موضوعها يبحث في المجردات، فإنها لاتشترط لموضوعها أي وجود فعلي، فهي تفترض فرضاً وتري ما يترتب عنه بالضرورة، لذلك فإن منطق تفكيرها هو الشرطي، وقضاياها هي القضايا الشرطية المتصلة.

وفيما يتعلق بالعلوم التجريبية التي تبحث في وقائع.. فإن ما هو ضروري في المعرفة العلمية كالملاحظة وتسجيل الوقائع ينبغي أن يصاغ في قضايا حملية كأن نقول: «إن درجة حرارة المريض هي كذا وكذا في الوقت الفلاني، أما تطبيق المعرفة العلمية علي الحالات الفردية يتضمن نوعاً آخر من القضايا الحملية كأن تقول: «إن المريض يعاني من مرض السلُّل؛ فيجسد المعرفة العلمية الذي يعبر عنه في قضايا هي من الناحية المنطقية متوسطة بين نظامين حملين: عبارات الواقع التي تمثل معطيات المعرفة العلمية، وعبارات الواقع التي تمثل تطبيقاتها، ويعتمد الجسد العلمي نفسه علي قضايا شرطية لاتختلف عن تلك الصفة الشرطية الخاصة بالقضايا الرياضية. وإذا كان ينبغي أن نميز في جسد المعرفة في العلوم (التجريبية والرياضية) بين ماهو ضروري محدد وما هو اتفاقي مصاحب لهذا ألجسد، فإن الفكر الفلسفي يختلف من هذه الزاوية عن كل العلوم الرياضية والتجريبية حيث يتركب جسد الفكر الفلسفي أو مادته من قضايا حملية في ماهيتها وفي مفهومها الأساسي لا من قضايا شرطية فحسب.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

وهذا الرأي الذي يقـوله كولنجـوود ينتج بالضرورة عن الفـرض الذي تبناه (تداخل الفتات) إلا إنه يثبت بالوقائع التاريخية، واقعية هذا النفكير المنطقي الحملي الذي كان هدف الفلسفة عبر تاريخها إذ أنه مبدأ بردده الفلاسفة في جميع العصور بأساليب متنوعة، عند أفلاطون ، وأرسطو، وكانط الذي استشهد بعبارته الذي ذكرها في نقد العقل الخالص ــ التي تقول : «كل شيء له طبيعة الفروض فهو شيء محظور علينا أن نتعامل معه» وعبارة هيجل التي يقول فيها إن موضوع الفلسفة ليس هو الفكر المحض ولاهو التجريد التام وإنما هو الواقع نفسه (١) .. إذن الذي يحدد منطق التفكير الفلسفي هو طبيعة الموضوع ذاته لذلك يؤكد كولنجوود أن «ما نناقشه في الفلسفة ليس هو الواقع ذاته، وإنما هو أفكار فحسب، أو هو أفكار الفلاسفة عن هذا الواقع، (٢) إذ يؤكد «أن الفكر عندما يسير حسب ميله الخاص على نحو أكثر اكتمالاً وعندما يشرع في استخلاص فكرة موضوع يلبي حاجبات العقل تمامياً، هذا الفكر قد يبدو وكأنه يبني مجرد نتاج عقلي محض، لكنه في الواقع لايخلو قط من إشارة موضوعية أو أنطولوجية، (٣) وهنا يتسأكد لنا كسيف أن كولنجوود يربط بين الذاتي والموضوعي ويرفض تماماً أن يكون موضوع الفلسفة هو الفكر المحض أو التجريد التام ... لذلك يـؤكد أن «موضوع الفلسفة ليس فرضاً محضاً وإنما هو شيء موجود بالفعل، وهي في هذا تختلف عن العلوم الرياضية والتجريبية، (٤) ، وخيسر دليل علي ذلك ما يقدمه من تاريخ الميتافيزيقا . وهو «الدليل الانطولوجي، الذي يُعد أكبر دليل على أن موضوع الفكر الفلسفي لايكن تصوره إلا بوصفه وجوداً.. فكان موضوع الفلسفة هو الوجود عند معظم الفلاسفة .. والنفكير في تاريخ الدليل الأنطولوجي يقدم لنا الرؤية التي تؤكد أن موضوع الفلسفة ليس فرضاً محضاً، وإنما هو شيء موجود بالفعل، وقد أثبت كولنجوود بالأدلة الواقعية أن هذه النظرية مطمورة بعمق في النسيج الكلي للعلوم الفلسفية في الميتافيزيقا وفي المنطق، وفي الأخلاق، للرجة يستحيل معها دراسة أي

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٥٥ .

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٢٥٨ .

علم من هذه العلوم دون الالتزام بدراسة موضوع موجود بالفعل، ومن ثم فالنتيجة التي يصل إليهما كولنجوود طبقاً للمبدأ الذي أسماه المييز بلا اختلاف، أي تمييز بين الماهية والوجود دون اختلاف بينهما، إذ تتضمن الماهية الوجود، فتصور الوجود يعني تصور موضوع له كافة المحمولات الإيجابية بما في ذلك محمول الوجود الضعلي، والنتيجة هي أن الدارس للعلوم الفلسفية (الميتافيزيقيا والمنطق والأخلاق) يسمى إلى معرفة لايمكن التعبير عنها إلا بقضايا حملية ذات طبيعة خاصة مزدوجة بمثل فيها العنصر الحملي الوجود الأساسي ويمثل فيها العنصر الشرطي الوجود الشانوي.. وهي علاقة حميسمة أكثر من كونها تباين يوضحها المبدأ الذي أسماه كولنجوود مبدأ «الإثبات العيني»، الذي يؤكد أن العنصر السلبي في التوكيم الفلسفي هو عنصر متضمن في الإثبات يعطي قوة ودقة لمغزى الإثبات، كذلك العنصر الشرطى في التفكير الحملي، يقوم بنفس الدور فيمثل دعامة نعطى فاعلية ، وقوة لجسد التفكير الحملي، وهو جزء متمم له رغم أنه جزء ثانوي .. والكل الذي يشمل النوعين معاً الحملي والشرطي ليس مبجرد تجميع محض لهما، بل كل قسم منهسما ضروري للآخر بفسضل العلاقة الوثيقة بينهما المتي كانت نتيجمة لمبدأ تداخل الفئات، وهو الفرض الذي يقوم عليه نظرية المنهج بأكسملها عند كولنجوود .. فالتنفكير الحملي والنسرطي نوعان من الحكم يتداخلان ليشكلا معاً تلك الأحكام الفلسفية التي تشكل جسد المعرفة الفلسفية.

## ٦ \_ موقفان من الشك

لكي يبحث كولنجوود عن طبيعة الأستدلال الفلسفي، كان عليه أن يقف في الفصل السابع عند شكلين من أشكال النزعة الشكية وهما الموقف النقدي والموقف التحليلي باعتبار أن الوقوف عندهما يعتبر مقدمة ضرورية للكلام عن طبيعة الاستدلال الفلسفي ونوعه ، ذلك لأنهما من جهة يعارضان الفلسفة البنائية، وهو موقف يتنباه كولنجوود علي نحو ما سيؤكده في الفصل التالي . . إلي جانب أنهما يتناقضان مع ما يزعمانه . . وكانت مهمة كولنجوود هي نقد الموقفين وتحليلهما لتأكيد تناقضهما ، وهو في إثباته لذلك التناقض يؤكد موقفه الخاص طبقاً لمبدأ «السلب العيني» بمعنى أن كل سلب يتضمن إثباتاً.

المضلفة المشقدية؛ الفيلسوف النقدي ينكر أن يكون لديه فلسفة بنائية ويجعل كل مهسمته هي نقد الفلسفات الأخري البنائية بزعم أنها وقعت في أخطاء ..و يدعي أن في نقده هذا ليس مطالباً بأن يقدم فلسفة خاصة به.. وهذا ما يأخذه كولنجوود علي هذ الفيلسوف النقدي، إذ أنه حين يدين فلسفات الآخرين فإن إدانته هذه تتضمن تصوراً لما يجب أن تكون عليه الفلسفة البنائية ويتضمن استخدام هذا التصور بوصفه معياراً يدين به الفلسفات الموجودة ، من هنا يؤكد كولنجوود «أن فكرة الفلسفة هي نفسها فكرة فلسفية»، والناقد الذي يستخدم تلك الفكرة بوصفها معياراً ملزم بتقديها والدفاع عنها ضد النقد كما عند الفيلسوف النقدي أيضاً تصور لما يجب أن يكون عليه النقد الفلسفي، وهذا التصور هو المعيار الذي يستحق أن يفكر فيه في عمارسته الفلسفية.. ويُعدّ هذا أيضاً تصوراً فلسفياً، ومن هنا فالفيلسوف النقدي ملتزم بأن يقدم لنا تظريته في النقد، وملتزم بأن يقنعنا بحجمة إيجابية بنائية، ويقنعنا بأن مبادءه سليمة، وعمارساته تنتج بأمانه عن هذه المباديء، وهو مالايفعله بل لايعترف به.. من هنا فالنزعة الشكية في كافة أشكالها مذهب ينطوي في الواقع علي نظريات إيجابية عن طبيعة الفكر الفلسفي، ومنهجه، وحدوده، لكنه ينكر حيازته ويحجه عن النقد، من هنا كان التناقض والزيف.

إذن الفلسفة النقدية فلسفة تحتوي علي مباديء بنائية يعتمد عليها العمل النقدي لكنها تتجاهل وضع هذه المباديء في نظرية بنائية. الضيلسوف التحليلي: والفيلسوف التحليلي مثله مثل الفيلسوف الناقد، لايهمل عرض مبادئه الخاصة التي يؤمن بها أو فحصها أو وضعها في نظرية بنائية فحسب، بل يجعل من إهماله ميزة مؤكداً بأنه لايملك أية نظرية بنائية.

بل كل ما يقوم به هو تحليل مجموعة من القضايا تنتمي إلى الحس المشترك، أي تنتمي إلى مصادر غير فلسفية، إذن عمله ينحصر في فتين من القضايا :معطيات التحليل ونتائج التحليل، إلا أن كولنجوود بوضح أن حقيقة النظرة التحليلية في الفلسفة تشتمل على فئة ثالثة من القضايا: لا هي معطيات التحليل (قضايا الحس المشترك المطلوب تحليلها) ولا هي نتائجها (القضايا التي انحلت إليها)، وإنما هناك فئة المبادىء التي تسير وفقاً لها عملية التحليل ، بعض هذه المباديء منطقي .. كالقول بأن القضية المركبة يمكن أن تنقسم إلى قضين بسيطين أو أكثر ، وبعضها الآخر ميتافيزيقي : مثل أن المعطيات الحسية ليست موجودات عقلية تمثل موضوعات فيزيائية إنما هي بالفعل أجزاء من موضوعات فيزيائية.

ويشكك كولنجوود في الفئتين المتعلقتين بالمعطيات وبالنتائج على اعتبار أنهسما لايعبران عن الموقف الفلسفي لهذا الفيلسوف، إذ ليس من مهمة الفيلسوف أن يثبت أو ينفي عبارات الحس المشترك، إنها فقط مجرد أمثلة لموضوعات يمارس عليها تفلسفه. وإذا اعتقد أن عبارات الحس المشترك عنصر من عناصر موقفه الفلسفي يعني أنه يرتد إلي وجهة النظر التي تقول أن الفلسفة نقد أو تأييد للحس المشترك وهي النظرة التي تثور ضدها بوضوح هذه النظرية التحليلية.. إذن لايبقي من النظرة التحليلية إلا الفئة النالثة الخاصة بالمباديء التي تسير عليها عملية التحليل وهي تجاوز أي شك، وهذه المباديء تؤلف نظرية خاصة بطبيعة الفلسفة ومنهجها، وهي بذلك نظرية فلسفية ومذهباً بنائياً .. ومن ثم إذا طلب من الفيلسوف التحليلي عرض موقفه فإن واجبه الأول هو شرح هذه الأمور أي شرح مبادئه الخاصة، لكنه مثله مثل الفيلسوف الناقد، لايهمل هذا الواجب فقط، بل شرح مبادئه الخاصة، لكنه مثله ليس لديه نظرية بنائية أو نظرية مذهبية خاصة به (١٠).

إذن النتيجة التي ينتهي إليها كولنجوود هي أن الفلسفة التحليلية ـ كالفلسفة النقدية ـ هي منهج يقوم علي مبادي، وأن هذه المبادي، تشكل أو تحتوي علي موقف فلسفي

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٢٧٣ .

بنائي.. وإن كانت ترفض مهمة الإقرار به ، وهو موقف يتسق مع طابعها بوصفها شكلاً من أشكال النزعة الشكية..

بعدما أظهر كولنجوود أن هاتين النظريتين الشكّيتين النقدية والتحليلية تنتهكان القواعد التي وضعاها بأنفسهما.. يوضح كيف أن كل نظرية منهما في صراع مع المبدأ الأول للمنهج الفلسفي عنده، وهو مبدأ تداخل الفئات، وقد انتهي هذا الصراع إلي ما يلى:

إذا كانت النظرة النقدية تزعم أن أي حجة هي هدامة وليست بنائية، فهذا يعني أن المسجح البنائية والسهدامة نوعان لجنس واحد، وطبقاً لمبدأ تداخل الفئات فإن النوعين سيتداخلان في الفلسفة ، وأي فيلسوف يطور حجة هدامة يتخذ لنفسه عن وعي أو دون وعي موقفاً بنائياً . واختياره الوحيد هو إما أن يقوم بتطوير هذا الموقف بشكل صريح ونقدى أو يقوم بافتراضه على نحو خفى.

.. أما النظرة التحليلية فهي تزعم وجود تمييز بين معرفتي أن «هذه منضدة» ومعرفتي ما الذي أعنيه عندما أقول أن «هذه منضدة» إذن تأكيد قضية وتحليلها هما نوعان لجنس واحد، ومع تداخل أنواع الجنس في حالة الفلسفة فبإن التأكيد والتحليل مهمما تمايزا لايمكن فصلهما.. وكل خلاف الفلسفة التقليدية مع الفلسفة التحليلية هو نتيجة الخلط بين التوكيد والتحليل، وقد ظن الفيلسوف التحليلي أن الفيلسوف التقليدي قد خلط بينهما حينما قال: ليس بمقدوري أن أفعل (أ) دون أن أفعل (ب) أي أنه قد فشل في أن يميز (أ) و(ب) في حين أنه يميز في الحقيقة بينهمما إلا أنه يرفض فصلهما .. والخلط إذن في ذهن الفيلسوف التحليلي الذي لم يدرك تماماً الأسلوب التقليدي لذلك ينتهي كولنجوود إلي أن الأسلوب التقليدي سليم ، ومن يدافع عن التحليل لايحاول إصلاح المنهج الفلسفي بقدر ما ينازعه فيما إذا كان فلسفياً (١).

من هنا كانت إدانة كولنجود للموقفين السابقين باعتبارهما متناقضين مع افتراضه، فضلا عن وقوعهما في مغالطات طبقاً للمعابير التي وضعاها.. ومثل هذا العرض الذي عرضه كولنجوود للموقفين ما يعضد موقفه الخاص . لكي يدلي بدلوه في الاستدلال الفلسفي .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٢٧٦ .

## ٧ \_ الاستنباط والاستقراط

يبحث كولنجوود هنا في الفصل الشامن من الكتاب طبيعة الاستدلال الفلسفي الأمر الذي يستدعي السؤال هل هو استدلال استنباطي أو استقرائي؟ وهذا السؤال يتضمن ضرورة عقد مقارنة بين الاستدلال الفلسفي والاستنباطي الرياضي، وكذلك بينه وبين الاستدلال الاستقرائي للعلوم التجريبية، وهو المنهج المقارن الذي يسير عليه كولنجوود في كتاب .. ويبدأ هنا من مكونات الاستدلال فإذا كان كل استدلال يتكون ضرورة من ثلاثة أشياء: المعطيات: التي نبدأ منها الاستدلال، والمبادىء: التي نستدل وفقاً لها، ونتائج الاستدلال ، فالأمر يتطلب معرفة طبيعة كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة في كل نوع من أنواع الاستدلال الثلاثة:

الاستدالال الاستدباطي للعلم الرياضي: المعطيات فيه هي افتراضات والنتائج تلزم بالضرورة لزوماً منطقياً كاملاً عن المعطيات وفقاً لمباديء الاستدلال، غير أننا في الاستنباط الرياضي نجد نوعين من البديهيات، نوع خاص ينتمي للعلم الرياضي نفسه، ونوع آخر عام منطقي لاينتمي للعلم الرياضي بل ينتمي إلي المنطق، وأهم ما يميز البرهان الاستنباطي هو صفة عدم القابلية لأن يعكس.. أي أنه لايتجه إلا إلي الأمام: من المباديء إلي النتائج، ويوضح كولنجوود أن الفلسفة لانؤكد فكرة الاستدلال الاستنباطي ويشير إلى أوجه التشابه والاختلاف بين الاستدلال الفلسفي والاستدلال الاستنباطي: فالفلسفة تطالب مثلها مثل العلم الرياضي ببالاستدلال المحكم والمقنع. وهناك اختلاف واحد ضروري يختفي في حالة الفلسفة وهو قسمة البديهيات إلي بديهيات تتمي إلي المعلم، في الفلسفة نوعان من البديهيات وهناك اختلاف ثان وبديهيات تنتمي إلي المنطق .. فليس في الفلسفة نوعان من البديهيات وهناك اختلاف ثان في في الفلسفة هي قضايا في في الفلسفة هي قضايا في في الفلسفة هي قضايا فلينجوود بالأدلة الواقعية عند ديكارت واسبينوزا ولببنتز وكانط وهيجل فعندما أعلن

كانط أن الفلسفة لاتتضمن أية بديهيات، وأن مبادءها الأولي تتطلب برهاناً من نوع خاص، جاء هيجل ـ وتابع كانط ـ ليؤكد أن علي الفلسفة أن تلتزم بتبرير نقطة بدايتها، هكذا وضع كولنجوود السؤال أمامه ليري ما الذي يعنيه القول بأن علي الفلسفة أن تبرر نقطة بدايتها ؟ ليقدم إجابة السؤال بمنهجه الخاص وتكمن إجابة كولنجوود بأن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت حجج الفلسفة تنخذ اتجاها يمكن عكسه.. أي أن المباديء تقوم علي النتائج والنتائج تقوم علي المباديء بطريقة تبادلية، لكن أليس هذا وقوعاً في الدور الفاسد، يضع الفلسفة إمام إحراج منطقي بين إما أن تنخلي عن هذه الوظيفة المعيزة وتتكيف مع نموذج العلم الرياضي الذي لا يمكن عكسه ، أو أن تفقد القدرة علي الإقناع بهذا البرهان الدائري؟

يلجأ كولنجوود لحل هذا الاحراج بالاستناد إلي طابع الفكر الفلسفي ذاته الذي يعتمد علي المبدأ السقراطي في المعرفة الذي يعني أن الاستدلال الفلسفي لايؤدي إلا إلي نائج قد سبق لنا معرفتها بمعني ما من المعاني، وهو مبدأ اعترفت به مدارس الفكر الفلسفي جميعها.. فالمفلسفة جعلتنا نعرف بطريقة مختلفة وبطريقة أفضل أشياء كنا نعرفها بالفعل بطريقة ما .. وهذه المعرفة تلزم أيضاً عن الافتراض الذي افترضه كولنجوود وهو تداخل أنواع الجنس الفلسفي، إذ أن التمييز بين ما نعرفه ومانجهله في الموضوع الفلسفي يختفي في ضوء فكرة سلم أشكال المعرفة. وفي ضوء ذلك يؤكد كولنجوود أن تأسيس قضية في الفلسفة لايعني تحويلها من فئة أشياء مجهولة إلي فئة أشياء معلومة ( وهو ما يحدث في المعرفة شيء ما تحدث إذا اقتصرت المعرفة علي مجرد الملاحظة دون أن نفهم لماذا هو كذلك؟ وهو سؤال بجمع الملاحظة والفهم معاً، لذلك يقول: «فالطريقة لمرفة الاشياء يجب أن تكون عن طريق الملاحظة والفهم معاً، ولو كانت رؤية وقائع معينة في ضوء يجب أن تكون عن طريق الملاحظة والفهم معاً، ولو كانت رؤية وقائع معينة في ضوء للمباديء معينة تجعلنا نفهم هذه الوقائع، وفي الوقت نفسه يتكون لدينا تاكيد واضح للمباديء معينة أن ذلك يُعد كسباً لمرفتنا على الصعيدين صعيد المباديء وصعيد الوقائع، المرفتنا على الصعيدين صعيد المباديء وصعيد الوقائع، (١٠)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠ .

. ومن الملاحظ هنا أن كولمنجوود يجمع بين الملاحظة للوقائع إلي جانب عسمل العقل في فهم هذه الوقائع عن طريق اكتشاف المباديء التي تحكم هذه الوقائع فكأن عمل الفلسفة هنا هو البحث عن هذه المبادىء المطمورة في نسيج الوقائع، وهو يؤكد أن التحقق من صدق المباديء يتم (بالاحتكام إلي الوقائع) (١).

علي أن ما يريد أن يكشفه هنا هو تباين الفكر الفلسفي مع الفكر الرياضي.. فإذا كان البرهان ضرورياً في الرياضيات لتأكيد صدق النتيجة فإن الأمر ليس كذلك في الفلسفة .. لأننا نعرف ذلك بشكل طبيعي دون أي برهان علي الإطلاق فهو يقول: أن الخدمة التي يقدمها لنا البرهان هي ألا يؤكد لنا أن ما نعرفه هو هكذا، إنما أن يوضح لنا لماذا هو كذلك، ومن ثم يكتنا من أن نعرفه على نحو أفضل (٢) لينتهي كولنجوود بعد المقارنة بين الاستنباط الرياضي والفلسفة الي أن معظم المذاهب الفلسفية الاستنباطية لم تكن استنباطية بالطريقة الرياضية، فاسبنيوزا علي سبيل المثال في كتبابه «الأخلاق» عَرف جميع القضايا الأساسية التي يسحتوي عليها كتابه قبل أن يتصور فكرة وضعها في ملهب، وقبل أن يجد لها براهين مستمدة من علد صغير من المباديء الأولي .. وهذا يصدق علي المذاهب الفلسفية بصفة عامة . وهنا يجعل كولنجوود مهمة الفيلسوف هي عرض معرفة لكل مترابط منظم ومعقول لما كان في جوهره معروفاً بالفعل قبل أن تبدأ عملية التفلسف» (٣)

إذن كيف نصل للنتائج الفلسفية، ذلك يتم عن طريق تجربة تتضمن بالفعل نتائجها قبل أن تبدأ استدلالها .. والاختلاف الرئيسي بين الفلسفة والعلم الرياضي هو أن النتائج في الفلسفة يمكن مراجعتها بالرجوع للتجربة ، ولا يعد هذا دوراً فاسداً حين تتأسس النتائج على الملاحظة والتجربة وتتأسس المباديء على النتائج بحيث يصبح البرهان قابلاً لأن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٢٩١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

يُعكس لأن التأسيس هنا يعنى الارتقاء إلى درجة أعلى من المعرفة: فما كان ملاحظة محضة هو الآن يلاحظ ويفهم أيضاً، وما كان مبدءاً مجرداً أصبح التحقق من صدقه يتم بالاحتكام إلى الوقائع (١).

تلخيص المضمون الرئيسي لنظرية منهج الاستدلال في الفلسفة:

يلخص كولنجوود المضمون الرئيسى الذى توصل إليه بعد المقارنة بين الاستدلال الاستنباطى فى الرياضيات والاستدلال الفلسفى فيقول: الوكان جوهر المعرفة الفلسفية معروفاً لنا قبل أن يبدأ الاستدلال الفلسفى، مهما كان غامضاً ومشوشاً، فلن يكون غرض ذلك الاستدلال شيئاً آخر سوى تقديم هذه المعرفة فى شكل جديد؛ وسيكون شكلاً معقولاً، أى سيكون شكلاً لمذهب بنى وفقاً لمبادىء معينة. والفيلسوف الذى ينشر مثل هذا المذهب لايفزل نسيجاً لأفكار من أصماق ذهنه، بل يقدم لنا نتائج تجربته الخاصة، ونتائج تجارب الآخرين فى هيئة صقلية منظمة، وهو فى كل خطوة من خطوات برهانه، بدلاً من أن يطرح سؤالاً واحداً فقط، كما يحدث فى العلم الرياضى، مثل الماذا يلزم بالضرورة عن المقدمات؟ فيان عليه أن يطرح سؤالاً آخر هو (هل تلك النتيجة تتفق مع ما مجده فى التجربة الفعلية؟) هذا الاختبار إذن هو جزء أساسى من الاستدلال الفلسفى، وأى برهان لا تخضع نتيجته لمثل هذا السؤال يعتبر معيباً من الناحية الفلسفية. (٢) بعد ان أثبت كولنجوود أن الفلسفة بهذا الشكل الذى شرحه بعيدة عن أن تكون علماء استنباطياً..

هذا يتطلب المقارنة بين الفلسفة والاستقراء في العلوم الطبيعية.

### الفلسفة والاستقراءه

يوضح كولنجوود هنا عناصر الاختلاف بين الفلسفة والاستقراء في العلوم الطبيعية عن طريق إيضاح معنى الاستدلال في العلم التجريبي.

يسعى الاستدلال الاستقرائى للوصول إلى قنضايا كلية من خلال فحص الوقائع الفردية فهذه الوقائع الفردية هي المعطيات، والقضايا الكلية هي النتائج.. وهو في هذا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، الصفحة نفسها. (٢) المرجع السابق ، الصفحة نفسها.

يختلف عن الفلسفة التي تبدأ من المعرفة الأولية التي تتشكل من قضايا كلية، فمعطيات الفلسفة ليست أحداثاً فردية، أو موضوعات فردية، هذا إلى جانب أن المعطيات في الاستدلال الاستقرائي تعرف تجريبياً عن طريق الإدراك الحسى أو السجلات الناريخية الخاصة بالإدراك الحسى في الماضي.. إلا أن معطيات الفلسفة لايمكن فهمها عن طريق الإدراك الحسى إذ أنها قضايا كلية يجب أن تدرك عن طريق التفكير .. وبناء عليه لو قلنا أن المعرفة الأولية التي تعتمد عليها الفلسفة بوصفها معطيات يتم التوصل إليها عن طريق التجربة ينبغي أن نضيف أن مصطلح التجربة يحمل معنى خاصاً وهو تجربة الشخص المفكر وليس الشخص الذي يُدرك بالحواس.

أما ما يتعلق (بالنتيجة) فهي في الاستقراء تكون حاضرة في صورة فرض يتم اختباره عن طريق خلق عـــلاقــة بينه وبين المعطبــات والهدف تحــويله إلى ترجــيح ومن هنا فــالعلـم التجريبي يؤسس قضايا مرجحة . وتصبح النتيجة شيئاً جديداً مختلفاً عن المعطيات ، يضاف إليها عن طريق تشكيل نظرية عن السبب الذي يجعلها على ماهي عليه، وعندما نضيف هذه المنظرية الجديدة إلى الوقائع القديمة فإننا لانصل إلى معرفة الوقائع بطريقة مختلفة ، إننا نصل فقط إلى أن يكون في أذهاننا شئ جليد بجانب المعرفة القديمة - إنه رأى جديد، لأنه ليس معرفة بالمعنى الدقيق، طالماً أنه ليس يقيناً على الإطلاق \_ وهذه العملية هي نوع خاص من التراكم.. لكن المعرفة في الفلسفة هي معرفة الأسباب التي تجعل الأشياء على ماهي عليه تختلف عن معرفة الأشياء على نحو ماهي عليه. وتضيف المعرفة الجديدة كيفية جديدة للمعرفة القديمة؛ وفي رؤية لماذا تكون الأشياء هكذا، فإننا لانضيف جزءاً من المعرفة إلى جزء آخر فحسب، لكننا نحاول معرفة القديم على نحو أفضل والمعرفة في الفلسفة ليست تراكماً، بل هي تطورٌ وتحسينٌ بالإضافة إلى أنها في ازدياد دائم وتوسيع وتقوية لذاتها في وقت واحد (١) إذن فالنتيجة في العلم التجريبي تختلف عن المعطيات، وفي حالة الفلسفة فالنتيجة هي ذاتها المعطيات مُطورَّة في شكل جديد أكثر عقلانية ، إلى جانب أن النظرية الفلسفية التي تنبثق من دراسة الوقائع ليست انتراضاً محضاً بل هي الوقائع نفسها أكثر كمالاً في الفهم ، وترتبط النظرية الفلسفية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٩٦ .

بالوقائع ارتباطاً وثيقاً يصفه كولنجوود مثل ارتباط الجبل الذي يُرى بمفرده ويرى أيضاً فى مكانه ضمن الكتلة الجبلية التى هوجزء منها ..(١) والرؤية المفردة غير فلسفية والرؤية التى تضع الجنزء ضمن الكل همى رؤية الفيلسوف الذى يربط النظرية بالتجربة، من هنا يقف فيلسوفنا عند العلاقة بين الفلسفة والتجربة .

### الفلسفة والتجرية

إن العلاقة بين النظرية والتجرية في الفلسفة لاتعنى العلاقة الموجودة بينهما في العلم التجريبي .. إن المقمود بالتجربة هي المعرفة السابقة على عملية التقلسف في كل تجربة إنسانية وهي في ذاتها تتخللها العناصر الفلسفية، تلك المعرفة التي تتحول بفعل التفلسف إلى مذهب منظم وهي معرفة مفترض أنها غير فلسفية مقارنة بالمعرفة التي تنطور إليها.. لكنها معرفة لاتصل عند نقطة الصفر في سلم المعرفة لأنه لاتوجد نقطة صفر في السُلّم، فيهي على الأقل أدنى وحدة في السلم، والقول بأن نتائج الفلسفة لابد من مراجعتها بالالتجاء إلى التجربة، يعنى الاتصال المستمر والمتواصل بين التجربة والنظرية أي استمرارية الفلسفة مع التجربة التي تبدأ منها، الأمر الذي يستلزم تجانسهما فالنظرية ليست غير التجربة نفسها، في عموميتها التي تتمسك بها، وبارتباطاتها وتناقضاتها التي برزت إلى نور الوعي، فالتنجربة تتطور بالفيعل لتتبحول إلى نظرية ، وتظل النظرية تجبربة ، وإذا كان ينبغى اختبار النظرية بالاحتكام إلى التجربة ، فالتجربة بدورها يمكن أن تكتمل بالاستنباط من النظرية .. وهو ما يؤكد تجانسهما معا وذلك يعطى معنى جديداً للعلاقة بين «نتائج» التفكير الفلسفي «والتجربة» التي تتأسس عليها هذه النتائج والتي يتم الاحتكام إليها لمراجعة النتائج.. هذا المعنى الذي يعني ارتباط التجربة والنتائج كارتباط الحدود في سُلُّم الأشكال فيصبح التعبيران «التجربة والنتائج» اسمين لأى مرحلتين متعاقبتين في سُلُّم أشكال المعرفة الفلسفية فما يسمى بالتجربة قد يكون أية مرحلة في هذا السُلم تعلوها المرحلة التي تتطور إليها العناصر الفلسفية الموجودة في التجربة تطوراً يصبح أكثر اكتمالاً عن ذي قبل بفعل التفلسف. وما نريده بالقبول بمراجعة النظرية بالالتجباء للتجربة هو الاستفسار عما إذا كانت النظرية تجعل التجربة التي نحوزها فعلاً معقولة وواضحة.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، الصفحة نفسها.

### النظرية الفلسفية والتجربة الفلسفية،

إن ما يسمى بالتجربة على سلم أشكال المعرفة هو تجربة عقلانية سابقة وهي مرحلة تم التوصل إليها بالفعل، وتوجد مشكلة تتعلق بمهمة تفسير هذه التجربة عن طريق تأسيس نظرية لها، تلك النظرية التي لا تُعد شيشاً سوى التجربة نفسها الستى وصلت بفعل الفكر الجاد إلى مستوى أعلى من العقلانية.. وإنجاز هذه المهمة ليس إلا استمراراً لعملية قد بدأت بالفعل من قبل ، وهو ما سيوضح لنا فكرة النسق التي سيعالجها كولنجوود بعد قليل. ويوضح لنا عملية الترابط المستمر بين التجربة والنتائج في الاستدلال الفلسفي وفي الفكر الفلسفي صموماً.. إلا أن أستمرارنا يعني أن التفكير الجديد والجاد ينبغي أن يكون فكراً من نوع جديد، تظهر فيه مبادىء جديدة، وذلك يعطى معياراً من خلاله يتم إحلال ميادىء جمديدة خلفاً للمسادىء المتضمنة في التجربة السابقة وتعتبر المرحلة التي توصلنا إليها أخيراً نظرية يتم نقدها وتفنيدها، وما يقف بثبات أمام النقد والتفنيد ليس هو حقيقتها كنظرية إنما الواقعة التي توصلنا إليها بالفعل والتي خبرناها بالفعل .. ونحن عندما ننقدها وزر فضها فإننا ننقدها كنظرية ونصدق عليها ونفسرها كتجربة .. وهكذا تستمر العملية بين التحليل والنقد .. بين الخطوة الإيجابية (إيجاد النظرية) التي تعقبها خطوة نقدية (أي دحض هذه النظرية وتركها تقف كتجربة) ثم خطوة إيجابية ... المنح إلا أن النظرة النقدية لاتعي إلا الجانب السلبي من العملية الاستدلالية وتغفل الجانب الإيجابي ،أي ضرورة إيضاح وتفيسر تلك التجربة بالرجوع إلى المسادىء الجديدة المتضمنة في العملية النقلية نفسها،.. والنظرة التحليلية صحيحة حين تقول أن كل حركة للفكر الفلسفي تبدأ بمعطيات هي بالفعل معرفة، لكنها تخطيء حين تنسى أنه عند تفسيرنا لهذه المعرفة نصل إليها بطريقة مختلفة، ولانظل المعطيات نقطة ثابتة، لكنها تتطور بالتحليل، وتشحول إلى شكل جديد.

### الطبيعة العامة للاستدلال الفلسفى:

الخلاصة: هل ننتهى إلى أن الطبيعة العامة للاستدلال الفلسفى تجمع بين الاستنباط والاستقراء معاً فى وحدة واحدة لا انفصام فيها رغم وجود التمايز بينهما أى اتمايز بلا انفصال، واعتماداً على منهج كولنجوود نفسه: إذا قلنا أن الاستنباط والاستقراء هما

نوعان من الاستدلال، فإنهما فتنان يستبعد بعضهما بعضاً في العلوم غير الفلسفية، أما في العلوم الفلسفية فيهما يتداخلان.. وعلى ذلك يجمع الفكر الفلسفي بين الاستقراء والاستنباط بالمعنى الخاص، أي بين وقائع التجربة العقلية الحية، والنظرية ذات النسق المنظم المؤسس على المبادىء ، والمتصل خلال نسيجه المترابط بروابط منطقية صارمة، لذلك فهو ليس استنباطياً محضاً ولا استقرائياً محضاً. يقول كولنجوود: من الصواب أن نصف الفكر الفلسفي بأنه استنباطي، لأنه عند كل مرحلة من مراحل تطوره من زاوية مثالية على الأقل \_ يعبر عن نسق كامل مؤسس على مبادىء ومتصل من خلال نسيجه بروابط منطقية صارمة، إلا أن هذا النسق أكبر من أن يكون نسقاً استنباطياً، لأن مبادءه عرضة للنقد وينبغي أن يتم الدفاع عنها عن طريق نجاحها في تفسير تجربتنا. ولأن الفلسفة دائماً تشكل محاولة لإدراك وتمييز المبادىء التي تتخللها التجربة وتجعلها كلاً منطقياً، لهذا السبب من الصواب أن نسميها استقرائية إلا أنها تختلف عن العلوم الاستقرائية لأن المتجربة التي المعطيات التي بواسطتها تسعى إلى تفسير النتائج ، فإن نشاط التفلسف هو من معطيات التي بواسطتها تسعى إلى تفسير النتائج ، فإن نشاط التفلسف هو من معطيات الفلسفة ، ومن بين مهامها مهمة تفسير ذاتها (١).

# ٨ ــ فكرة النسق أو المذهب

إن فكرة النسق ـ التى يعالجها كولنجوود في الفصل الناسع من الكتاب ـ من أهم الأفكار المنهجية التى أكد عليها بل هي النتيجة التي انتهى إليها خلال عرضه لنظرية المنهج الفلسفي .. وإذا جاز لنا تلخيص الإطار العام لنظرية المنهج الفلسفي عنده لاخترت شكل المثلث الذي تمثل قياعدته فكرة «تداخل الفئات» بوصفها المبدأ الذي انطلق منه في حركة السير المنهجي لعرض نظريته، أما الضلعان الآخران هما فكرة سُلم الأشكال وفكرة النسق. وتمثل فكرة سُلم الأشكال الصورة المنطقية التي شرح عليها نظريته حتى أصبحت

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٢٩٩ ـ ٣٠٠ .

هذه الفكرة خاصية عامة تتميز بها طبيعة الفكر الفلسفى .. وهى الفكرة التى حلّت جميع أنواع الشعارض بين الأضداد وعليها تحقق النطور التقدمى المستمر للفكر الفلسفى ، فقيضى بها على الانفصال الزائف بين وإما هذا أو ذاك واستحالة الجمع بينهما وجاءت فكرة النسق بمثابة الغياية والهدف، حين انتهى بالتأكيد على ضرورة أن يتم التفكير الفلسفى بشكل نسقى. وتكمن براعة كولنجوود فى تحويل الاعتراضات التى وجهت ضد فكرة النسق إلى مرزايا ومنطلبات يستحيل بدونها أن يقوم أى نسق أو مذهب فلسفى ، والاعتراضات التى وبها فيما يلى:

١ .. النسق يدعى النهائية، ولاتوجد نهاية للمعرفة البشرية، فالفكر في تقدم مستمر.

٢. النسق يزعم الاكتمال ، وهذا يتنافى مع اتساع المجال الذى لايمكن أن تغطيه وجهة نظر
 عامة فى الموضوع.

 ٣ـ النسق يزعم الموضوعية، لكنه في الواقع مسألة شخصية وخاصة، فهو تعبير عن وجهة نظر ذاتية لمؤلفها.

 ٤- النسق يدعى الوحدة فهو يزعم أن كل مشكلة ترتبط بغيسرها.. ويزعم حل كل مشكلة بتطبيق قواعد منهجية مطردة.

كيف قام كولنجوود بعمق وبدقة ويراعة بتحويل هذه الأعتراضات إلى خصائص رئيسية ينبغى أن يقدمها أى نسق أو مذهب؟ الأمر بسيط ويتطلب فقط مراعاة المبادىء المستمدة من البنية الخاصة بالتصور الفلسفى ، هذه البنية التى قدمها كولنجوود فى بداية عرض نظريته والتى تستند على فكرة التداخل، وفكرة سلام الاشكال . وتصور الفلسفة النسقية التى قدمها بوصفها كلاً ترتبط أجزاؤه ارتباط الدرجات فى سلم الاشكال هو الوسيلة المنطقية التى حولت الاعتراضات الأربعة السابقة إلى ملخص تقريبى غير تام للخصائص الرئيسية التى يجب أن يقدمها النسق الفلسفى، وهذا تكمن براعة كولنجوود كما أشرنا فى القضاء على التناقض بين النهائية واللانهائية ، بين الجوثى والكلى ، بين الموضوعية والذاتية بين الجمود والمرونة عن طريق سلم الأشكال.

ونلخص هذه الخصائص فيما يلي:

١- فليل : ﴿إِن النسق الفلسفى يدعى النهائية ، إلا أن هذا الأدعاء ينبغى أن يكون زائفاً باستمرار، لأن أبواب المستقبل مفتوحة على الدوام ، يختفى التناقض عندما يوضح كولنجوود أن النسق أو المذهب الفلسفى الخاص بأى فيلسوف ، ماهو إلا مرحلة في سُلّم يجمع كل درجة في بنيته السُلّم كله إلى تلك النقطة التي وصل عندها مذهب الفيلسوف ، وهذا السلم يتميز بأنه لانهائي فعندما يصل إلى نقطة يكون قد وصل بالفعل إلى مشارف مشكلات جديدة، فيهو دائماً عند نهاية نسبية، فحيثما يقف الفيلسوف لابد أن يعرف اين يقف ويلخص تقدمه ومساره حتى النقطة التي وقف عندها ، وإلا لن يكون هناك تقدم (١). هنا يقضى كولنجوود على التناقض بين النهائية واللانهائية عن طريق سلم الأشكال ، حين يعتبر النهائي جزءاً من اللانهائي فتفتح بذلك أبواب المستقبل دائماً.

Y- «يدعى النسق أو المذهب الفلسفى الاكتمال: إلا أنه فى الواقع لايمكن أن يكون أبداً أكثر من مساهمة يقوم بها صاحب المذهب فى مركب أوسع». وهمنا أيضاً يستخدم كولنجوود فكرة سلم الأشكال ليقضى بها على التنافض بين الكلى والجرئى والشخصي، حين ينظر إلى الفلسفة الفردية بوصفها شكلاً واحداً فى السلم، وهى لحظة مفردة فى تاريخ الفكر يعاملها الفلاسفة فى المستقبل على هذا النحو، وبما أنها تعبد تفسير الفلسفات السابقة وتعبد تأكيدها بوصفها عناصر داخل ذاتها، فيانها تلخص المسار السابق الكلى السابقة وتعبد تأكيدها بوطفها عناصر داخل ذاتها، فيانها تلخص المسار السابق الكلى الملك التاريخ الفلسفى وتصبح بـ للك فلسفة كلية بقدر ما هى شخصية جرئية ... هنا يتحقق التداخل بين الشخصى والجزئى والكلى على نحو ما فسره فى تداخل أنواع القضية الفلسفية من حيث الكم.

٣- «يدعى النسق أو المذهب الفلسفى الموضوعية، إلا أنه فى الواقع لايمكن أن يعبر إلا عن آراء خاصة وشخصية لصاحب المذهب، هنا مرة أخرى يقضى كولنجوود على التناقض بين الذاتى والموضوعى بفكرة سلم الأشكال، فإذا نظرنا إلى التطور التاريخى للفلسفة على أنه نشر لسُلم الأشكال، فبقدر أصالة الفليسوف سوف تنشأ فلسفته بضرورة موضوعية من موقفه فى تاريخ الفكر ومن المشكلة التى يواجهها، فالموقف والمشكلة أمران

<sup>(</sup>۱) راجع ، ص ۳۱٦.

فريدان، وكل فيلسوف يواجه مشكلة معينة يتخذ منها موقفاً معيناً. من هنا لايمكن أن يكون النسق الفلسفى لفيلسوف مقبولاً عند آخر دون بعض التعديلات التى تفرضها المشكلة والموقف، من هنا يستيطع كل فيلسوف أن يرفض أفكار الآخرين إذا قيل إنها نهائية ومكتفية بذاتها ... إلا أنه في الوقت نفسه بعد تأكيد هذه الأفكار بوصفها عناصر في فلسفته الخاصة ، وهذا النقد وإعادة التشكيل، والرفض والقبول ... لا يتعلق بأسباب ذاتية، بل يستند إلى أسباب خاصة بالبنية المنطقية للفكر الفلسفى أى إلى أسباب موضوعية.

٤- واخبراً: البدعى النسق أو المذهب الفلسفى إطراد المنهج، إلا أن الروح الفلسفية الحقة تستهدف بالأحرى تحقيق المرونة، والمرونة هنا ليست عشوائية بل هى مرونة منهجية مطردة يتغير فيها المنهج من موضوع إلى موضوع، لأن الشكل والمضمون يتغيران بنفس النسبة أو السرعة، فالعلاقة بينهما وثيقة للغاية بوصفهما فكراً يجتاز سلم أشكاله ليقترب تدريجياً من المثل الأعلى للموضوع الفلسفى الى يعالج بمنهج فلسفى على أكمل وجه. وهكذا يقضى كولنجوود أيضاً بفكرة سلم الأشكال على التناقض بين الجمود والمرونة.

ويطرح كولنجوود السؤال عن تحقيق فكرة النسق، هل تحقيقت في أى مكان وبأية طريقة ؟ بداية يؤكد «أن أية فكرة لايمكن تحققها هي شيء غريب عن ماهية الفكر الفلسفية؟ بداية يؤكد «أن أية فكرة لايمكن تحققها هي شيء غريب عن ماهية الفكر الفلسفية وينجح إلى حد ما، سيجد أن افكار، تأخذ شكل النسق، وفكرة النسق لم تتحقق بشكل نهائي وكامل إلا أنها تنزع دائماً إلى تحقيق ذاتها بطرق غاية في التنوع.

### نماذج من التحقيق الجربئي لفكرة النسق:

إن ما يميـز فكرة النسق هو نزوعها الدائم نحـو تحقيق ذاتها حـيثما يتم التـعرف على الننوع فى الموضوع وفى مناهج الفكر وهذا النزوع لا حدّ له، من هنا يأتى كولنجوود بأربعة نماذج كأمثلة للتحقيق الجزئى لهذه الفكرة:

النموذج الأول: يتحقق في العلاقة بين العلوم الفلسفية ذاتها (الميتافيزيقا والمنطق والأخلاق) حيث تنزع الفكرة الى تحقيق ذاتها في سلم للأشكال تمثل في هذه العلوم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٣١٧ .

تنويعات لجنس واحد، تنويعات تختلف فى الدرجة والنوع معاً بوصفها دراسات فلسفية، يدرك كل فليسوف أن الموضوعات التى يتم بحشها فى هذه العلوم هى بمعنى ما جوانب لموضوع واحد.

النموذج الثاني: يتحقق في تاريخ الفلسفة ، فتاريخ الفلسفى الحقيقى والأصيل هو الذي يعرض الأحداث عرضاً مترابطاً، يؤدى كل حدث فيه إلى الحدث الذي يليه ... إلى الحد الذي يتعلم فيه كل فيلسوف من خلال فلسفة السابقين عليه، أي يتفلسف مثلهم لكن بشكل أفضل أي بطريقة مختلفة ويستوعب ما يبدو صادقاً ويرفض ما يبدو زائفاً، وهو بذلك ينتج فلسفة جديدة لكنها نسخة مطورة من الفلسفة القديمة، فيحدث بذلك تداخل كل فلسفات الماضى في الحاضر، ويتعين سلماً الأشكال الفكر الفلسفى الإبداية له ولا نهاية أبداً، تختلف فيه الفلسفات من حيث الدرجة والنوع معاً، ويتمايز بعضها عن بعض كما يتعارض بعضها مع البعض الآخر.

النموذج الثالث: تتحقق فكرة النسق تحققاً جزئياً في فلسفة العصر الواحد.. إن أي عصر لابد أن توجد فيه مشروعات فلسفية بأى درجة من الدرجات، وعلى أى مستوى من المستويات .. والفليسوف الذي يحاول أن يقدم عرضاً عن وضع الفلسفية في عصره إنما يحاول أن يتفهم العلاقات التي تربط جميع هذه المشروعات الفلسفية ، فإذا بلغ درجة جديرة بالاعتبار، واستطاع أن يكشف عن الأراء الفلسفية التي توجد في تلك المشروعات بوصفها نقاط عقلية في نسق فكرى، يمكن أن يسمى بصفة عامة فلسفة العصر الحاضر ... هذا النسق لا يمكن تصوره إلا بوصفه سلماً للأشكال تتفاوت فيه الفلسفات المتوعة في المدرجة التي تستحق بها لقب فلسفة العصر ... وهذا السلم يسمح لأدنى المشروعات الفكرية إتقاناً من الناحية الفلسفية أن يأخذ موضعه في سلم درجات فلسفات العصر حين يتجه إلى أسفل نحو درجة الصفر التي لا يصل إليها ابداً، فالسلم طويل بما فيه الكفاية ليسمع كل الآراء المتذبذبة حتى بصل من أسفل إلى تحقيق أدنى وحدة أى أدنى مرتبة لفلسفات هذا العصر .. ومن هذه الأراء تنبثق مجموعة النظريات المحددة والمنظمة نسبياً بفعل الاندماج والنقد، وبهذا الانبثاق يتم الوصول الى الطور الرئيسي الثاني في السلم، وأما الطور الثالث، فيتم الوصول اليه عندما تشارك تلك النظريات المنظمة والمتعارضة وأما الطور الثالث، فيتم الوصول البه عندما تشارك تلك النظريات المنظمة والمتعارضة وأما الطور الثالث، فيتم الوصول اليه عندما تشارك تلك النظريات المنظمة والمتعارضة وأما الطور الثالث، فيتم الوصول المعتمورة المنطريات المنظمة والمتعارضة

ظاهرياً فى روح واحدة مشتركة هى فلسفة الحاضر ليس بالمعنى الجمعى الذى يجمعها بطريقة الحسص .. لكن المعنى المرموق عالى الشأن الذى يجعلها نسقاً كلياً يعبر عن روح واحدة مشتركة تسرى فيها جميعاً.

التموذج الرابع: هى فلسفة الشخص الواحد .. يمكن أن تتحقق فكرة النسق جزئياً، إذ أن ما يقوم به الفيلسوف هو بناء تنظيم نسقى مذهبى، عندما يتأمل فى نفسه خليطاً من آراء ليست متعمقة، فيحاول دراستها دون تحيز، ويجعلها أكثر انسجاماً مقارنة بآراء بعض المعاصرين له، هنا تنبثق مواقف فلسفية معينة محددة على نحو تقريبى بفعل الاندماج والنقد، وهى تختلف فى درجة الاقتناع بها .. ويستمر صير العملية على مستوى أعلى حين يحاول الفيلسوف أن يرى تلك المواقف للختلفة كأجزاء من كل مترابط أو يصحح العناصر المتمردة إلى أن تندرج في مكانها الصحيح، وقد يفشل فى ذلك، وهذا لا ينطوي فقط على ضبط الأجزاء الى فكرة الكل، إنما ضبط فكرة الكل لتلبية متطلبات الاجزاء، ولدرجة أن فكرة الكل ذاتها يطرأ عليها تحولات مع صعود السلم إلى أعلى (١).

وهكذا ينتهى كولنجوود إلى تأكيد أن الفكر الفلسفى ينزع دائماً بطرق لا حصر لها لتنظيم ذاته فى نسق يتمتع بخاصية صامة هى خاصية سلم الأشكال. ويصبح ما هو ضرورى دائم فى الفكر الفلسفى هو فضرورة التفكير بشكل نسقى، فلكى تؤدى الفلسفة عملها الخاص على نحو صحيح، لابد أن تفهم ما هو ذلك العمل أى يجب أن تنظر الى نفسها على أنها تفكير نسقى. (٢)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

## ٩ - ملخص الإطار العسام لنظرية المنهج الفلسفى عند كولنجوود:

\_ إذا قلنا أن أية نظرية تقوم على إستدلال يتكون من معطيات ونتائج ومبادئ يقوم عليها الاستدلال، فإن نقطة البداية التي تمثل المعطيات التي تنطلق منها حركة سير الحجة الفلسفية عند كولنجوود نحو غايتها المحددة تكمن في محاولة اكتشاف البنية الخاصة للفكر الفلسفي، فوجدها تكمن في خاصية تحكم التصورات الفلسفية وهي خاصية تداخل فئاته النوعية، فكانت فكرة «تداخل الفئات» هي الافتراض الذي بدأ به كولنجوود خط سيره المنهجي نحو هدفه الذي هو إسهامه في تقدم الفلسفة.

\_ وكان على القارئ أن يقبل هذا الافتراض ليسرى ما يقوده اليه هذا الافتراض : إما أن يقود الى تفسير للمنهبج الفلسفى يتستى مع نفسه ومع تجربة الفكر السفلسفى أو يؤدى الى نسيج من خيوط العنكبوت.

- بافتراض تداخل الفئات النوعية للجنس الفلسفى ، لابد من إيجاد الشكل المنطقى الذى يحقق فكرة الترابط بين تنويعات الجنس الواحد .. فكان هذا الشكسل هو سلم الأشكال الذى يحقق ترابط تلك التنويعات .. وهو يتميز بخصائص معينة، تختلف فيه كل درجة من درجات السلم عما يليها بطريقة خاصة حين تربط كل حدين متجاورين علاقة خاصة واحدة مركبة من أربع علاقات تجمع اختلافات الدرجة والنوع والتمايز والتعارض

\_ لو أن الأمر كذلك ستبرز هنا مشكلة تعريف التصور الفلسفى حين تكمن المشكلة ليس فى إيجاد عبارة مفردة جامعة مانعة تحدد جنسه وفصله، بل عبارة تجمع محتويات التصور فى تعريف معقول ومرتب وممتد ومتطابق مع التفسير الكامل للتصور بادئاً من أسفل سلم الأشكال الخاص به، وسينتج عن ذلك؛ أمر يتعلق بالحكم الفلسفى.

- يجب أن يكون الحكم الفلسفى وحدة كاملة متناسقة تضم الإثبات والنفى، الكلية والجزئية والفردية جميعاً معاً. وهذا لايعنى خلو الحكم الفلسفى من العنصر الحملى أو

عنصر الوجود . مما سيترتب عليه أن يكـون منطق التفكير الفلسفي منطق حملي في جوهره لايخلو من عناصر شرطية لكنها ثانوية .

ـ أما فيما يتعلق بالاستدلال الفلسفى، فبإنه لايمكن أن يكون قائماً على الحكم الانفصالى الزائف فإما هذا أو ذاك ولا يجوز جمعهما، فلا يمكن أن يكون إما استنباطياً بالكامل أو استقرائياً بالكامل، بل لابد أن يعتمد على تعميق معرفتنا وتوسيعها والانتقال بها الى درجة أعلى في سلم الاشكال نفسه سائراً في طريق النطور التقدمي اللاتهائي.

ـ والنتيجة الأخيرة لهذا الافتراض أنه يجب أن تكون الفلسفة كلاً نسقياً مترابطاً.

#### \*\*\*\*

١٠ ملخص المنهج الذي اتبعه كولنجوود في شرحه وعرضه
 لنظرية المنهج الفلسفي:

١ - في البداية نجد أن كولنجود قد افترض فرضاً.

٢- ثم تحقق من صحة الفرض أو قام بالتصديق عليه بالرجوع للتجربة التاريخية الفعلية
 للفكر الفلسفى.

٣- تم استخلاص النتائج التي يقود إليها الفرض.

٤- التصديق على النتائج بالرجوع الى الوقائع المستمدة من تاريخ التجارب الفلسفية
 الواقعية.

ومن الملاحظ أنه كان يتخذ في سيره إجراءاً مزدوجاً يعبر عن طبيعة الاستدلال الفلسفي، إجراءاً يجمع الاتساق المنطقي للحجة واتفاقها مع تجربة الفكر الفلسفي، فجمع بذلك بين المنطق والتجربة معاً، أي جمع الطابع الاستنباطي مع الطابع الاستقرائي بالمعنى الخاص، فكان السؤال هل تتفق النظرة العامة للنفكير الفلسفي مع التجربة أم لا ؟ يتغلغل في كل خطوة من خطوات سير الحجة الفلسفية في عرضه لنظرية المنهج الفلسفي، حيث كان يتحرك في خطين متوازيين متسائلاً مرة : «ماذا ينتج بالضرورة عن مقدماتنا ؟ » ويتساءل مرة أخرى «ماذا نجد في التجربة الفعلية ؟» من هنا كانت مهاجمته لكل حجة تبعدنا عن الحياة والتجربة.

### 11- ملخص للقواعد المنهجية عند كولنجوود:

إن الشيء الملفت للنظر حقاً في عرض كولنجوود لمنظرية المنهج الفلسفي، هو تحقيقه لشيئين معاً في وقت واحد وهو الجمع بين «الوعد والآداء»، ففي الوقت الذي قام فيه بعرض وشرح نظريته المتزم بالفعل بما يقدمه وما ينصح به من قواعد ومبادئ في ذلك العرض والشرح. وهو بذلك يدعو إلى تحقيق المثل الأعلى لما ينبغي أن يكون عليه الفكر الفلسفي، ومن ثم المنهج الفلسفي، وفي الوقت نفسه يعلمنا بالمثال والتطبيق كيف يتحقق هذا المثل الأعلى بالفعل في عمل جاد، وهو بمحاولته هذه يحقق مهمة الفيلسوف الأصيل حين يلتزم بما يدعو الآخرين إلى الالتزام به، ليضرب مثلاً أعلى على الاتساق بين القول والفعل، بين النظرية والممارسة، أي بين المنهج الذي استخدمه في عسمله فعلاً، وبين المنهج الذي دعا الآخرين الى استخدامه صراحة.

# ومن المبادئ والقواعد المنهجة التي عرضها وطالب بها، والنزم في الوقت نفسه بآدائها ما يلي :

\_حقق خصوصية تتمتع بها الفلسفة وهى "أن التفكير فيها يعتبر جزءاً منها" (١) فالتزم بهدأ أن "النظرية في الفلسفة هي جزء أساسي من الفلسفة" (٢) وقدم لنا «قسصيدة العقل» (٣) عبر فيها ليس عن انفعالات بل عن تجارب فعلية : تجربته الخاصة وتجربة الفكر الفلسفي عبر تاريخه فحقق مبدأ ضرورة «التفكير بشكل نسقي» (٤). والتزم بتقليم المعرفة في شكل نسقى. والمطالبة بالاستدلال المحكم والمقنع، والتزم بالمبدأ الذي أكد عليه وهو ضرورة أن يفهم الفيلسوف ما هي الفلسفة ، وكيف تتقدم عن طريق فهم المبادئ الفعالة في التجارب الفعلية للفكر الفلسفي.

- التزم بمبدأ أن «معرفة الوقائع سابقة عن تصور فكرة وضع هـذه المعرفة فى مذهب، أى سابقة على وضع براهين لهذه الوقائع مستسمدة من عدد صغير من المبادئ الأولى .. أى سابقة على عرض معرفة لكل مترابط منظم ومعقول لما كان فى جوهره معروفاً بالفعل قبل

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٤٥ . (٢) نفسه ، ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) نفسه، ص ١٤٦ . (١٤) نفسه، ص ٣٢١ .

أن تبدأ عملية التفلسف؟ (١)، وهو مبدأ دعا اليه والتزم به حين استغرق منه الفصل الأول بالكامل تأكيد الوقائع ممثلة في النماذج المختارة من تاريخ التجربة العقلانية الفعلية السابقة عند سقراط وأفلاطون وديكارت وكانط وذلك قبل أن يبدأ تفلسف الخاص وتقديم برهانه البنائي بدءا من الفصل الثاني .

- التزم بالمبدأ الذي وضعه وهو «كل عبارة في الفلسفة هي عبارة إختبارية فحسب إلى أن يتم التحقق من صدقها بالرجوع إلى الوقائع» (٢) وهو ما كان يطبقه.

ـ ثم صاد وحقق مبدأ فهم الوقائع فى ضوء المبادئ وفهم المبادئ بالاحتكام إلى الوقائع (٣).

التزم بمبدأ التفكير بطريقة فلسفية الذي يعني المراجعة المستمرة لنقطة البدء في ضوء النتائج التي وصل إليها بحيث لا يسمح لنفسه قط أن تقيده قاعدة حديدية لا تلين أيا كانت (٤) وهو ما التزم به قلباً وقالباً خاصة عندما قادته فكرة سلم الأشكال الى غابة من المفارقات ، فعاد مرة أخرى ليكشف الزيف الذي جدث في طريق سير الحبجة، فأكد على هذا المبدأ بالنسبة للفكر الفلسفي خاصة لأنه فكر لا يعرف افتراضات محضة (٥).

- التزم بالمبدأ المنهجى الذى وضعه والذى يقول: لكى نرفض تفسيراً لموضوع فلسفى يعنى أن نقبل مسؤولية إعطاء تفسير لهذا الموضوع (٦) وهو ما تأسست عليه نظرية المنهج الفلسفى عنده حيث قامت على رفض أن تقلد الفلسفة منهجاً آخر لا يتناسب مع طبيعتها فقدم تفسيراً لمنهج يلتزم بطبيعة الفكر الفلسفى التى تختلف عن طبيعة العلوم الرياضية والطبيعية.

- التزم بقاعدة اكل إيجاب يتضمن سلباً، وكل سلب يتضمن إيجاباً وهو يعنى أنه كلما أثبت القول الفلسفي شيئاً محدداً أنكر كذلك شيئاً محدداً، وكلما أنكر شيئاً أثبت

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ۲۹۰ . (۲) نقسه، ص ۲۶۲ .

 <sup>(</sup>۳) نفسه، ص ۲۹۱ .
 (٤) المرجع السابق، ص ۲۹۱ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ٢٧٧ . (٦) نفسه ، ص ٢٣٩ .

شيئاً .. وهو ما حققه بالفعل : فكلما أثبت خصائص معينة تميز الفلسفة أنكر أن تميز هذه الخصائص التفكير العلمى الرياضى والتجريبى، وكلما أنكر خصائص معينة تخص الفلسفة، أثبت أن هذه الخصائص تخص التفكير العلمى الرياضى والتجريبى، فعلى سبيل المئال حين أثبت العلاقة الترابطية التى تحكم أمثلة التصور الواحد فى الفكر الفلسفى وهى «علاقة التداخل» أنكر هذه العلاقة فيما يتعلق بالفكر العلمى، وحين أثبت الاستبعاد بين الفئات النوعية للتصورات العلمية أنكره فيما يخص الفلسفة، وهو عندما يثبت التداخل ينكر الاستبعاد.

\_حقق المبدأ الذى أكد عليه وهو أنه لا يوجد ما يسمى بالنسق الفلسفى الخاص أو الشخصى المكتفى بنفسه (١) فكل نسق أو مذهب فى علاقة عضوية مع الماضى والحاضر أيضاً، وبناء المذهب يقوم على دمج مادة مستمدة من أعمال الآخرين، وعمل كل مفكر هو إسهامه فى المجال الكامل الذى يشعر فيه بأنه متعاون مع الأخرين وهو بذلك أثبت أن الموضوع الفلسفى ليس جنساً ينقسم إلى أنواع يستبعد بعضها بعضاً، ولا هو «كل» يمكن أن تفهم أجزاؤه كل جزء على حدة، فالتزم بوحدة الموضوع الذى يدرسه فى مقابل تشتت الموضوع فى فيضاء علم الطبيعة أو توزيعه عبر الزمان فى التاريخ، وهيو بذلك يؤكد أن العلاقة بين أى نوعين يندرجان تحت جنس واحد، ليست مبجرد تجميع لهما إنما هى علاقة ضرورية تنشأ عن طبيعة الفكر الفلسفى وخصائصه التى تتميز عن فروع المعرفة الأخرى.

. أكد مبدأ أن «كل فيلسوف تعلم فلسفة من خلال دراسة فلسفة السابقين عليه.. والفلسفة الجديدة نسخة مطورة من الفلسفة القديمة » (٢).

- النزم بمهمة الفيلسوف الحقة، وهي انه حيثما يقف لابد أن يعرف أين يقف ويلخص تقدمه ومساره حتى النقطة التي وقف عندها (٣). فالنزم بإعادة تفسير وتأكيد الفلسفات السابقة بوصفها عناصر داخل نسقه الخاص فجمع بذلك الكلى والجزئى والفردى في وحدة مترابطة، والنزم بمبدأ المعرفة الفلسفى السقراطي، وهو أن الفلسفة لم تجعلنا نعرف

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ٣١٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، ص ٣١٨ .

اشياء كنا نجهلها، بل جعلتنا نعرف بطريقة مختلفة اشياء كنا نعرفها بالفعل، فكإن عرضه لنظرية المنهج يحقق هذا المبدأ.

- التزم بالمبدأ الذى أثبته وهو أن جسد أى علم فلسفى يتألف من قضايا حملية لا من شرطية فقط كما هو الحال فى العلوم الرياضية والتجريبية (١) فقدم موضوعه بطريقة حملية والتزم بجبدأ الدليل الأنطولوجى حيث لا يمكن إدراك الموضوع إلا بوصفه موجوداً بالفعل، أى ماهيته تنضمن وجوده ، فحقق معادلة الفكر الفلسفى فى الجمع بين إدراك الماهية والوجود معاً، حين أثبت ما تعهدت به الفلسفة وهو أن موضوعها ليس فرضاً محضاً وحقق طبيعة السؤال الفلسفى وهو الجمع بين : كيف يفكر الناس وعما إذا كانوا يفكرون بطريقة صحيحة أو خاطئة، وهما سؤالان لا يمكن أن ينفصلان فى أى علم فلسفى .. وهو بذلك جمع بين الفهم والنقد معاً، فعرض الإسهام المنهجى لكل من سقراط وأفلاطون، وديكارت، وكانط وغيرهما عرضاً ونقداً فى الوقت نفسه.

#### \*\*\*

### ١٢- مصادر المنهج الفلسفي عند كولنجوود:

لقد أكد كولنجوود على فكرة «الاندماج والنقد» التى تحقق الترابط والتواصل المستمر بين أجزاء الكل الفلسفى عبر حركة التبجربة الفعلية فى امتدادها التاريخى عن طريق التداخل بين فشات الجنس الواحد .. حين تنبثق النظريات المحددة والمنظمة بفعل الاندماج والنقد، وهو ما أكد عليه كولنجوود وقام به بالفعل (٢) .، لكن يبقى علينا أن نشير إلى العناصر التى قام كولنجوود بدمجها فعلاً فى نظريته والعناصر التى نقدها وتركها باعتبارها عناصر سلبية، يعنى ما أخذه وصدق عليه باعتباره صواباً، وما تركه باعتباره زيفاً.. لكى يدخل كل هذا فى نسيج عمله .

أن المشكلة التي تقابلنا هنا هو أن كولنجوود نفسه لم يذكر العناصر الإيجابية المستمدة من سابقيم صراحة والمطمورة في نسيج نظريته\*، وهو ما يصعب الأمر علينا .. لكن ما

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٢٠ .

<sup>\*</sup>رغم أنه في كل خطوة من خطوات سير حجته كان يأتي بالوقائع التي تؤكد فكرته.

يشفع له فى هذا المبدأ الذى أكد عليه والتزم به وهو اعترافه الصريح والواضح بأن كل نسق أو مذهب فلسفى هو على علاقة عضوية مع الماضى والحاضر أيضاً  $^{(1)}$ ، وأن كل فلسفة فى جانب من جوانبها مستعارة من فلسفات الماضى، وفى جانب آخر عبارة عن تعاون مع فلسفات الحاضر  $^{(Y)}$ ، وأكد أن الملذاهب الكبرى فى الماضى تبنى دائماً عن طريق دمج مادة مستمدة من أعمال الآخرين $^{(Y)}$ وهنا نقف لنسأل عن عملية الدمج والنقد التى قيام بها كولنجوود، لنسأل ماذا أخذ من سابقيه ومن معاصريه، وماذا ترك، وماذا أضاف ؟.

بداية أقول: لم يغزل كولنجوود نسيجاً لأفكار من أعماق ذهنه فحسب، بل قدم لنا نتائج تجربته الخاصة، ونتائج تجارب الآخرين في هيئة نسقية منظمة، وهو في كل خطوة من خطواته كان يؤكد الصفة الاختبارية التجريبية للمنهج الفلسفي حين كان يطرح السؤال دهل تلك النتيجة تتفق مع ما نجده في التجربة الفعلية ؟، فقد كان يعتبر أن أية حجة لا تخضع نتيجتها لمثل هذا السؤال تعتبر معيبة من الناحية الفلسفية (٤). وطبقاً لهذا المبدأ كان على صلة دائمة بالماضي والحاضر وبالفكرة المعيار التي يتصورها للمنهج الفلسفي، فنجده ينتفع بأفكار هيجلية الأصل قد تكون مستمدة من هيجل مباشرة أو مستمدة من معاصريه في اكسفورد الذي اصتنقوا أفكار هيجل حتى أطلق عليهم الهيجليون الجدد في الفكر الإنجليزي ...

لكن إذا كان كولنجوود فى نظرية المنهج الفلسفى اختار أربعة نماذج من تاريخ الفكر الفلسفى بوصفها اسهامات حيّة وفعلية ووقائع تؤكد الاهتمام المباشر والصريح بنظرية المنهج الفلسفى ... فمن باب أولى نقف أولاً عند هذه النماذج : سقراط وافلاطون وديكارت وكانط لنرى ما الذى أخذه منهم وما الذى تركه؟..

إذا كان سقراط لم يتبين العلاقة بين طبيعة الفكر الفلسفى والفكر الرياضى، وجاء من بعده أفلاطون فتبيئها لكنه لم يسبر أغوارها تماماً، فإن فيلسوفنا قد سبر أغوار هذه العلاقة تماماً حين تأسست نظرية المنهج الفلسفى عنده على المقارنة الدقيقة بين الفلسفة والعلم

(٢) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص٣٠٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

(الرياضى والتجريبى)، لكن يبقى أن ما أخذه من مسقراط هو المبدأ السقراطى الذى أفاد منه كولنجوود كثيراً وهو المبدأ الذى يؤكد أن ما نسعى إليه فى البحث الفلسفى ليس اكتشافاً لشىء ما كنا نجهله، بل أن نعرف على نحو أفضل شيئاً ما كنا نعرفه من قبل على نحو ما الشيء ما كنا نجانب ما وصفه كولنجوود بأنه ابتكار سقراط المنهجى وهو أن المعرفة ينبغى المبحث عنها داخل النفس، وهى تخرج إلى النور عن طريق السؤال، وسيهتم كولنجوود المتماماً كبيراً فيما بعد بنشاط التساؤل، ويكتب فى سيرة حياته فصلاً كاملاً عن منطق السؤال والجواب (٢)، وما صدق عليه فى فلسفة أفلاطون واعتبره إسهاماً فى نظرية المنهج الفلسفى، هو تصوره للفلسفة باعتبارها المجال الذى يتحرك فيه الفكر بحرية تامة، ولا تقيده قيود سوى ما تفرضه الفلسفة على نفسها لاستمرار حجة معينة (٣) وهو مسا التسزم به كولنجوود فى نظريته.

أما من ديكارت، فإن فيلسوفنا يختلف معه فيما يتعلق بالتاريخ الفلسفي، ذلك لأن ديكارت من أنصار التنكر للماضي، في حين يرى فيلسوفنا أن المذاهب الفلسفية السابقة من شأنها أن ترسم للفيلسوف الحدود التي يستطيع أن ينطلق منها، وأن يتبين المشاكل التي يجب عليه أن يحلها إن كان تم منها شيء، أو يحلها بطريقة جديدة ... وكولنجوود يثبت أن ديكارت رغم أنه من أنصار التنكر للماضي، إلا إنه لم يُقم مذهبه إلا على أساس ما فعلته المذاهب السابقة في التماس منهج العلم الرياضي ... ومع ذلك فديكارت «لم يعتقد أن التاريخ في حقيقته فرع من فروع المعرفة إطلاقاً» (٤).

وإذا كان ديكارت لم يميز بشكل صريح وضع الفلسفة عن العلوم الأخرى ، حتى أخذ على عائقه أن يعمل فى المستقبل بمنهج يمكن تطبيقه على فروع المعرفة الشلالة الميتافيزيقا والعلوم الطبيعية والرياضية دون تمييز بينهما، فإن كولنجوود قد أنكر عليه ذلك،

<sup>(</sup>١) مقال عن المنهج الفلسفي، الترجمة العربية ،ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) راجع سيرة حياته، الفصل الخامس ، ص ٢٤ قما بعدها.

<sup>(</sup>٣) كولنجوود : مقال عن المنهج الفلسفي، الترجمة العربية، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) كولنجوود: فكرة التاريخ ، ص ١٢٣ .

واتفق في ذلك تماماً مع كانط حين هاجم ديكارت في هذه النقطة، وأكد على ضرورة التمييز بين الفلسفة والعلوم. إلا أن هجوم كانط كان منصباً على استخدام المناهج الرياضية ني الفلسفةوانتهي إلى أن استسخدام هذه المناهج لن يؤدي الى شيء غير «بيوت من ورق»، فإن فيلسوفنا هاجم استخدام المناهج العلمية (رياضية وتجريبية) في الفلسفة، وانتهى الى نفس النتيجة التي انتهى اليها كانط بل استخدم نفس تعبيراته تقريباً إذ يؤكد أن الفلسفة تعتمد على اساس أن تصوراتها تمتنوع في فئات منداخلة على العكس من تصورات العلوم الرياضية والتجريبية، فلو قبل القارئ هذه الدعوة المبنية على أننا سوف نرى ما يقود اليه هذا الافتراض : فهو إما أن يقودنا إلى تفسيسر للمنهج الفلسفي تفسيراً يتسق مع نفسه ومع تجربتنا في التفكير الفلسفي، أو يؤدي الى نسيج من خيـوط العنكبوت ، أو بيت من ورق، أو قلعة في الهواء، أو بأي أسلوب يعبر عن استدلال خاطئ (١١). إلا أن فيلسوفنا أخذ على كانط أنه شطر الفلسفة شطرين وأخفق في تأمل العلاقة بين هذين النصفين: الفلسفة النقدية والميتافيزيقا ... على العكس من كولنجوود الذي أكد تأكيد شديداً على الاتصال بينهما فمجعل العلاقة بين الموضوع والمنهمج علاقة لا تنفصل ومع ذلك تتمايز أي يحكمها مبدأ «تمايز بلا انفصال» أي «تمايز بلا اختلاف، في التنويعات التي تجسد جنسهما معاً. لذلك نجد عنده أن سؤال ما الفلسفة لا ينفصل عن سؤال ما ينبغى أن تكون عليه الفلسفة، وحين يعرض طبيعة الفلسفة يعرض في الوقت نفسه خصائص المنهج الفلسفي.

إلا أن كولنجوود يستفق مع النماذج الأربعة التى ذكرها فى التركيز المبساشر والصريح على قضية المنهج وفضلاً عن النماذج الأربعة التى ذكرها كولنجوود نجد عنده مجموعة من الأفكار التى نجدها عند سابقيه تؤكد معظمها الأثر الهيجلى أهمها :

- فكرة هيجل «العقل يحكم التاريخ» (٢) فكان تأكيده على أن التطور الفلسفى اتخذ مساراً عقلياً في التاريخ فكان تأكيده الشديد على ضرورة «دراسة تاريخ الفلسفة بإمعان وتحليل»، كما أنه استمد من هيجل فكرته التي تقر بأن أفكاره ليست جديدة بل هي قديمة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ، الجزء الأول، العقل في التاريخ، ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام. ط ٣ سنة ١٩٨٣، ص ٤٥

قدم الفلسف اليونانية (١). وهو ما يؤكده المبدأ السقراطى الذى تبناه كولنجوود . كما أنه يتفق مع هيجل في أن الفلسفة «لا ينبغى عليها أن تستعير منهجها من علم آخر، بل لابد أن ينبع من صسميم موضوعها ذاته، (٢)، كما يتفق معه في رفض المنهج الرياضى والعلمى التجريبي بعد عرضهما والانتهاء إلى أنهما لا يصلحان كمنهج للفلسفة، وينتهى - كما أنتهى هيجل - إلى أن المنهج الفلسفى، تحليلى (تجريبي) وتأليفي (رياضي) في آن واحد.

كما يتفق معه في أن هذا ليس مجرد جمع للمنهجيين المتناهيين معاً، إنما هو مزيج ودمج بينهما، وهو يتفق معه في ضرورة دراسة نسيج الفكر الفلسفي بغية الكشف عن طبيعته وما هيته، وانتهى كل منهما إلى أن الفكر الفلسفي له طابعه الخاص لكن السؤال هنا هل الطابع الجدلي الهيجلي الذي يميز منهج الفكر الفلسفي عند هيجل هو الطابع نفسه عند كولنجوود ؟

إن الفكر عند هيجل جدلى الطابع، يسير على إيقاع ثلاثى من إيجاب إلى سلب إلى تأليف بينهما، تلك هى ماهية الفكر وطبيعة الروح (٣) فالمرحلة الثالثة عند هيجل ليست نشاجاً للمرحلتين السابقتين وإنما هى الأساس المطلق أو الحقيقة النهائية للخطوتين السابقتين بحيث تبدو هاتان الخطوتان بالنسبة لهذا الأساس جوانب ناقصة ومجردة (٤) إلا أن المنهج الفلسفى عند كولنجوود يختلف عن الجدل الهيجلى فى نقطة جوهرية؛ فعلى حين يقرر هيجل أن لحظة من لحظات الحقيقة تظهر فى التاريخ الفلسفى يتبعها لحظة ثانية مضادة، تخرج من جوف اللحظة الأولى أى موضوع ونقيض ومركب منهما، لا نجد هذا المنهج الديالكتيكي بالصورة الهيجلية عند كولنجوود، إذ أن كل لحظة تاريخية فى تاريخ الفلسفى عنده تحكمها علاقة واحدة، وواحدة نقط، ليست تضاداً مطلقاً، أى ليست انتقالاً من الموضوع ونقيضه، بل انتقال من درجة إلى درجة أخرى على سلم أشكال الفكر الفلسفى، وكل درجة تخضع للعلاقة نفسها المركبة من أربع علاقات والتي تجمع اختلافات

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٢) د. إمام عبد الفتاح إمام : المنهج الجدلى عند هيجل، دراسة لمنطق هيجل، دار التنوير للطباعة والنشر ط٢ سنة ١٩٨٢، ص ٩ ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢١ . (٤) المرجع السابق، ص ٧٧ .

الدرجة والنوع والتمايز والتضاد ، فليس هناك مثلث كسما عند هيجل، كسما أنه ليس هناك تضاد مطلق على سلم الأشكال، بل هو نسبى فليس هناك شر خالص، وخير خالص، ثم مركب منهما، بل هو تركيب، أو مركب في كل درجة من درجات السُلّم، لأنه سُلّم متدرج متصل، الحد الأعلى فيه هو نوع من أنواع الجنس نفسه مثله مثل حده الأدنى إلا أنه يختلف عنه في الدرجة كتجسيد مناسب أكثر لماهية الجنس، ويختلف في النوع أيضاً كتجسيد نوعي مختلف، وينتج عن ذلك أنه لا ينبغي أن يتمايز عنم فحسب، بوصفه أحد التنويعات التي تختلف من واحد لآخر ، بل يتعارض معه أيضاً بوصفه نوعاً أعلى لما هو أدني، ويوصفه نوعاً مطابقاً نسبياً لماهية الجنس .. وهو لا يملك الصفة النوعية التي تجعله صادقاً فقط، بل يسملك أيضاً ما يدعيه منافسه زيفاً، وهكذا ينفي الحد الأعلى منا هو أدني، وفي الوقت نفسه يعيد إثباته من جديد باعتباره جزءاً أو شريحة من ذاته (١)، وهنا يتحقق التداخل بين الحدين لا الانفسسال بين المتضاديين لللك يرفض كولنجوود استخدام الكلمات الجدلية .. إذ يقول، لا يحق لنا أبدا استعمال كلمات كالتناقض أو التنافر، وقضية، تجمع بين قضيتين أو توفق بينهما (٢) كما أن الاختلاف بين شكل المثلث (عند هيجل) وسلم الاشكال (عند كولنجموود) يجعلنا نؤكد أن المصورة المنطقية للتطور عند كليههما ليست واحدة، رغم أن مبدأ التطور واحد عند كليهما، وهو لا يعني انبيثاق شيء جديد كل الجمدة من القديم، وهو المبدأ السقراطي (الذي أكده كولنجوود) الذي حققه أرسطو في قوله بالانتقال من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، وأخذ به هيجل حين تأسس التطور عنده من الضمني الى العلني، من الشيء إلى نقيضه، إلا أنه عند كولنجوود هو انتقال من درجة مركبة من علاقات أربع إلى درجة أخرى مركبة من نفس العلاقات على سلم أشكال المعرفة الذي شرحه في الفصل الثالث .. ولا شك أن الارتقاء من درجة الى درجة في سلم متدرج يختلف من ناحية الشكل المنطقي على الأقل عن المنطق الجدلي ثلاثي الشكل عند هيجل.

غير أن فكرة تقدم الفلسفة شغلت معظم الفلاسفة خاصة الهيجليين الجدد في أكسفورد الذي يحتوا في فكرة الحقيقة باعتبارها نسقاً تكون علامته المبرة هي الترابط

<sup>(</sup>١) مقال عن المنهج الفلسفي، ص ٢١٨ . (٢) فكرة التاريخ، ص ٢١٩ .

والتوافق في ارتباط جميع الأجزاء في الكل، فنجد هذه الفكرة الهيجلية الأصل قد انتشرت عند جرين وبرادلي وبوزانكست وغيرهم وصولاً إلى كولنجوود .. لكن كولنجوود حين وصف معرفتنا الفلسفية بأنها تطور كما أنها تحسين وازدياد دائم فضلاً عن كونها توسيعاً وتقوية لذاتها في وقت واحد (١). إذ يؤكد تأثره بنظرية التطور عند داروين إذ يقول : «لقد وجدنا أنفسنا منذ عهد داروين مضطرين للتسليم بهذه النظرية أو تصوير عملية الطبيعة على أنها شبيهة بعملية التاريخ في ناحية من النواحي التي لسم يفطن إليها هيجل تلك هي ما تتمخض عنه من أشكال جديدة تضيفها الى صرحها كلما نقدمت في نشاطها» (٢).

وقد نقل كولنجوود فكرة التطور فى أشكال الطبيعة الى الأشكال الفلسفية ليوكد بذلك ما أكده فى كتابه فكرة الطبيعة (وهو الكتاب الذى كتبه بعد المنهج الفلسفى مباشرة) وهو الصلة الوثيقة للغاية بين العلم والفلسفة (٣).

على أن فكرة تقدم الفلسفة حجين تستهدف إيجاد نظرة متزايدة المعقولية إلى الأشياء، بحيث تكون المذاهب الماضية هى الخطوات المتعددة فى عملية التقدم هى فكرة قال بها توماس هل جرين أيضاً، وهناك لا شبك سنجد أن المذهب التجريبي سيكون إحدى هذه الخطوات الهامة، إلا أن الفلسفة عند جرين تتقدم بطريقة ديالكتيكية هيجلية (3). قد ربط جرين بين بحث هيوم فى الطبيعة البشرية وبين نقد العقسل الخالص عند كانط حين ارتفعت الحركة الديالكتيكية الفكرية من مرحلة (هيوم) إلى مرحلة جديدة أعلى (كانط) وهو أهم نقطة تحول فى تاريخ الفلسفة الحديثة .. وهو ما سنجده عند كولنجوود فى منطق السؤال والجواب، وقد أكده جسرين حيسن ربط بين هيوم وكانيط ربطاً وثيقاً عن طريق أن أحدهما قد سسال سؤالاً والآخسر قد أجابه. فنسزعة الشسك عند هيسوم قد هزت الفكر من أعماقه بفضل انخياذها من التسياؤل موقفساً أساسياً، وبذلك مهدت الطسريق لإجابة من نوع جديد، قدمها كانيط فى مقدد العقل الخالص، ولذلك فإن كانيط يُعد النجابةة الحيقيقي لهييوم (٥)، وهكذا

<sup>(</sup>١) راجع، مقال عن المنهج الفلسفي، الترجمة، ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) كولنجوود : فكرة الناريخ ، ص ٢١٣ . ٢١٣ . (٣) كولنجوود ، فكرة الطبيعة، ص ٢ . ٣ .

<sup>(</sup>٤) راجع الفلسفة الانجليزية في مائة عام ، جـ ١ ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق - ص ٣٣٤ .

سارت الفلسفة في خط التحول الديالكتيكي الذي أرساه هيجل والذي شرح كولنجوود صورته المنطقية بطريقته الخاصة في سلم الأشكال.

كما تأثر كذلك كولنجوود بالفليسوف المثالي إدوارد كيرد Edward Caird (ممم ــ ١٩٠٨) وبخاصة فيــما يتـعلق بالنقد الذي وجـهه كـيرد لكانط عن مظاهر الثنائيـة التي يحفل بها مذهب كانط، وضد التمييز والفصل الذي تكرر لدى كانط بين عناصر التجربة والفكر، والتجريدات والتحديدات التي هي عميزاته السطحية .. وبوجه خاص في تلك الفكرة الرائعة (فكرة المهوية مع الاختلاف) التبي بدونها لما استطاع الفكر أن يشقدم خطوة واحدة نحو الحقيقة الفلسفية. فإذا ما وضعنا الوجود واللاوجود، أو أي متضايفين آخرين، كلا مقابل الآخر، فلن نستطيع أن نقول إنهما مختلفان أو أنهما في هوية، ولا تكمن حقيقتهما في اختلافهما ولا في هويتهما، وإنما في هويتهما مع اختلافهما. فالاختلاف لا يقل أهمية عن الوحدة، إذ أن الوحدة المطلوبة في الفلسفة هي وحدة فردية تظل محتفظة بنفسها، ليس فقط على الرغم عما يكمن فيها من اختلاف، بل في هذا الاختلاف ذاته ومن خلاله، ولا تتجاوز الاضداد والخيلافات إلا لتنحل ثانية إلى أضداد وخيلافات أعلى، ثم تسترجع ذاتها مرة أخرى على مستوى أعلى من هذا (١)، وكان كيرد قيد سعى في تعريفه للنمو أو التطور إلى إيجاد مركب يجمع بين هيجل وسبنسر، أو على الأصح صبغ سبنسر بصبغة هيجلية... فجعل النمو عملية تفاضل (أو تنوع) وتكامل في آن واحد، أي أنها عملية يزداد فيها الاختلاف دواماً، لا على حساب الوحدة، لكن على نحو من شأنه تعميق الوحدة أيضاً، هذا ما ذكره في كتابه تطور الدين، وكذلك قوله في نفس الكتاب: ﴿إِنْ النمو عملية يصعب وصفها بلغة متسقة منطقياً، ففيها يتغلغل الاختلاف والوحدة كل منهما في الآخر على نحو وثيق تماماً، غير قابل لأى إنفصال (٢) وهنا نجد فيلسوفنا العظيم كو لنجو ود يجد اللغة المنطقية المنسقة، والشكل المنطقي الدقيق الذي يوضح به علاقة النمو والنطور والاختلاف والتضاد والتمايز، في وحدة عضوية لا تنفصم.

على أن الأثر المباشر الذي جاء عن طريق الصداقة المباشرة كانت مع جون الكسندر

<sup>(</sup>١) راجع: المرجع السابق، جد ١، ص ٣٥٥ ـ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٣٥٨.

سسمت J. A. Smith (۱۹۳۹ - ۱۸۹۳) J. A. Smith وهارولد هنری جسویکم (١٨٦٨ - ١٩٣٨) كانا كلاهما معاصراً لكولنجوود فضلاً عن صداقتهما الحميمة له، وقد كان كولنجوود يدفعهما لتطوير الاتجاه العام لمدرسة جرين .. كما ذكر في سيرة حياته (١) .. وكان سمت قد اتصل شخصياً منذ وقت مبكر بالمهيجليين وبممثليها البيارزين ، مثل جويت، وإدوارد كيرد، ونتلشيب الذي كان المشرف عليه في الكلية كما استمد رصيداً من الأفكار الهيبجلية من برادلي ويوزانكيت (٢) التي انعكست بدورها على كولنجوود الذي كان صديقاً له وكان يعيش في الوسط الهيجلي نفسه .. وأهم تأثير لسمث على فكر كولنجوود حين كان الأول حلقة الوصل بين الهيجلين في اكسفورد والهيجلين الإيطالين أمثال جوفاني جنتيليGentile فضلاً عن كروتشه، وأسفرت جهوده عن موجة قوية من الإعجاب بكرونشه في اكسفورد خاصة بعد زيارة قام بها كرونشه ذاته (٣)، وكان تأثير ذلك على كولنجوود فيما يتعلق بالطابع التاريخي أنه كتب في عام ١٩٢١ مقالاً بعنوان فلسفة التاريخ عند كروتشه (في جريدة هبرت الجيزء ١٩ عام ١٩٢١ ص ٢٦٣ - ٢٧٨) يهاجم فيها كروتشه لأنه اعتقد أن الفلسفة قد تم امتصاصها أو استيعابها في التاريخ، للرجة أنها تبطل تماماً لأن التاريخ قد تكفل بها فعلياً، .. ووافق كولمنجوود على مثالية جبوفاني جنتيلي بأن الفلسفة والتاريخ على صلة وثيقة (٤). وهو ما أبرزه كولنجوود فيما بعد حين أكد أن الطريق للمعرفة في كافة فروع الفلسفية لا يتم إلا من خلال تفكير نقدي في تاريخها باعتباره مرحلة تمهيدية لعمل الفيلسوف، أي كجرزه من نظريته الخاصة، وهو يتفق في هذا مع هيجل.

أما فيما يتعلق بأثر هارولد هنرى جويكم (١٨٦٨ ـ ١٩٣٨) على كولنجوود هو تأكيدهما على الترابط النسقى للحقيقة ، فمن أهم كتب جويكم (طبيعة الحقيقة) سنة ١٩٠٦ يؤكد فبه جويكم على ضرورة النظر الى الحقيقة على أنها هي حقيقة النسق

Collingwood, An Autobiography, pp, 17 - 18. (1)

<sup>(</sup>٢) راجع الفلسفة الإنجليزية في مائة عام جـ ١، ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٣٩٦ .

The Encyclopedia of Philosophy by Paul Edwards, Vol2, Colling wood).

فحسب، أي هي الترابط داخل كل أكبر للمعرفة والوجود، وداخل الكل الكامل لهما آخر الأمر وقد أطلق على هذه النظرية اسم نظرية الترابط الكامن (١١) وهي تعني عنده أن الحقيقة تتكشف في توسط عقلى داخل نسق، فكل حكم جزء من تركيب عام للمعنى بدونه لا يكون الحكم شيئًا؛ وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأساس يستمد منه معناه المحدد، هذا الأساس هو كل المعرفة أو الوجود <sup>(٢)</sup> إلا أن جويكم نفسه بعد أن قدم نظريته في الترابط وعرضها بدقة وإحكام كبيرين بعترف بأن نظرية الترابط لايمكن أن تأتى بالحل المرضى لطبيعة الحقيقية، وأن مآلها إلى الانهيار فهو برى أنها لا تنطبق إلا على حقيقة مثالية لا يمكن أن تبلغها المعرفة البشرية أبداً. فمسعرفتنا المتناهية مقالية discursive دائماً، وهي دائماً مسعرفة «عن، شيء غيرها، وبالتالي فإن أية نظرية نصوغها عن الحقيقة لايمكن إلا أن تكون نظرية (عرر) حقيقة أسبق منها فحسب. لذلك فإن فكرة الترابط لايمكن أن ترتفع فوق مستوى معرفة مهما بلغت فلن تزيد على ما تبلغه الحقيقة بوصفها تطابقاً، بل إن هذا يستتبع أيضاً أن نظرية الترابط ذاتها لايمكن أن تكون لها صحة كاملة، إذ لايمكننا أن نثبت أنها علامة للحقيقة المطلقة، بل إننا نرجح ذلك فحسب. وهكذا اعشرف جويكم بانهيار نظريته الخاصة، حتى مع تأكيده أنها تغوص في قلب المشكلة على نحو أعمق مما تغوص فيها أية نظرية أخرى (٣) ويما أن كتاب (طبيعة الحقيقة) لجويكم ليس بين يدى كى استطيع أن أرى وجه المقارنة بينه وبين نظرية كولنجوود فيما يتعلق بالترابط النسقى، فإنني سأعتمد على ما ذكره رودلف متس (في كتابه الفلسفة الانجليزية في مائة عام) حين أرجع هذه النتيجة غير المرضية الى خطأ ما ربما يكون في الأسس الفلسفية التي نشأت منها النظرية ورأى أن «المشكلة تكمن في تلك الهوة السحيقة التي وضعها برادلي بين المظهر والواقع، والتي استبقاها جويكم في صورة انفصال أكبر مما ينسغي بين المعرفة البشرية والحقيقة المطلقة، فالمثل الأعلى مرفوع فوق الواقع الفعلى إلى حد لا ينيح له أن يجد في هذا تعبيراً عنه وتجسداً له. فالخصومة الشديدة بين مذهب المطلق وبين المذهب البرجماتي مشلاً ترتكز

<sup>(</sup>١) الفلسفة الإنجليزية في مائة عام، جـ١ ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، جد ١ ص ٤٤٨ .

أساساً على التقابل بين ملهب يتخذ من المثل الأعلى غاية له ومذهب لا يتركز إلا في مجال التجربة البشرية، (١).

هنا \_ استناداً إلى تحليل مـتس لنظرية الترابط عنـد جـويكم \_ استطيع أن أقـول أن فيلسوفنا قد تجنب الخطأ الأمساسي في هذه النظرية، وقضى على البهوة السمحيقة التي وضعها برادلي بين المظهر والواقع، بل قسمي بذلك على كل انفصال زائف قال به الفكر الأوروبي، حين عرض نظريته المنهج الفلسفي اعتماداً على تداخل الفئات، وسُلَّم الأشكال الذي وضح به متدرج علاقة الترابط بطريقة منطقية متسقة في نسق متدرج للحقيقة، تتدرج فيه الأشكال بين طرفين طرف أدنى يمثل أدنى درجات الحقيقة، وطرف آخر يمتد إلى ما لا نهاية مفتوح دائماً على المستقبل، في حركة تطورية تستوعب السلب والإيجاب، التنوع والاختلاف، التسمايز والتعارض في وحدة واحسدة لا انفصام فيهما .. وفي كل مرحلة على السلم تكتسب فيها الذات العارفة كل معرفة سابقة، وتابعة للتجربة الكلية والجنزئية والفردية وتقوم بتصحيح تحريفاتها متطلعة بذلك نحو ما ينسغى أن يكون عليه الفكر في المستقبل. من هنا يحقق كولنجوود رسالة الفيلسوف حين يكون على وعي بما هو صواب في ثلك الأشكال الدنيا ، ويتجاوزها إلى معرفة أعلى، وهكذا يوجد العقل المطلق في حياة كل عقل فردى إلى المدى الذي يثير فيه العقل الفردي المشكلات ويقوم بحلها على نحو انضل، وبطريقة أفضل، وبقدر ما تستمر هذه العملية تعبيراً عن النشاط الفلسفي الدءوب الذي لا يقنع أبداً بما يحققه، فإن كل عقل يُعدُّ متناهياً ولا متناهياً معاً، فالحقيقة ليست نسقاً أو مذهباً ناماً للفلسفة ككل، إنها ببساطة السطريق الذي يتم فيه تجاوز ورفع كل نسق أو مذهب فردى سعياً نحو اللانهائي.. على أن المشكلة الرئيسية في المعرفة حين تأسست على انفصال بين الذات أو الموضوع ، عارض كولنجوود هذا الانفصال بينهما وقال «بالتمييز بدون انفصال، وهما مقترنان منذ البداية عن طريق التفكير بمنطق السؤال والجواب، فالمعرفة نشاط فعال يكشف فيه العقل حقيقة الواقع بالسؤال المحدد والواضح الذي يطرحه على هذا الواقع، والواقع مبدأ فعال يكشف عن ذاته لنا في عملية التفكير في إجابة عن السؤال .. وبذلك يحل لنا كولنجوود مشكلة المعرفة بهـذا المنطق الذي ترتفع فيه المعرفة من مرحلة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

إلى أخرى عن طريق تقديم إجابة لأسئلة معينة تمثل مشكلات محددة قد يطرح الفيلسوف سؤالا (هيوم) ويأتى فيلسوف آخر يقدم إجابة هذا السؤال (كانط) ، قد يعد فيلسوف بوعد لا يستطيع إنجازه (كانط) ثم يأتى فيلسوف آخر ينجزه (هيجل) .. وهكذا يتم الترابط بين السابق واللاحق في حركة تطورية تحكمها المشكلة والحل، أو السؤال والجواب.

مما سبق يتنضح لنا أن معظم الشواهد التي ذكرناها بوصفها مؤثرات أثرت في تفكير كولنجوود جميعها مثالية الطابع، هذا ما يجعلنا نطرح السؤال ـ الذي طرحناه من قبل ـ وهو ما يتعلق بالانجاه الفكرى الذي ينتمى اليه كولنجوود، الواقعى أم المثالى، هذا يجعلنا نقف قليلاً عند كولنجوود بين المثالية والواقعية.

#### \*\*\*

# ١٣ \_ كولنجوود بين المثالية والواقعية

لقد بدا لنا كولنجوود. من الشواهد السابقة. أنه أقرب إلى المثالية في تبنى أفكارها.. خاصة وهو يعارض الواقعية بشدة ، إلا أن التحليل الذي قدمه لنا في نظرية المنهج الفلسفي رغم تغلغل العناصر المشالية فيه، بحيث تجعلنا نستطيع أن نقول إن الروح المشالية تسكنه .. يؤكد أن نظريته المنطقية تقضى تماماً على التعارض بين المثالية والواقعية وتزيل الحدود الفاصلة بين المعسكرين وتخفف من حدة التوتر بينهما إذا ما فكرنا من منظور التصورات التي تتداخل فئاتها النوعية، لا من منظور التصورات التي يستبعد بعضها بعضاً، وإذا نظرنا إلى الواقعية والمثالية بوصفها نوعين لجنس واحد هو التفكير الفلسفي، فإن المفتدين مستنداخلان معاً. وبمبدأ تداخل الفئات عند كولنجوود تنحل إشكالية الانفصال الزائف بين الفريقين، وعليه فليس هناك مشالية محضة وليس هناك واقعية خالصة، بل هناك امتزاج وانصهار بين عناصر مثالية وعناصر واقعية. وفلسفة كولنجوود ما هي إلا تطبيق لهذا المبدأ حين يجعل النظرية الفلسفية تنبئق من داراسة الوقائع وهي بذلك ليست افتراضاً محضاً، بل هي الوقائع نفسها أكثر اكتمالاً في الفهم ولا يمكن الفصل إطلاقاً في الفلسفة بين النظرية والوقائع، رغم وجود تمايز بينهما، وهو بعينه الـتمايز الموجود بن تصورات المعرفة الفلسفية الماعة في سلم الاشكال.

نستطيع أن نقول أنه في ظل العناصر المكوّنة لنظرية المنهج الفلسفي عند كولنجوود لأ نستطيع أن نقول عنه إنه مثالي ولا واقعى . إذ أنه في ظل مبدأ تداخل الفئات وفكرة سلم الأشكال، وفكرة النسق، وتأكيد العلاقة العضوية مع فلسفات الماضي والحاضر، وتشابه المناهج مهما انسع اختلافها في أنها جميعاً أمثلة وشواهد للمنهج الفلسفي، .. تتداخل الفلسفات ني سلم للأشكال ويتم القضاء على الاستبسعاد المتبادل بينهسا.. لكن كولنجوود كان معارضاً للواقعية ، كيف نفسر هذه المعارضة إن لم تجسد موقفه المثالي ؟ إن كولنجوود لا ينكر \_ كما بينا \_ أن كل فلسفة تختلف عن الأخرى في النوع والدرجة معاً وكل فلسفة تتميز عن الفلسفة السابقة عليها بوصفها تجسيداً أكثر كفاية للمثل الأعلى للمنهج الفلسفي الأصيل المطبق على موضوع فلسفى أصيل .. من هنا قد تظهـر الفلسفة الجديدة بوصـفها فلسفة تتعارض مع الفلسفة القديمة وعلى السفيلسوف الجديد ألا يستخدم منهج الفيلسوف السابق إذا أن الرأى السابق باعتباره زائفا، على الفيلسوف أن يهدمه ويصححه، وبذلك يدخل القديم في نسيج الجديد بوصفه عنصراً ثانوياً في المذهب، ومن هنا فيإن كولنجوود طبقاً لمذهبه؛ هو صاحب تجربة فلسفية خاصة اعتمدت على تلخيص كل المحاولات السابقة عليه حتى المرحلة التي وقف عندها، ودخلت هذه المحاولات بوصفها وقائع فعلية في نسيج تجربته الخاصة .. لذلك نجد عنده أنكاراً كثيرة من سابقيه، لكن بصمته الخاصة تكمن في تقديم هذه الأفكار الموزعة على سابقيه في نسق مترابط الأجزاء، وبصورة منطقية مختلفة في الدرجة والنوع وتثمايز وتتعارض معها.

وفى النهاية أقول إن كولنجوود كان على حق حينما اعترض على تصنيفه «مثالياً» لمجرد أنه يعارض الواقعية، إذ أن الفكر في عصره لم يكن يعرف فئة ثالثة، حتى جاء كولنجوود وقدم لنا الفئة الثالثة وهى الفئة التى تداخلت فيها تنويعات الجنس الواحد، فبدأ بهذا التداخل فصل جديد في حياة النزوع الفلسفى الذي يضم الواقعى والمثالى معاً ولا يستبعد الواحد منها الآخر.

يبقى السؤال اللذى طرحته سابقاً وهو: هل كان كولنجوود ضد تيار عصره ؟ كنت أقصد بذلك أن كتابه العميق «مقال عن المنهج الفلسفى» عُرّف بأنه ذو طابع مثالى، تأسس على الفلسفة البنائية والدعوة الى الفلسفة الشاملة وقد نشر ١٩٣٣ فى الوقت الذى كانت

فيه الموجة السائدة هي الدعوة إلى الله المناعة تتجه الى حل المشكلات أكثر تما تتجه الى بناء الملذاهب، فلسفة تؤثر التحليل والوصف على البناء التركيبي والنظر الخالص (١).. فالتحليل التشريحي كان في تلك الفترة هي الموجة السائدة في ميدان الفلسفة بأسره، بادئا من كيمسبسردج إلى بقيسة الجسهات وقسادة هذه الحسركة هم مسور وبرود Broad من كيمسبسردج إلى بقيسة الجسهات وقسادة هذه الحسركة هم مسور وبرود ومن وستبنج Stebbing وغيرهم وقد انزلت الميتافيزيقا تماماً عن عرشها، وحرم كل نوع من بناء الملذاهب، وقد بلغ رد الفعل على كل تفلسف تركيبي تأملي، بنائي، مداه ونبل بوصف تفكيراً مذهبياً متعصباً .. وهكذا هبط المفكرون من «البرج العاجي» الذي كان يتفلسف فيه المثاليون، وكرسوا جهودهم بنشاط للمهام التفصيلية التي ينحتون فيها أحجار البناء الفلسفي ويتعقبون فيها المشكلات حتى جذورها. وتظهر مجلة دورية لها عنوان ذو مغزي، هو «التحليل المسكلات كولنجوود .. أقول هل كان كولنجوود يصارع في ذلك الوقت تفسها التي ظهر فيها كتاب كولنجوود .. أقول هل كان كولنجوود يصارع في ذلك الوقت تياراً عتياً قوياً يأتي من كل اتجاه من أجل عودة الروح أو الرابطة الروحية التي أشار إليها بحوته حين قبال «في يدها تقبض على الأجزاء، ولكنها ويا للأسف، تفتقر إلى الرابطة الروحية التي الرابطة التي تعلقت بها الآمال بعد وعكة عارضة إذ لايمكن أن تعيش الفلسفة طويلاً على التحليل وحده.

#### \*\*\*\*

### ١٤ ـ كلمة نقد:

بعد أن عشت مع العرض الدقيق والعميق لنظرية المنهج الفلسفى عند كولنجوود من خلال كتابه «مقال عن المنهج الفلسفى»، لا يسعنى إلا أن أقر بأنه فيلسوف أصبل دافع دفاعاً أصيالاً عن رسالة الفيلسوف فجاء عمله تعبيراً حياً عن عمق الرسالة وعظمة الفيلسوف فى الوقت نفسه، إلا أن هذا لا يمنعنى من الوقوف وقيفة قصيرة لطرح بعض

<sup>(</sup>١) الفلسفة الانجليزية في مائة عام، جـ ٢، ص ١٣٤.

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، جـ ٢، هامش (١) ص ١٣٤ – ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، الصفحة نفسها.

التساؤلات التي أثارها هذا العمل في نفسي، والتي أتمنى ألا تكون ناتجة عن سوء فهم منى.. وهذه التساؤلات لا تقلل من قيمة العمل وأهميته في تاريخ الفكر الفلسفي :

- السؤال الذي طرحته على نفسى: لماذا لم يذكر كولنجوود هيجل ضمن النماذج التي اختارها في عرضه لنظرية المنهج الفلسفى خاصة أنه ذكر كانط، الذي جاء هيجل بعده ليسد نقصاً كان قد أغفله كانط خاصة فيما يتعلق بتناقضات المعقل التي حلها الأول بمنهجه الجللى ؟ لكن من خلال مراجعتى لأفكار هيجل للسد حلقة مفتقدة عندى للاركت أن هناك أصولاً هيجلية لايمكن تجاوزها ولا يمكن فيهم كثير من أفكار كولنجوود دون الرجوع الى هيجل نفسه أو الى تلاميذه رواد الانجاء المثالى الجديد في أكسفورد، هذا هو ما فسر لى لماذا التزم كولنجوود الصمت عن هيجل، وقد تكون هذه عادة بعض كبار الفلاسفة الذين يسكتون عن ذكر من تأثروا بهم خاصة إذا كانت طريقة عرضهم للموضوع تختلف بعض الشيء.. والحق أننا إذا بالغنا في التأثير الهيجلي على كولنجوود، فأننا سوف نغفل أخرى، ونهمل تبار العصر الذي عاش فيه كولتجوود ، ونتجاهل الطابع الخاص به . وإذا كان كولنجوود يتفق مع غيره، كما يختلف أيضاً كان كولنجوود يتفق مع غيره، كما يختلف أيضاً معهم ليتميز عنهم ويجاوزهم بتجربته الخاصة، والعرض الذي قدمه اعتماداً على فكرة معلم الاشكال هو من إبداعه الخاص.

- عندما يتحامل كولنجوود على الاستدلال الاستقرائى التجريبي بحجة أن النظرية الجديدة هي رأى جديد لأنه ليس معرفة بالمعنى الدقيق، طالما أنه ليس يقينا على الاطلاق وهنا نسأل أين اليقين في عملية التحول والنشاط الحركى داثم التغيير على سلم أشكال المعرفة الفلسفية ؟ ثم هو ينكر أننا نصل الى معرفة الوقائع بطريقة مختلفة .. لكن تاريخ العلم نفسه يؤكد لكولنجوود أن التغير في النظريات العلمية جاء نتيجة معرفة الوقائع بطرق مختلفة .. ثم إنه يرى أن العلم يخضع لنوع خاص من التراكم، لكن ألا يرى أن هذا التراكم ذاته يشكل بناءً يعلو درجة بعد درجة في تاريخ العلم.

- يتحدث كولنجوود عن المثل الأعلى للمنهج الفلسفى الأصيل المطبق على موضوع فلسفى أصيل وأتساءل بدورى هل هناك ما يمكن أن يُسمى «المثل الأعلى» بد «ألف لام»

التعريف، أم أنه مثل أعلى، معلوم يعرفه جميع المفلاسفة ويحاولون الوصول اليه، ... وهذا يجعلنى أقول لماذا إذن تختلف النماذج التى ينشدها الفلاسفة كمثل أعلى، لقد كانت العلوم الرياضية في فترة من الفترات هي النموذج والمثل الأعلى الذي ينبغي أن تحتذيه الفلسفة من سقراط حتى ديكارت، وفي عصر كولنجوود أصبح العلم الطبيعي هو المثل الأعلى الذي ينشده التفكير الفلسفي إلا أن كولنجوود نفسه يُخطئ هذا الرأى الذي يرى الأعلى الذي ينشده التفكير الفلسفي إلا أن كولنجوود نفسه يُخطئ خاطئة ويعتبر تقليد أن كل ما هو نافع في العلم سيثبت نفعه في الفلسفة، ويعتبرها فكرة خاطئة ويعتبر تقليد العلم تافها وسطحياً وكلما كان التمادي في التقليد أكبر قل النفع الذي يعود منه على الفلسفة (١) إذن كيف تقترب كل فلسفة أعلى من المثل الأعلى للحقيقة ؟ مع هذا التفاوت في المثل الأعلى الأعلى المحقيقة ؟ مع هذا التفاوت

- هل من الضروري مع فكرة سلم الاشكال عند كولنجوود أن تستمر الفلسفة في صعود لا متناه في خط واحد يمتد ويتقدم باستمرار. تعلو فيه كل درجة عليا عن سابقتها ؟ ألا يوجد في الفكر ما يسمى ربيع الفكر وصيفه وخريفه وشتائه، كما يوجد لكل حضارة ربيعها ، وصيفها وخريفها، وشتاؤها، وهو الرأى الذي قال به شبنجلر (١٨٨٠ \_ ١٩٣٦)(٢) وقد كان معاصراً لكولنجوود.

- هل كولنجوود بغفل الحضارات الأخرى في سلمه الفلسفي، ولا يهتم إلا بالفلسفة الأوروبية .. التي يعتلر عن الحديث عن غيرها .. بل أحياناً يرفض وصف مدرسة جرين بأنها هيجلية .. ويعتبرها استمراراً ونقداً للفلسفات الانجليزية المحلية والاسكتلندية في منتصف القرن التاسع عشر أي أنها استمرار للتراث الإنجليزي ذاته (٣) ألا يعتبر هذا تعصباً منه.

- هل النسق الفلسفى الممتد ذو التاريخ ( الفتوح ) حين يجعل من النسق الفردى مرحلة، أو درجة في سلم درجات الفكر الفلسفى العام .. هل يجعل الفلسفة في النهاية

<sup>(</sup>١) مقال عن المنهج الفلسفي، الترجمة العربية ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) قارن : د. عبد الرحمن بلوى : موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط اولى، سنة 19٨٤ ، جـ ٢ ، ص ١١ .

Collingwood, An Autobiography, p. 16 (\*)

سلبية نقدية ؟ أى تهدم كل فلسفة أعلى ما تسبقها. هذا سؤال راودنى حتى أدركت أن الفلسفة فهم ثم نقد ثم بناء .. وهكذا هدم فبناء، فهدم فبناء .. إلى ما لا نهاية.

- لقد أشار كولنجوود إلى أنه من غير الفلسفى وصف العصر بأنه فوضى أو عماء من فلسفات مختلفة (١) وقد وقع هو نفسه فى هذا المحذور حين وصف عصره بأنه عصر ازمة وعماء فى الفلسفة نتيجة لفشل الفلاسفة فى الاتفاق على مبادئ المنهج .. واصبح كل فرد حراً فى ابتكار منهج جديد لنفسه (٢) ووصف الفلسفة فى وقته بأنه فى حالة عماء بسبب النفايات التى خلفتها المذاهب البالية على أرضها، فقد أصبح ذلك يمثل عائقاً للرؤية الواضحة وعقبة أمام التقدم (٦) أقول: ألا يتعارض هذا مع وصفه للمذاهب السابقة بأنها تنصهر فى الحاضر، حين يرتبط كل مذهب فى علاقة عضوية مع الماضى والحاضر، وتصبح كل فلسفة فى جانب من جوانبها مستعارة من فلسفات الماضى؟ (٤) صحيح أنه وصف هذه المذاهب بأنها بالية خلفت نفايات سببت عماءاً فى الفلسفة، لكنه حين وصف التفلسف الأصيل أكد على أنه تفلسف بطريقة أقيضل وبطريقية مختلفة يستوعب ما يبدو صادقياً ، ويرفض ما يبدو زائفاً، وفى رفضه لهذا الزائف ينتج فلسفة عتبر نسخة مطورة من الفلسفة القديمة (٥).

- هل الطابع الذاتى الخاص الذى يستند الى الرغبة التى يمليها كل فيلسوف على نفسه هو طابع يحكم اتجاه الفيلسوف .. لماذا كان كولنجوود يدعو الى فلسفة بنائية ، والى نسق فلسفى فى الفترة التى كانت فكرة الفلسفة بوصفها نسقاً موضع سخرية بشهادته هو (٢) البست هذه الرؤية الفلسفية الشاملة تجعلنا نقع فى فلسفة تبتلع جميع التميزات فى وحدة فارغة لا لون لها ؟

- إذا كان كولنجوود يؤكد في منهجه على التجربة الخاصة للفيلسوف والتجربة الفلسفية عند من سبقوه بحيث نجد أن التجربة الفلسفية الخاصة تنقسم الى قسمين

<sup>(</sup>١) كولنجوود: مقال عن المنهج الفلسفي ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٤٩. (٣) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، ص ٣٠٨ ، (٥) المرجع السابق ، ص ٣١٩ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ٣٠٣ .

اعتباريين: هما تجربة الماضى وتجربة الحاضر، والفيلسوف يجمع الماضى بالحاضر ليخرج لنا فلسفة ذات رؤية خاصة .. معنى ذلك أن كل مرحلة أو نقطة على السلم تلخص السلم في ماضيه وتقف عند حدود الحاضر ولا تتجاوزه الى المستقل، هل ما يميز الفيلسوف عن المؤرخ، أن المؤرخ يقف عند النقطة الفاصلة بين الماض والحاضر ولا يستطيع الحديث عن المستقبل ؟ والفيلسوف يدمج الماضي بالحاضر، لكنه أيضاً لا يستطيع الحديث عن المستقبل ؟ ولا يتعارض ذلك مع عملية التداخل عند كولتجوود، لأن دخول الحاضر في المستقبل لا شأن له بفيلسوف اليوم، بل هو شأن يخص فيلسوف المستقبل الذي سيتعامل مع حاضر اليوم عندما يتحول الى لحظة تاريخية تدخل في حيز الماضى، وسؤاله الذي يطرحه: هل عمله الذي قدمه في مقال عن المنهج الفلسفي يتفق مع التجربة أم لا ؟ (١) يوك كد ما أزعمه.

- عندما تحدث فيلسوفنا عن امتزاج اختلافات الدرجة والنوع في نسق التنويعات التى تشكل ماهية الجنس الفلسفى وارتباطهما الوثيق لدرجة أنه عندما يصل المتغير، زيادة أو نقصاناً، إلى نقاط حرجة معينة في السلم يختفي شكل نوعى ويحل محله شكل نوعى آخر.. ثم يعطى أمثلة توضيحية هي نقطة نفاد الجهد، ونقطة التجمد ... الخ أي أنها أمثلة ليست مستمدة من الفلسفة، بل من العلم التجريبي، وكان الأجدر به أن يعطينا نماذج فلسفية توضيح معنى الوصول إلى «النقاط الحرجة» في التفكير الفلسفى . هل هي المرحلة التي يعجز فيها الفيلسوف عن إيجاد حل لمشكلته أو إيجاد إجابة لسؤاله؟ فيترك المسألة لمن ياتى بعده كما حدث مع كانط بالنسبة لهيوم ؟ وكما حدث لهيجل مع كانط ؟.

- أحياناً نجد كولنجوود يخلط بين ما يلزم عن تداخل الفئات ، وما يفسر تداخل الفئات (٢) ؟ فهل الجمع بين اختلافات الدرجة مع اختلافات النوع في الموضوع الفلسفي يلزم عن مبدأ تداخل الفئات أم أنه يفسر هذا التداخل ؟ هل سلم الأشكال يلزم عن تداخل الفئات أم أن تداخل الفئات يفسر سلم الأشكال ؟ كان الأجدر بكولنجوود أن ينسب فكرة تداخل الفئات إلى التحول الذي أحدثه العلم الحديث في التصورات حين حولها من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق صفحات/ ١٩١، ٢٠٨، ٢٠٨. ٢١٧.

الكيف إلى المكم وذَوّب الفرق بين الضدين الملذين كانا لا يصدقان معساً في المنطق الأرسطي، فكان هناك أنواع يستبعد بعضها بعضاً في هذا المنطق، كالحرارة والبردوة ... وعندما جاء العلم، لم تعد الحرارة والبرودة نوعين من الكائنات، بل هما ظاهرة واحدة وإن تفاوتت درجاتها (١).

- هل وقع كولنجوود فيهما أخذه على كانط وهو فهله بين التمهيد والفلسفة الحقيقية، أى بين النقد والميتافيزيقا أى أنه فصل منهج البحث عن الفلسفة .. أقول رغم أن كولنجوود أكد على أن التفكير في الفلسفة هو فلسفة، وأنه ليس هناك فلسفتان متميزتان في المستقبل، لكن الواقع أن ما قدّمه كولنجوود هو فلسفتين مسميزتين هما : نظرية المنهج الفلسفي قدمها في شكل محدد، وفلسفة قائمة بذاتها يرشدها هذا المنهج وهي ما تعتبر تطبيقاً لمنهجه، وذلك في كتبه اللاحقة وأهمها : فكرة الطبيعة وفكرة التاريخ ومقال عن الميتافيزيقا.

- ألبس المنهج المزدوج الذي ينتهجه كولنجودد ويعتمد فيه على سؤالين: الأول: ماذا ينتج بالضرورة عن مقدماتنا؟ ثم يعود فيسأل السؤال الشانى: ماذا نجد في التجربة الفعلية؟ أليس هذا دوراً فاسداً، فهو يبدأ بالاستناد إلى تاريخ الفكرة حين يستند الى هذا التاريخ بوصفه تجربة فعلية أى وقائع تؤكد فكرته ثم يعود إلى التجربة التى هي وقائع التاريخ نفسه ليؤكد نتائجه .. أى يبدأ بالتجربة لينتهى إليها فهو يستند عليها في البداية وفي النهاية، في بداية الحجة باعتبارها معطيات وفي نهاية الحجة باعتبارها تؤكد نتائج حجته .. ولقد تنبه كولنجوود إلى هذا الاعتراض، وأشار إليه في خاتمة كتابه حين رأى أن هذا الإجراء المرحوح هو الإجراء الوحيد المكن أن يتبناه أو يدافع عنه أى فيلسوف يدرك عدم جدوى هجوم هيوم على ما أسماه كانط جدل العقل الخالص .. لذلك فهو لا يعرف طريقاً يسلكه في متاهات الفكر الفلسفي إلا هذا المنهج المزدوج (٢) الذي يحدد فيه موقعه وسط الآخرين .

<sup>(</sup>١) قارن : د. زكى نجيب محمود، نحو فلسفة علمية، ص ٣١٦ .

<sup>(</sup>٢) راجع مقال عن النهج الفلسقي، الترجمة، ص ٣٤٧.

لقد تنبه كولنجوود إلى أن حجته دائرية ، فقال : آلم استمد في البداية من التراث الفلسفي وجهة نظر معينة تتعلق بطبيعة الفكر الفلسفي ، وقمت بعد ذلك بالبحث عن تصديق لهذه النظرة من واقع اتضاقها مع التراث ؟ آلا يعتبر هذا دوراً مضاعفاً (۱) يؤكد كولنجوود في دفياعه عن وجهة نظره أن التباريخ الماضي للفكر الفلسفي مجموعة من التجارب يمكن الرجوع إليها بكل ثقة ... وهذا الجهد في التفكير على مدى ستين جيلاً كان مفيداً للغاية، وتاريخه هو تاريخ هذا الجهد الذي لايمكن أن يكون تافها ولا بغير جزاء، من هنا كان تأكيده على ضرورة الاهتمام بتاريخ الفكر الفلسفي باعتباره تاريخاً للإنجاز والتقدم ... لكي يستطيع الفلاسفة اللاحقون أن يتقدموا أيضاً فللفلسفة تراث يجب اكتشافه بالدراسات التاريخية، وهذا التراث سار على أنماط سليمة وفي حاجة لتقدير عن طريق النقد الفلسفي، وهذا هو الافتراض الوحيد الذي يعتبر منطقياً ... وبناء على هذا الافتراض ، فإن دراسة تاريخ الفلسفة بإمعان وتحليل، تؤكد الأمل الخاص بإعادة دراسة مشكلة المنهج فلعل الفلسفة تجد لها مخرجاً من أزمتها كي تستطيع أن تضع قدميها على طريق التقدم مرة أخرى ...

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، الصفحة نفسها.



### المراجـــع

### أولاً: مؤلفات كولنجوود ": .

- Collingwood, R. G. An Essay on Philosophical Method, Clarendon Press. V
   Oxford, 6th. ed., 1977.
- ٢ كولنجوود. روبين چورچ : فكرة الطبيعة، ترجمة: أحمل حمدي محمود، مراجعة: د. تونيل
   الطويل. المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، القاهرة، ١٩٦٨م.
- Collingwood, R. G. An Autobiography, Pelican Books, London, 1944.
- An Essay on Metaphysics, Clarendon Press, Oxford, ed. 1962.
- ٦ كولنجوود، روبين چورج: فكرة التساريخ، ترجمة: مسحمد بكير خليل، مراجع: محمد عبد
   الواحد خلاف لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٦١ م.

### ثانياً: مراجع أخرى:

- ٧ إبراهيم. د. زكريا: كانط أو الفلسفة النقدية، مكتبة مصر، سلسلة عبقريات فلسفية: (١).
  - ٨ . أسبينوزا: علم الأخلاق، ترجمة: د. جلال الدين سعيد، دار الجنوب للنشر، تونس.
- ٩ أقلاطون، محاورة الجمهورية، ترجمة: د. قؤاد زكريا، مراجعة د. محمد سليم سالم المؤسسة المصرية للتأليف والنشر.
- ١٠ إمام، د. إمام عبد الفتاح: المنهسج الجللي عند هيجل، دراسة لمنطق هيجل، دار التنوير للطباعة والنشر- بيروت، ط٢ سنة ١٩٨٢م.

<sup>(</sup>١) مؤلفات كولنجوود مرتبة حسب تاريخ نشر أول طبعة لها.

١١ - ----- القاهرة سنة ١١٥م. المنطق، دار الثقافة للنشر، القاهرة سنة ١٩٨٥م.

١٢ ـ أنوود، ميخائيل: معسجم مصطلحات هيجل، ترجمة: د. إمام عبد الفستاح إمام المشروع القومي للترجمة (186) للجلس الأعلى للثقافة.

١٣ ـ بدوي، د. عبد الرحمن: موسوحة الفلسفة، المؤسسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طبعة أولى سنة ١٩٨٤م.

١٤ - الحولي، د. يمني طريف: حول المثالبة والواقعية في التصور الأنطولوچي للعالم عند برتراندرسل، مجلة عالم الفكر، للجلد 30 العدد (1) يوليو - سبتمبر سنة 2001، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.

١٥ ـ ديكارت: مقال عن المنهج، ترجمة د. محمود الخضيري، مراجعة د. محمد مصطفى حلمي،
 الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٣ سنة ١٩٨٥ .

١٦ - زكريا، د. فؤاد: دراسة لجمهورية أفلاطون، وزارة الثقافة، مؤسسة التأليف والنشر، دار الكتاب العربي، القاهرة، سنة ١٩٦٧م.

۱۷ ــزيدان، د. محمود فهسمي: للنطق الرمزي، نشأته وتطوره، مؤسسة شبباب الجامعة، إسكندرية، ١٩٨٩م.

١٩ ـ الطويل، د. توفيق: چون ستيورت مِل، دار المعارف، سلسلة نوابغ الفكر الغربي رقم ٦ .

٢٠ قاسم، د. محمد محمد: نظريات المنطق الرمزي: بحث في الحساب التحليلي والمصطلح، دار المعرفة الجامعية، ١٩٩١م.

٢١ ـ كنط، صمانويل: نقد العقل المحض، ترجمة وتقديم: موسى وهبه مركز الإنماء القومي، بيروت.

٢٧ ـ ليبنتز، جوتفريد فيلهلم: المونادولوچيا والمباديء السعقلية للطبيعة والسفضل الإلهي، نقلها إلى
 العربية وقدم لها وعلق عليها: د. عبد الففار مكاوي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة سنة ١٩٧٨م.

٢٣ ـ منس، رودلف: الفلسفة الإنجليزية في مائة عام، ترجسمة: د. فـؤاد زكريا، مراجعة : د. زكي نجيب محمود، دارالنهضة العربية، سنة ١٩٦٣ .

۲٤ \_محمود، د. زكى نجيب: برتراندرسل، دار المعارف بمصر، ط۲ سلسلة نوابغ الفكر الغربي (۲).

٢٥\_\_\_\_\_\_ : المنطق الوضعي، مكتبة الأنجلو المصرية، ط ٢، ١٩٨١م.

٢٦ \_ \_\_\_\_ : نحو فلسفة علمية، مكتبة الأنجلو المصرية، ط ٢ سنة ١٩٨٠م.

٢٧ \_ مصطلحات الفلسفة باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية، عمل: أبو العلا عقيقي زكي نجيب مسحمود، عبد الرحمن بدوي، مسحمد ثابت الفندي، للجلس الأعلى لرعباية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، المقاهرة سنة ١٩٦٤ .

٢٨ .. مطر، د. أميرة حلمي: الفلسفة البونانية، تاريخها ومشكلاتها، دارالمعارف، سنة ١٩٨٨م.

٢٩ ـ المعجم الفلسفي: مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشنون المطابع، سنة ١٩٨٣ .

٣٠ ـ الموسوعة الفلسفية المختصرة، نقلها عن الإنجليزية، فؤاد كامل، جلال العشري وعبد الرشيد
 الصادق، راجعها وأشرف عليها وأضاف شخصيات إسلامية د. زكي نجيب محمود، مكتبة الأنجلو
 المصرية، سنة ١٩٦٣ .

٣١ ـ الموسوعة الفلسفية: وضع لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين، بإشراف م. روزنتال وب. يُودين، ترجمة: سمير كرم، مراجعة: د. صادق جلال العظم وچورج طرابيشي، دارالطليعة، بيروت، ط٧، ١٩٩٧م.

٣٢ \_ هيجل: مـحاضرات في فلسفة التاريخ، الجزء الأول، العقل في التاريخ، ترجمة د. إمـام عبد الفتاح إمام، الناشر: دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط ثالثة سنة ١٩٨٣م .

٣٣ ـ هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية، ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، سنة ١٩٨٣م.

٣٤ ـ ـــــــــــــ : أصول فلسفة الحق، للجلد الأول، ترجمة: د. إسام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٦م.

The Encyclopedia of Philosophy by Paul Edwards Macnillan publishers .. To (London) vol. 2, 1967.



# نصّ ترجمة كتاب

# «مقال عن المنهج الفلسفي»

تائيف روبين جورچ كولنجوود

ترجمة فاطمــــة إسماعيل

راجع الترجمة إمام عبد الفتاح إمام



الفصل الأول

مقدمة



## الفصل الأول

## مقدمة

(1)

(1) ثمة أشياء نستطيع القيام بها دون فهم لما نقوم به؛ يستوى في ذلك ما نقوم به بأجسامنا كالحركة والهضم، وما نؤديه بأذهاننا كنظم قصيدة أو التعرف على وجه ما، وعندما تكون الأشياء التي نؤديها ذات طبيعة فكرية، فإن فهم ما نؤديه يصبح أمراً مرغوباً فيه إذا ما أردنا حقاً أداءه على الوجه الأكمل. ولم يكن بمقدور الفكر العلمي والتاريخي أن ينجحا نجاحاً عظيماً قط ما لم يفكر العلماء والمؤرخون مليًا في أعمالهم، محاولين فهم ما يهدفون إليه، سائلين أنفسهم عن أفضل طريقة للوصول إلى هدفهم. ومعظم ما سبق كله يصدق على الفلسفة. فمن الممكن إثارة المشكلات الفلسفية وحلها دون وجود فكرة واضحة تماماً عن ما هي الفلسفة؟ وما الذي تحاول أن تؤديه؟ وكيف بمكن أن تؤدي عملها بشكل أفضل؟ إلا أنه لن يتحقق تقدم عظيم في الفلسفة ما لم تُطرح هذه الأستلة، وما لم تُقدم بعض الإجابات عنها.

ونضلاً عن ذلك، فإن للفلسفة خصوصية معينة، وهي أن التفكير فيها يعتبر جزءاً منها. فنظرية الشعر يمكن أن تكون ذات أهمية للشاعر أو غير ذات أهمية لقد اختفلت الآراء حول ذلك \_ إلا أنها ليست جزءاً من الشعر. ونظرية العلم ونظرية التاريخ ليسنا جزئين من العلم والتاريخ؛ وإذا ما درس العلماء والمؤرخون هذه المسائل، فإنهم يدرسونها لا بوصفهم علماء أو مؤرخين، بل بوصفهم فلاسفة. أما نظرية الفلسفة فهى ذاتها مشكلة

من مشكلات الفلسفة؛ وهي لبست مشكلة ممكنة فمحسب، إنما هي مشكلة لا مناص من إثارتها إن عاجلاً أو آجلاً.

لهذين السبين: أولاً: إن طبيعة الفلسفة تُعدَّ من بين الموضوعات الخاصة التي يدرسها الفيلسوف <u>وثانياً:</u> لأنه بدونها تتضاءل فرص نجاحه في دراسة الموضوعات الأخرى، فإن الفيلسوف مضطر لدراسة طبيعة الفلسفة ذاتها.

ويستهدف المقال الحالي تقديم إسهام ما في هذه الدراسة، وغايته الرئيسية هي محاولة الإجابة عن السؤال: ما الفلسفة؟

(2) مناك طرق متعددة يمكن من خلالها تناول هذا السؤال. وقد يعتمد أحد هذه الطرق على العلاقة بين الموضوع والتفكير فيه. وربما ذهبنا إلى أن أي علم جزئى لابد أن يكون له موضوع خاص يقوم بدراسته، بغض النظر عن الخصوصيات التي يقدمها هذا العلم من حيث الهدف والمنهج، فمن الواجب إدراك أن هذه الخصوصيات ناتجة عن موضوعه الخاص؛ ومن الواضع من خلال وجهة النظر هذه أن أفضل طريق يوصلنا إلى الإجابة عن سؤالنا هو أن نقوم بتعريف الموضوع الخاص بالفكر الفلسفي أولاً، ثم نستنبط من هذا التعريف المناهج الخاصة التي يجب علينا اتباعها. إلا أن هذه الطريقة قد لا تقدم أملاً في المنجاح للإجابة عن السؤال المطروح إلا لشمخص مقتنع بأن لديه بالفعل تصوراً مناسبًا عن هذا الموضوع؛ ومقتنع كذلك بأن فكره الفلسفي قد وصل بالفعل إلى هدفه. فلذك، بالنسبة لي على الأقل، يُعدّ هذا الطريق مغلقًا؛ رغم أني اعتقد بأن هناك طرقاً معينة للذلك، بالنسبة لي على الأقل، يُعدّ هذا الطريق مغلقًا؛ رغم أني اعتقد بأن هناك طرقاً معينة للنفلسف أكثر إثمارًا من غيرها، ولست أعرف فلسفة لا تمثل رحلة استكشاف لا تزال للنفلسف أكثر إثمارًا من غيرها، ولست أعرف فلسفة لا تمثل رحلة استكشاف لا تزال نايها، أي المعرفة النامة بموضوعها الخاص، بعيدة المنال حتى الآن.

هناك طريقة ثانية، قد تصلح في حالة إخفاق الطريقة الأولى، تعتمد على العلاقة بين الوسيلة والغاية. فقد تساءلنا عن نوع النتائج التي تأمل الفلسفة أو ترغب في تحقيقها؛ وما هي الوسائل التي يمكن العثور عليها لتحقيق تلك النتائج؛ فإن فعلنا ذلك نكون قد رسمنا برنامجها. إلا أنه رغم أن كل فيلسوف لديه فكرة ما عما يأمل في إنجازه، فإن هذه الفكرة

تختلف من شخص لآخر بل تختلف مع السخص نفسه من وقت لآخر؛ ولا بمكن للفكرة أن تكون غير ذلك، لأن أي تقدم في الفكر ينبغي أن يصحبه تغير معين في التصور الذهني المتعلق بنايته، حيث تصبح الغاية الخاصة بمرحلة معينة نقطة بداية للمرحلة التي تليها. لذلك، لو أنني اتبعت هذا المنهج، فلن آمل - أو حتى أرغب - في نيل رضا قرائي أو رضا نفسي من الآن فصاعدا.

(3) يبقى أمامنا منظور ثالث لفهم موضوعنا. إن الفلسفة لم تصل قط مع أي منّا إلى هدفها النهائي؛ ومع ما تحرزه من مكاسب مؤقتة حتى الآن فإنها لا تقنع أبداً راضية؛ إذ أنها بطبيعتها نشطة: فهي نشاط مستمر في أذهاننا، وفي استطاعتنا أن نميز نشاط الفلسفة عن غيره من الأنشطة الأخرى؛ وأن نتعرف عليه عن طريق علامات خاصة معينة. وهي علامات تسمه بأنه نشاط أو مسار؛ ومن ثم فهذه العلامات هي خصائص إجراءات السير؛ وبالتالى فمن المكن الإجابة عن سؤال ما الفلسفة؟ بتقديم شرح للمنهج الفلسفي.

إن ذلك يوحي بأننا سنتناول الفكر الفلسفي بوصفه نوعاً خاصاً لواقعة معينة نفحصها بدقة، ونصف الإجراءات التي تظهر من خلال هذا الفحص. إلا أن ذلك لن يكون كافياً. فالسؤال ما الفلسفة؟، لا يمكن أن ينفصل عن السؤال ما الذي ينبغي أن تكون عليه الفلسفة؟. وعندما نميز الفلسفة عن الأنشطة الأخرى التي تدور في أذهاننا، فإننالا نفكر فيها بوصفها شيئاً يحدث فينا فحسب كحدوث الدورة الدموية؛ وإنما نفكر فيها كشيء نحاول القيام به، أي كنشاط نحاول أن نصل به إلى توافق مع فكرة لما ينبغي أن يكون عليه هذا النشاط. وبالتالي، فإن مانحاول أن نصل به إلى توافق مع فكرة لما ينبغي أن يكون عليه جهتنا أو من جهة شخص آخر غيرنا، بل عندما نشرع في تقديم شرح للمنهج الفلسفي ينبغي تقديم بوصفه منهجاً نحاول اتباعه في أعمالنا الفلسفية، حتى إذا لم ننجح في ذلك أبداً. ومن هنا فعند محاولة شرح المنهج الفلسفي ينبغي علينا الالتزام بشرطين: الأول، يجب علينا أن نبقى على اتصال بالوقائع لكي نتجنب الوقوع في نوع من «اليوتوبيا الفلسفية»، وألا نتغاضي أبداً عن المشكلات التي أثارتها المناهج التي استخدمها الفلاسفة

بالفعل في الماضي. والشرط الشاني، حتى نتجنب إحلال مشكلة فلسفية محل مشكلة تاريخية أخرى، فإن علينا التعامل مع كافة المشكلات السابقة بوصفها مراحل تمهيدية محض لملمشكلة الرئيسية: أي ينبغي أن يكون ملاذنا الأخير هو تجربة العمل الفلسفي الخاصة بنا، ووعينا بتلك المباديء التي نحاول اتباعها عندما ننهمك في هذه المشكلات.

(4) مشكلة المنهج هي إحدى المشكلات التي شغلت بال الفلاسفة منذ أقدم العصور؛ إلا أن هناك أسباباً كثيرة تجعلنا نعتقد أنها مشكلة ذات أهمية خاصة في يومنا الراهن. فمنذ نهاية العصور الوسطى ظهرت حركتان بنائيتان عظيمتان في الفلسفة هما: الديكارتية لهاية العصور الوسطى، Cartesian التي تقوم على الشك الذي يلغي المذاهب الفكرية للعصصور الوسطى، والكانطية Kantian، التي تقوم على الشك في فكر القرن الثامن عشر. وتميزت كل حركة منهما باتفاق عام وهو اتفاق لابد أن يوجد على الدوام في فترات الانجاز والتقدم بيتعلق عباديء المنهج؛ وكانت كل حركة منهما منفتحة، وتقوم مبادؤها الرئيسية على بحث في علم المناهج، وسُميت حركة القرن السابع عشر بالديكارتية لأن بناءها ومجموعة قواعدها علم المناهج، وسُميت حركة القرن السابع عشر بالديكارتية لأن بناءها ومجموعة قواعدها قد وضعها ديكارت في كتابه دمقال عن المنهج عالم المناسع عشر فهي تقوم على علاقة التي ظهرت في أواخر القرن الشامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر فهي تقوم على علاقة كتاب دنقد العقل الخالص Critique of Pure Reason كانط.

إن الحركة الكانطية ـ كحركة فلسفية ـ قد بنت نفسها خلال خمسين عاما منذ نشر كتاب «نقد العقل الخالص»، وانتقل تأثيرها إلى مجال الدراسات التاريخية والإنسانية، بمثل ما انتقل تأثير الديكارتية إلى مجال العلوم الطبيعية. وطوال الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر، تركز اهتمام العقول النشطة أساساً على فرعين من أفرع المعرفة هما: العلم والتاريخ؛ وبدا أنه لم يبق أمام الفلسفة شيء تـؤديه، وغرقت في إهمال تام، فيما عدا اعتبارها ملحقاً للعلم الطبيعي أو كجزء من التاريخ. وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهر قلة من الرجال الذين وجدت فيهم الفلسفة من جديد شكلها المناسب بوصفها صورة حية ومتميزة من صور الفكر. وقد بشر أولتك الرجال ببزوغ جيل جديد \_ وهو الجيل الذي نعيشه الآن \_

أصبحت فيه الفلسفة من بين الاهتمامات الكلية للعقل. وظهرت بوادر الاختمار بنمو جديد. من كم وكيف الكتب الفلسفية التي تصدرها المطابع الآن، في هذا البلد وحده (انجلترا) حتى أن عصرنا إذا ما قورن بأي عصر مضى؛ فأنه يتميز بكثرة عدد الكُتاب، وجدية أهدافهم، وعزمهم على ارتباد طرق جديدة في التفكير، فقد وصل هذا الجيل بالفعل إلى مستوى من العمل الفلسفي لم يسبق أن توقعه أحد منذ خمسين عاماً خلت، ويبدو أنه يعد بتقدم أبعد قد يؤدي إلى حركة بنائية جديدة.

ولكي يمكن تحقيق هذا الوعد، فإن شيئاً واحدا مطلوب قبل غيره: وهو إعادة النفكير المتأني الدقيق في مشكلة المنهج. فعصرنا الحاضر هو عصر أزمة وعماء في الفلسفة. والصعوبة الاستثنائية التي وجدها الفلاسفة المحدثون في قبول نتائج بعضهم البعض؛ بل وحتى في فهم حجج بعضهم البعض، هي نتيجة حتمية لفشلهم في الاتفاق على مباديء المنهج، أو حتى في الكشف عما يختلفون فيه على وجه الدقة؛ فالأمر الوحيد الواضح هو أن المناهج القديمة قد ضُرب بها عرض الحائط وأصبح كل فرد حرا في ابتكار منهج جديد لنفسه. وتلك هي الأوضاع الطبيعية والملائمة لعصر تتشكل فيه حركات فلسفية جديدة؛ لكن إذا استمر هذا الحال طويلاً، فسوف تحل اللامبالاة محل المغامرة، وسوف تُجهض الحركة الجديدة قبل أن تنضج.

هناك اهتمام واسع الانتشار بمشكلة المنهج؛ إلا أنه مع ذلك لم توجه الأنظار إليها على نحو مباشر بوصفها مشكلة متميزة، كما واجهها ديكارت في كتابه «مقال عن المنهج»، أو كما واجهها كانط في كتابه «نقد العقل الخالص». وهكذا فلا يزال الفلاسفة على اختلاف مشاربهم لا يعترفون بها على درجات متباينة، إلا بقدر ضئيل تحت سيطرة الأفكار المنهجية الموروثة من القرن التاسع عشر، عندما غثلت الفلسفة بطرق شتى نموذج العلم التجريبي. ولما كانت الفلسفة في الوقت الراهن في حالة عماء بسبب النفايات التي خلفتها المذاهب البالية على أرضها، فقد أصبح ذلك يمثل عائقاً للرؤية الواضحة وعقبة أمام التقدم. وهدف هذا المقال هو إزالة بعض هذه النفايات من أرضها، أو هو على الأقبل لفت الأنظار إلى

الحاجة لفعل شيء ما من هذا القبيل، مع دعوة الآخرين لمواصلة العمل. أما بالنسبة لهؤلاء المنشغلين بتأسيس مذاهب خاصة بهم، فالمقال دعوة لهم للمشاركة في هذا العمل التمهيدي الوضيع الذي قد يبدو في نظرهم وقاحة (١)؛ غير أن هذه الدعوة تدل، على أقل تقدير، على اقتناع بوجود وحدة في الغرض والروح، تكمن خلف هذا العماء الظاهر، وأن مستقبل الفلسفة يحدوه أمل وفير بغض النظر عن الأزمة الراهنة.

(2)

(5) ترتبط الأقسام المختلفة للفلسفة فيما بينها ارتباطاً وثيقاً حتى أنه ليصعب مناقشة أي قسم، دون إثارة مشكلات تنتمي إلى الأقسام الأخرى. وموضوع هذا المقال هو طبيعة الفلسفة؛ ولابد أن بكون من السهل ـ والمقبول معاً ـ أن نمد هذا الموضوع ليشمل مكانة الفلسفة بين أشكال الفكر الأخرى، وموقع الفكر بين أنشطة الذهن الأخرى، وعلاقة العقل بالعالم.

وهناك سببان ضد الإذعان لهذا الإغراء:

السبب الأول: يتعلق بالمبدأ: فإذا سمحنا لمناقشة مشكلة معينة أن تتسع لتصبح مناقشة لمشكلات أكثر عمومية، فلن تجد أي مشكلة خاصة اهتماماً كافياً. ومهما كان السؤال المثار فسوف يُنظر إليه فقط كشكل مختلف للسؤال النهائي، وسوف تُهمل ملامحه الخاصة. وستكون النتيجة فلسفة تبتلع جميع التميزات في وحدة فارغة لا لون لها؛ وهي نتيجة قاتلة للوحدة بقدر ما هي قاتلة للتميزات أو الفروق الخاصة، لأن الوحدة التي ينبغي أن تكون وحدة متسقة في مذهب منتظم قد أصبحت الآن عماءً محضًا لا تمايز فيه.

السبب النساني يتعلق بالنفع. فإن الهدف من هذا الكتاب هو لفت الانتباء لمشكلة بعينها. وهناك الكثير من الكتب المعروضة في السوق والتي تعالج المشكلات العامة

<sup>(</sup>١) يقصد المؤلف همنا أن الدعوة إلى إزالة نفايات ومخلفات المذاهب السابقة التي تعوق تقدم الفلسفة، من أجل إقامة منهج جديد قد يُسهم في خروج الفلسفة من أزمتها هو وقاحة في نظر هؤلاء الذين يهتمون بإقامة المذاهب الخاصة بهم. (المترجمة).

للفلسفة بمقدرة وعلى نحو جذّاب، وربماكان على المرء أن يتردد، إذا أراد أن يضيف إليها كتابًا؛ لكن يبدو أن هناك مكاناً «لمقال» عن المنهج الفلسفي؛ غير أن فائدة مثل هذا المقال يمكن أن تتضاءل إذا ما توسعت في كتابة بحث فلسفي عام.

لهذه الأسباب - رضم أن الأفكار التي أعرضها هنا لها، بغير شك، مضامين في المتافيزيقا وفي المنطق، وفي نظرية المعرفة - فإننا لن نناقش هذه المضامين. وسيجد القاريء أنه حتى تكون خصائص الفلسفة أكثر وضوحاً، فلابد أن نقارن ونقابل بينها وبين العلم، وعلى الأخص نوعين من المعلوم هما: العلم التجريبي والعلم الرياضي. كمما سيجد القاريء أيضاً إشارات إلى التاريخ والشعر. لكنه لن يجد ملخصاً مهما كان مقتضبًا - لمخطط عام يتوفر فيه مكان خاص لكل من الشعر والتاريخ والعلوم والفلسفة (١).

(6) هناك تحدير آخر من حق القاريء أن يعرفه هنا، فلقد أوضحت فكرة العلم الرياضي بمثال من الرياضيات الأولية، وفكرة العلم التجريبي من خلال علم الحيوان، وعلم النبات وغيرهما من العلوم الطبيعية. وربما يقول أحد علماء الرياضة أو المهتمين بها إذا أسعدني الحظ بوجود عدد من المهتمين بالرياضة من بين قرائي \_ يقول: فإن تفسيرك للمنهج المستخدم في العلم الرياضي بعيد عن الهدف تماماً؛ لأن النظرية الرياضية الحديثة قد غيرت ذلك كله، فأنت هنا تقاتل شخصاً وهمياً لا قيمة له). لو صح هذا القول، فسوف أجيبه بقولي: إن منازلاتي \_ أبعد جداً من أن تكون غير مشروعة \_ وإنما هي يؤكدها بالضبط ذلك المكان الذي يلقى من التأكيد كل ترحيب.

وعندما أُميز بين المنهج الفلسفي ومنهج العلم الرياضي. فإن ما أناقشه ليس هو الرياضيات ذاتها، بل منهج معين، كثيراً ما يُستخدم خطأ في الفلسفة، ويعتقد أنه منهج

<sup>(</sup>۱) يريد كولنجوود أن يقول أنه في هذا الكتاب لا يشير إلى مخطط عام يحدد فيه المكان الخاص لكل من الشعر والتساريخ والعلوم والفلسفة، إذ أن هذا المخطط قد وضعه في كتاب آخر له بعنوان مراة العقل speculum Mentis أو خريطة المعرفة Map of knowledge عام ١٩٢٤، إذ أن هدف الكتاب هنا هو مشكلة محددة هي مشكلة المنهج الفلسفي (المترجمة)

الرياضيات. وحتى إذا كان هذا المنهج يصلح للرياضيات، فإنني اعتقد أنه لا يصلح للفلسفة، إلا أن محاولتي عندما أرفضه بوصفه منهجاً فلسفياً، فإنني أخشى أن تقابل هذه المحاولة بالرد التالي: فإن هذا المنهج قد أثبت نجاحاً مذهلاً في الرياضيات، لدرجة أن الفلسفة لا يمكن أن تخطيء إذا ما قامت بتقليده، غير أن هذه المنتجة في هذه الحجة وهذا ما أناضل من أجله لا تنتج من المقدمة. غير أن اعتراضي عليها لا يقوى إلا إذا ما بينت أن المقدمة نفسها غير صحيحة، ولابد أن تكون هناك إجابات عماثلة لهذه الإجابة تصلح رداً على أي عالم قد يعترض على تفسيري للعلم الاستقرائي.

(3)

إن مجال الدراسة الحالية لا يحتاج أن نقدم له ولو بتاريخ موجز جداً لتاريخ المشكلة؛ وإنما الأمر يحتاج فحسب إلى الوقوف عند بعض النقاط في هذا التاريخ، بما يفيد هدفي بصفة خاصة. واقترح اختيار أربعة فلاسفة هم: سقراط، وأفلاطون، و ديكارت، وكانط، لكي نناقش إسهامانهم في نظرية المنهج الفلسفي؛ دون أن نسال عن المناهج التي استخدموها في عملهم بالفعل، وإن كان هذا السؤال يُعدّ سؤالاً متميزاً في حد ذاته، وإنما أن نسأل فحسب ما هي المناهج التي دعوا إلى استخدامها صراحة أو نصحوا الآخرين باستخدامها؟

(7) إن المكانة المركزية التي يشغلها سقراط في تاريخ الفلسفة اليونانية كانت ترتبط دون شك بإسهاماته في المنهج. ووجود كلمة ديالكتيك (الجدل) في حد ذاتها والتي قامت منذ عصره حتى عصرنا الراهن على مجموعة هامة من التصورات المنهجية ـ تدين في أصولها إلى طريقة سقراط في المناقشة الفلسفية؛ وعندما سأل أرسطو نفسه ما الإسهام الذي قدمه سقراط للفلسفة؟ أجاب بما يفيد أن سقراط يُعدُّ ـ في رأيه ـ أساساً مبتكراً لمنهج ما في الفلسفة.

قدم سقراط نظريته الخاصة بابتكاره المنهجي بقوله: إن المعرفة ينبغي البحث عنها داخل النفس، وهي تخرج إلى النور عن طريق السؤال. ويتركز التقابل هنا على التقابل بين

الإدراك الحسي بوصفه ملاحظة للأشياء خارج المرء ذاته. وبين التفكير الذي يُنظر إليه على أنه اكتشاف ما هو موجود بالداخل. لقد أوضح سقراط أن هذا النشاط الثاني كان شائعاً بين نوعين من البحث، لم يميز بينهما فيسمايظهر في نظريته عن المنهج: وهذان النوعان هما: الرياضيات والأخلاق. لقد كان تمرد سقراط على دراسة الطبيعة في أساسه تمرداً على الملاحظة لصالح الفكر؛ فعلى حين أن المنهج الرياضي اكتشفه فعلاً الفلاسفة السابقون عليه بوصفه نموذجاً للتفكير، فإن اكتشافه هو الخاص كان منهجاً مماثلاً، ابتكر من أجله طريقة خاصة يمكن تطبيقها على المشكلات الأخلاقية.

ولقد اعتمدت الطريقة السقراطية \_ كما اعترف سقراط نفسه \_ على مبدأ ذي أهمية عظمى في أية نظرية تتعلق بالمنهج الفلسفي: وهذا المبدأ يقول: أن ما نسعى إليه في البحث الفلسفي ليس اكتشاف شيء ما كنّا نجهله حتى الآن، بل أن نعرف على نحو أفضل شيئاً ما كنا، نعرفه من قبل بمعنى ما، وعبارة أن نعرفه على نحو أفضل لا تعني أن نعرف عنه المزيد من المعلومات؛ وإنما تعني أن نصل إلى معرفته بطريقة مختلفة \_ وبطريقة أفضل، أي أن نعرفه بالفعل بدلاً من أن نعرفه بالقوة، أو أن نعرفه معرفة صريحة وعلنية بدلاً من أن نعرفه ضمناً، أو بأية مصطلحات تختارها نظرية المعرفة لتعبر عن الاختلاف: والاختلاف نفسه كان واقعة مالوفة منذ أن أشار إليه سقراط.

فكل منهما لا يمثل طريقة جوهرية في ملاحظة الوقائع، بل يمثل طريقة من طرق التفكير. فكل منهما لا يمثل طريقة جوهرية في ملاحظة الوقائع، بل يمثل طريقة من طرق التفكير. إلا أن المقارنة الدقيقة بين منهج الرياضيات ومنهجه الجديد في الجدل قد أظهرت أنهما بالرغم من النشابه بينهما إلى حد ما \_ يختلفان بطريقة مهمة فيما وراء ذلك الحد؛ والدليل الذي أمامنا يوحي بأن سقراط نفسه لم يتبين صراحة هذا الاختلاف. فلا شيء مكتوب يُذكر بشأنه يسبق محاورة (الجمهورية) لأفلاطون، حيث تم تطوير الفكرة بصراحة غير معهودة في فقرة شهيرة في نهاية الكتاب السادس من (الجمهورية)، ولا شيء يُذكر عنها في محاورة «فيدون» فالسيرة العقلية في حياة سقراط لم تسمح إلا بما يمكن للمرء أن يقول

إنه إشارة إليها فعحسب، وهل هذا النصور المهم هو تصور سقراطي في أساسه؟ وددت أن أقطع بشيء، لكني أميل إلى اعتبار هذه النظرية تطورًا أفلاطونيًّا لتصورات موروثة عن سقراط.

والفقرة التي أشرنا إليها هي كيف يمكن أن ينقسم الخط أربعة أقسام بحيث تكون: أب :: ج :د :: أ + ب: ج + د. وهنا نجد أن (أ + ب) و(ج + د) تمثلان عالمين: عالم الفكر (العالم المعقول) وعالم الإدراك الحسي (العالم المنظور)، وقد عرض أفلاطون للعلاقة بينهما في محاورة «فيدون»؛ وإلى هنا فنحن نقف بدون شك على أرض سقراطية مألوفة. فما يريد أفلاطون أن يشير إليه هو أن هناك علاقة مماثلة موجودة داخل عالم الفكر، علاقة بين نظامين للأشياء يناظرهما شكلين من التفكير هما الشكل الجدلي والشكل الرياضي.

أيا ما كانت ألوان الغموض التي لاحل لها في هذه الفقرة الشهيرة فإن هناك أمراً واحداً واضحاً هو: أنها تعبر عن وجهة نظر وفقاً لها يختلف الجدل عن الرياضيات من حيث المنهج. وهذا الاختلاف يتقرر مع قولنا بأنه في الرياضيات «لا بتجه العقل من الفروض إلى المبدأ؛ وإنما يتجه إلى النتيجة»، بينما «يتجه في الجدل من الفروض إلى مبدأ غير مفترض). ويتضح ذلك أكثر عندما نقول: إن علماء الهندسة يضعون المثلثات وغيرها على أنها افتراضات، ولا يقبلون إقامة البرهان عليها، ولكنهم يواصلون على أساسها البرهنة على نتائجهم؛ بينما نحن في الجدل نستخدم فروضاً لا على أنها مباديء، بل باعتبارها افتراضات تستخدم كنقاط ارتكاز للوصول إلى شيء ما ليس فرضاً لكنه المبدأ لكل شيء (۱).

<sup>(</sup>۱) يشير المؤلف هنا إلى ما ذكره أفلاطون في نهاية الكتاب السادس من محاورة الجمهورية نقرة ٥٠٥ وما بعدها حين يقول: فلتتصور خطاً مقسماً إلى قسمين غير متساويين يمثلان للجال المنظور والمجال المعقول، ونقسم كل قسم بنفس المنسبة، لكى ترمز إلى الدرجة النسبية في الوضوح أو الغموض. وهكذا يكون لدينا في العالم المنظور قسم أول، يعبر عن الصور: وأعنى بالصور الظلال أولاً، ثم =

إن الرياضيات والجدل، إلى هذا الحد، متشابهان من حيث أن كليهما يبدأ بفرض هو: 
«افرض كذا وكداً...». لكن في الرياضيات فإن الفرض يشكل حاجزاً لكل تفكير يسير 
أبعد في ذلك الاتجاه: أي أن قواعد المنهج الرياضي لا تسمح لنا أن نسأل «هل هذا الفرض 
صادق؟ دعنا نرى ماذا ينتج لو كان كاذباً». ومن هنا، فعلى الرغم من أن الرياضيات تفكير 
عقلي، فسهي ليست عقلية إلى أبعد حد à outrance إنها طريقة في التفكير، إلا أنها 
كذلك طريقة لرفض التفكير. أما في الجدل فإننا لا نقوم باستخلاص نتائج الفروض التي 
فرضناها فحسب، لكننا نتذكر أيضاً أنها ليست سوى فروض؛ أعني أننا أحرار في «إلغاء 
هذه الفروض» (١)، أو أن تفترض عكسها لنرى ما ينتج عنه من نتائج. ولا شك أن الهدف 
من هذه الطريقة هو نفسه الهدف من طريقة التبوليد السقراطية ذاتها، وهو تسليط الضوء 
على تلك المعرفة التي يمتلكها العقل بالفعل ويخفيها بداخله، وهو ما يُعرَّف الآن على أنه 
المبدأ الميتافيزيقي الأول المسمى بالخير.

الأشباح المنطبعة في المياه وعلى أوجه الأجسام المعتمة المصقولة اللامعة، وكل التمشلات الأخرى المشابهة لها. أما النصف الآخر من القسم الأول، فهو يشمل الأشياء الواقعية التي كان النصف الأول عثل صورها، أي الكائنات الحيّة المحيطة بنا، وكل ما صنعته يد الطبيعة والإنسان ... ويتناسب قسما العالم المنظور مع درجة الحقيقة، بحيث تكون الصورة بالنسبة إلى الأصل بمثابة موضوع الظن بالنسبة إلى موضوع المعرفة..

ومن وجهدة آخرى فالطريقة التى يجب أن نجزى بها القسم المناظر للعالم المعقول هى: أن فيه قسمين: في الأول منهما يستخدم الذهن الأشباء الفعلية التى كانت فى القسم السابق أصولاً، على أنها صور، في الأول منهما يستخدم الذهن فى بحثه بادئا بمسلمات وسائراً فى طريق لا يصعد به إلى مبدأ أول، وإنما يهبط به إلى نتيجة. وفى الجزء الثانى يمضى الذهن فى الاتجاء العكسى، من المسلمات إلى المبدأ المطلق، دون أن يستعين بالصور كما فعل من قبل، وإنما يمضى فى بحثه مستخدمًا المثل وحدها. (قارن جمهورية أفلاطون، ترجمة د. فؤاد زكريا، مراجعة د. محمد سليم سالم، المؤسسة المصرية للتأليف والنشر ص ٢٤٠ - ٢٤١ (المترجمة).

<sup>(</sup>١) محاورة الجمهورية C 533 وبذلك يحدث تقدم في المعرفة بهذه الطريقة (المؤلف) يقول أفلاطون هنا: «المنهج الديالكتيكي هو وحده الذي يمكنه أن يرتقع إلى المبدأ الأول ذاته، بعد أن ينبذ الفروض واحداً بعد الآخر كما يضمن سلامة نتائجه. وهو وحده القادر بحق على أن يخلص عين النفس من وهدة الجهل الفادح التي تردت فيها، ويرفعها إلى أعلى ... الترجمة العربية ص ٢٧٣ (المترجمة).

لقد أخبرنا أفلاطون صراحة في رسائله (الرسالة الثانية والسابعة) أنه لم يدون هذه المعرفة أبدًا على الورق.

لكن لدينا \_ في محاوراته \_ مجموعة متفاوتة من الدراسات في المنهج الفلسفي، (١) والتي يسهل أن نجمع منها ما كان يعنيه بالبضبط عن الجدل. ويمكن أن نأخذ محاورة والتي يسهل أن نجمع منها ما كان يعنيه بالبضبط عن الجدل. ويمكن أن نأخذ محاورة يتألف «بارميندس» مثلاً على ذلك. وبغض النظر عن المقدمة الطويلة، فإن جسم المحاورة يتألف من سلسلة من الأقسام يخصص كل منها لاستخراج أحد الفروض الميتافيزيقية، ومادة تلك الافتراضات مقتبسة من فلسفة «بارميندس». أما الافتراض الأول فهو: أن الواحد ليس كثيرا؛ والثاني: أن الواحد موجود؛ والثالث: أنه ليس واحداً؛ والرابع: أنه غير موجود: وهنا يتم «إلغاء» كل افتراض حسب دوره؛ والفكر يسلك كل سبيل يمكن أن يكتشفه، ويسير في أي اتجاه يقوده إليه.

ومن ثم فإسهام أفلاطون في نظرية المنهج الفلسفي - أو على أية حال ذلك الإسهام الذي قد يُنسب إلى أفلاطون وفقاً لما أهدف إليه - هو تصور الفلسفة باعتبارها المجال الذي يتحرك فيه الفكر بحرية تامة، ولا يقيده قيود سوى ما نفرضه الفلسفة على نفسها لاستمرار حجمة معينة. وبالتالي فإن الفكر - الذي يتجسد على نحو ناقص في المثل الأعلى للرياضيات - يتجسد على نحو كامل في المثل الأعلى للفلسفة؛ فأي شخص يفكر، ويصمم ألا يدع أي شيء يوقفه عن التفكير، هو فيلسوف، ومن هنا جاز لأفلاطون أن يقول: الفلسفة هي ذاتها الفكر.

<sup>(</sup>۱) من المؤلفات الحديثة التي صدرت عن أفلاطون نذكر بصفة خاصة دراسة الأستاذ تيلور .A. E. عن المؤلفات الحديثة التي هذه الدراسات استحالة اعتبار المحاورات Taylor والمرحوم الأستاذ بيورنت Burnet، لقد اثبتا في هذه الدراسات استحالة اعتبار المحاورات الأفلاطونية على أنها تعبيرات أساسية عن موقف فلسفي أو سلسلة من المواقف الفلسفية؛ لكن محاولة المؤلفين تفسير هذه المحاورات باعتبارها دراسات أساسية في تاريخ الفكر لا يحمل على الأقل بالنسبة لي أي اقتناع. وأياً ماكان الأمر، فيبدو واضحاً أنهما كانا يقصدان اعتبارها نماذج لإدارة المناقشات الفلسفية، أو مقالات في المنهج. ولست متأكداً عما إذا كنت أول من قال بهذه الفكرة منا مدة سنوات من محادثة مع الأستاذج. أ. سميث J.A. Smith (المؤلف).

إن هذا التصور، البالغ الأهمية، يؤدي إلى نتائج مشمرة نظرياً وعملياً لكل من الفلسفة والعلم الرياضي، كما يبرهن على ذلك بغزارة تاريخهما معاً. أما إذا اعتبرناه (كما يجب أن يكون طبقاً لأغراض هذه الدراسة) مجرد تصور للفلسفة فحسب، فإننا نجد فيه نقيصتين، أو ربما عيباً واحداً بمكن أن يوضح على نحو ملائم بطريقتين: الأوليي: أنه سلبي فحسب. وهو أنه لا يفرق بين الفلسفة والرياضيات إلا بإزالة القيد، وتكون النتيجة أنه يمثل الفلسفة على أنها صورة من صور الفكر تشبه الرياضيات بطريقة جوهرية وتختلف عنها فحسب من حيث مجالها. الثانية: إنه لم يتضح أبدا كيف بمكن أن يؤدي هذا الفحص الشامل لكل فرض مستطاع إلى اكتشاف المبدأ الميتافيزيقي الأول. فإذا لم يستطع الاستدلال الرياضي أن يفعل ذلك، فلماذا ينبغي على استدلال من نفس النوع أن يفعل ذلك عندما يكون كل ما في الأمر أن المجال اتسع فحسب؟ قد يؤكد لنا أفلاطون ـ وقد نوافقه على ذلك ـ أن النتيجة المرغوبة تظهر في التطبيق العملي؛ إلا أننا لا نفحص إنجازاته الفعلية في الفلسفة فحسب، المرغوبة تظهر في التطبيق العملي؛ إلا أننا لا نفحص إنجازاته الفعلية في الفلسفة فحسب، منظور تلك النظرية هناك ثفرة واضحة بين فكرة الوسيلة وفكرة الغاية.

وبالغاً ما بلغ سمو إنجازات أفلاطون الفلسفية، وبلوغها مرتبة عالية من التقدير، وإذا لم يضعها المرء في هذه المرتبة العالية من التقدير فذلك اعتراف منه أنه ليس فيلسوفاً، ولابد لنا أن نعترف أن نظريته في المنهج يعتريها بعض العيوب التي تعود إلى فشله في المغوص بعمق كاف في التمييز الذي وضعه هو نفسه بين الفلسفة والرياضيات. وكانت النتيجة هي أن منهج البحث عنده قد شطر الفلسفة شطرين: الشطر الأول: عبارة عن نفايات عقيمة أنتجتها براعة في المماحكات المنطقية. والشطر الثاني: رؤية حدسية للواقع النهائي أي للحقيقة الواقعية النهائية. أما القول بأن الشطر الأول هو في الواقع طريق يؤدي إلى الشطر الثاني فقد تكفلت به تجارب أجيال كثيرة اتخذت من أفلاطون مرشداً لها؛ حتى وإن كان الأمر كذلك؛ فنحن هنا مهتمين ببحث فلسفي، لا بالبحث عن وقائع تُقبل بناء على سلطة الأمر كذلك؛ فنحن هنا مهتمين على ضوئها فهم هذه الوقائع؛ وهذا ما لم يقدمه لنا أفلاطون.

(9) لا يوجد سوى قدر ضنيل من التشابه بين كل من سقراط وديكارت من حيث شخصية الرجلين؛ إلا أن هناك تشابها جديراً بالملاحظة بين موقعهما في تاريخ الفكر القديم والحديث. فكل واحد منهما أنهى فترة من الانقسام والشك، واستهل فترة من التقدم البناء المبهر، عن طريق اكتشاف المنهج. وكان كل منهما مدفوعاً نحو ذلك الاكتشاف بدراسة شاملة لما سبق من معرفة في عصره نتج عنه إحساس بجهله الخاص؛ ونتيجة لمذلك فقد صمم كل منهما على التفرقة بين الملاحظة والفكر، وعلى أن يضع بداية جديدة عن طريق البحث عن الحقيقة داخل ذاته؛ وكل منهما وجد الفكرة التي اعتبرها مفتاحاً لمنهجه الجديد في مباديء الرياضيات (١).

لقد وجد سقراط في الرياضيات نموذجاً للاستدلال الجدلي؛ وبعد أن نفر ديكارت من الجدل المدرسي، عاد إلى النموذج نفسه، ووصف الدروس التي تعلمها هناك تحت أربعة عناوين رئيسية هي مباديء: البداهة، والتقسيم، والترتيب، والمراجعة الشاملة (٢). وقال بأنه لا شيء يستوجب التصديق ما لم يعرف بالبداهة أنه صادق؛ وكل موضوع يجب أن يقسم إلى أصغر الأجزاء المكنة، ويعالج كل جزء على نحو مستقل؛ كما يوضع كل جزء في مكانه الصحيح بحيث نبدأ بما هو أبسط؛ ولا ينبغي إغفال أي جزء عند مراجعة الكل (٣).

لقد تعلم ديكارت هذه القواعد من دراسته للرياضيات، وقام بتطبيقها أولاً بهدف

<sup>(</sup>١) مقال عن المنهج: القسم الأول (المؤلف) قارن الترجمة العربية د. محمود الخضيري مراجعة وتقديم د. محمد مصطفى حلمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب ط٣ سنة ١٩٨٥ ص ١٧٠ (المترجمة).

<sup>(</sup>٢) الإشارة هنا إلي المباديء الأربعة في منهج ديكارت:

الأول: وألا أقبل شيئاً ما على أنه حُق، ما لم أعرف يقيناً أنه كذلك.

الثاني: وأن أقسم كل واحدة من المعضلات التي سأختبرها إلى أجزاء على قدر المستطاع...

الثالث: وأن أسير أفكاري بنظام، بادئاً بأبسط الأمور وأسهلها معرفة... ..

الأخير: «أن أعمل في كل الأحوال من الإحصاءات الكاملة والمراجعات الشاملة ما يجعلني على ثقة من أنني لم أغفل شيئا.»

راجع مقال عن المنهج، الترجمة العربية، ص ١٩٠ ــ ١٩٢ (المترجمة).

<sup>(</sup>٣) مقال عن المنهج: القسم الثاني (المؤلف) راجع أيضاً الترجمة العربية ص١٩٠ ـ ١٩٢ (المترجمة).

تطوير الرياضيات؛ ولكنه كان يأمل من البداية أن يمتد نفعها لنطاق أوسع، وقام بتطبيقها تدريجياً على جميع مجالات المعرفة كما تصورها: أعني أنه لم يطبقها فقط على الرياضيات، بل أيضاً على الميتافيزيقا، والعلوم الطبيعية. غير أنه استبعد الألوهية (الله) واعتبره موضوعاً للإيمان، كما أعتبر الشعر موهبة أكثر منه ثمرة للدراسة. ونظر إلى التاريخ على أنه مجال شيق لا يخلو من فاثدة، لكنه أبعد ما يكون عن مرتبة العلم أو منفعته (١).

وإيا ما كان المنهج اللذي استخدمه ديكارت بالفعل في بحوثه الفلسفية منلك أكرر مسالة أخرى من الواضح أن المنهج الذي طالب باستخدامه في تصريحاته المنقدية كان متحدا من جميع النقاط مع ذلك المنهج الذي استخدمه في الرياضيات. فهو يسلم بمنهج واحد فقط في جميع فروع العلم الثلاثة؛ أما مشكلة وجود منهج خاص ملائم للفلسفة فهي مسألة لم يثرها.

إن الفلاسفة الذين درسوا كتاب ديكارت «مقال عن المنهج» على أنه نسق من القواعد وجدوه ذات فائدة كبيرة. لا سيما في عصر مثل عصر ديكارت ارتدت فيه النظريات الفلسفية عن طريق النزعة الترجيحية إلى مجرد آراء، إلا أنه ليس هناك أفضل من الإصرار على أن المذاهب الفلسفية ينبغي إما أن تتأسس على حجة قوية أو أن تكون مجرد تخمينات لابد من نبدها حيث لا يمكن الدفاع عنها. ومن الصعب أن نقول أن القاعدة الثانية عند ديكارت أقل نفعاً، إذ لابد من تقسيم المشكلات ليتم دراسة عناصرها كل عنصر على حدة. وعندما نجمع بين القاعدة الثانية والقاعدة الثائثة، فلابد من وضعهما في ترتيبهما الصحيح. أما القاعدة الرابعة فهي تنص على أنه لا ينبغي إغفال أي عنصر. لذلك فأن العمل الفلسفي العظيم الذي تم في القرن السابع عشر لا يرجع إلى حد كبير إلى أنه كان قرن العبقرية العظيم الذي تم في القرن السابع عشر لا يرجع ألى التطبيق الجيد» بقدر ما يرجع إلى أنه كان قرن العبقرية الى أنه كان قرن العبقرية الى أنه كان قرن العبقرية الى أنه كان قرن العبقرية الله أنه كان قرن العبقرية الله أنه كان قرن العبورة واعد المنهج الديكارتية.

ومع ذلك \_ فكما كان يعرف ديكارت وخلفاؤه جيداً \_ فليست الفلسفة والرياضيات

<sup>(</sup>١) مقال عن المنهج: القسم الأول والقسم الثاني (المؤلف).

متحدتين في جميع النقاط، حتى من حيث المنهج؛ ومن ثم فإن المنافع التي يمكن أن تعود على الفلسفة من الإصرار على تشابهها مع الرياضيات هي منافع جزئية فحسب. إن فلاسفة القرن السابع عشر العظام ومنهم ديكارت نفسه ـ اعترفوا من الوجهة العملية، وإلى حد ما، بالاختلافات التي تغاضى عنها كتاب «المنهج» أو أنكروها بطريقة ضمنية. لكن ذلك الإنكار أو الرفض لم يكن علامة على أن تلك الاختلافات لم تدرك إدراكا كافياً فحسب؛ بل أيضاً كان تشجيعاً على التغاضي عنها، الأمر الذي انعكس على الفلسفة نفسها عن طريق عرض صورة مشوهة لما ينبغي أن تكون عليه؛ وكان هذا هو رد الفعل الذي وضع المشكلة أمام كانط.

(10) أما فيما يتعلق بالعلوم الديكارتية الثلاثة: الرياضيات، وعلم الطبيعة، والمينافيزيقا؛ والتي اقترح ديكارت أن يطبق عليها جميعها منهجاً واحداً فقد استطاع كانط أن يرى بعد ذلك بقرن ونصف أن هذه العلوم جميعاً لم تستفد من هذا المنهج بقدر متساو. فقد ظلت الرياضيات الديكارتية قوية، واستمرت في التقدم. أما العلم الطبيعي الديكارتي فقد تلقى نصيباً كبيراً من النقد، خاصة على يد «نيوتن»؛ أما المينافيزيقا الديكارتية فقد سار بها في طريق مظلم.

والمخسلاصة: إن منهج ديكارت كما وضعه ديكارت نفسه كان كافياً في حالة الرياضيات، لكنه احتاج إلى تعديلات في العلم الطبيعي، في حين أنه كشف عن إدراك غير مقنع لمغزى التجربة، واحتاج الأمر إلى تعديلات أكثر من ذلك بالنسبة للميتافيزيقا.

إن بعض الشباب من المعاصرين لكانط، وبعض خلفائه نسبوا إليه أنه خطط لاستبعاد المتنافيزيقا إلى الأبد. وكان ذلك سوء فهم لما اعتزم أن يفعله ولما فعله في آن واحد؛ لكن كان لهم عذرهم في ذلك. فقد شرع كانط في وضع نوع جديد من الفلسفة - كما كان يعتقد - أطلق عليه اسم الفلسفة الترنسندنتالية أو الفلسفة النقدية، غرضها أن تكون مدخلا أو تمهيداً للميتافيزيقا وأن تحذر الفيلسوف الميتافيزيقي من الوقوع في مغالطات المنهج، وأن تضعه على الطريق الصحيح. لقد كانت في الواقع منهجاً للبحث في الميتافيزيقا. افترض

فيه كانط أن على الفيلسوف أن يحكم السيطرة على المدخل أو النمهيد ثم يعود بعد ذلك إلى عمله الخاص، الذي هو النظر المستافيزيقي، والآن وبعد أن يكون قد تعلم المنهج الصحيح للميتافيزيقا، فإن الميتافيزيقا التي أعبد إصلاحها وتنظيمها سوف تنقدم بخطى ثابتة مثل الرياضيات وعلم الطبيعة.

ومن ثم فبناء على برنامج كانط فسوف يكون هناك في المستقبل فلسفتان متميزتان وهما: علم مناهج البحث، الذي تصور كانط نفسه أنه قدّمه إلى العالم في شكل محدد، وفلسفة حقيقية، أو قائمة بذاتها، يرشدها علم مناهج البحث وسوف تكون قادرة على التقدم على نحو لا نهاية له. غير أن هذه القسمة ـ التي تبدو جذابة لأول وهلة ـ سرعان ما بدت غير مقنعة. فكتاب «نقد العقل الخالص» ـ وهو لم يكن حاسماً قط ـ قد جلب مشكلات علم المنهج إلى بؤرة اهتمام الفكر البشري، وأدى إلى ظهور مناقشات حوّلت ـ إلى حد ما ـ موقف المفكرين من الميتافيزيقا، وجعلت هذا الموضوع لفترة من الزمن موضوعاً ميتاً. وحتى كانط نفسه لم يكن واضحاً في تفكيره عن العلاقة بين هذين الأمرين، فقد رأى أن الفلسفة النقدية بمعنى ما هي جزء من الميتافيزيقا، لكنها بمعنى آخر هي مقدمة لها (١).

وهكذا وضع كانط نفسه على قرني الإحراج. فإذا كان علم المنهج الفلسفي (النقد) هو تمهيد للفلسفة ذانها (المسافيزيقا)، فإن اسم العلم الفلسفي (Wissenschaft) لا يمكن أن يطلق عليهما معاً؛ والنتيجة التي نصل إليها هي: أنه إما أن يُنكر «إطلاق هذا الاسم على نقد العقل الخالص نفسه ـ وتلك مفارقة رفضها أتباع كانط، وهم على حق في ذلك ـ أو أن ينتمي حصراً إلى التمهيد وينبغي إنكاره كفلسفة حقيقية، ـ ولا تزال هذه النظرة تنطوي على مفارقة أكثر من وجهة نظر كانط. غير أن البديل الآخر هو ـ إذا كان علم المنهج جزءاً من الفلسفة ـ فسوف ينهار برنامج كانط؛ لأننا في هذه الحالة لن نأمل بعد ذلك في حسم

<sup>(</sup>١) النقد العقل الخالص، 8.869, A. 841 المنقل الخالص إما أن تكون تمهيدًا وهي التي تسمى بالنقد: وإما أن تكون نسقاً للعقل الخالص وهي المعرفة.. وتسمى الأولى بالميتافيزيقا. غير أن هذه الأسماء يمكن بدورها أن تكون فلسفة خالصة أو مضموناً للنقد، (المؤلف).

المشكلات المنهجية مرة واحدة وإلى الأبد، ثم نواصل السيسر مع الفلسفة الحقيقية، لأن أي تقدم في هذا السبيل سينعكس على مشكلات علم المنهج ويعيد فتح ملفها من جديد.

لهذا السبب لا يمكن أن نبحث عند كانط عن نظرية مقنعة عن المنهج الفلسفي. وما أراد أن يعلمنا إياه بصدد هذا الموضوع يقع في جزأين بذل فيهما جهوداً لم تكلل بالنجاح وأراد أن يضعهما في إطار محكم دقيق: أحدهما: يتعلق بمباديء ومناهج الفلسفة الترانسندنتالية وتعلمها يتم بشكل رئيسي عن طريق المنل والثاني: يتعلق بالمتيافيزيقا، ويتم تعلمه عن طريق قاعدة مذكورة في الفصول الختامية لكتاب «نقد العقل الخالص».

فإذا ما انتقلنا إلى هذه الفصول الختامية .. ونحن نضع ذلك في ذهننا .. لنرى كيف قام كانط .. في نهاية بحثه النقدي، بتجميع نتائجه فيما يتعلق بمنهج الميتافيزيقا. فأننا ندرك على الغور أن هدفه لم يكن يخالف كثيراً هدف ديكارت، بل كان بالأحرى يصححه عن طريق التمييز الدقيق ببن التفكير المفلسفي والتفكير الرياضي. وهو يذهب .. بالتفصيل .. إلى أنه ليس ثمة ملاحظة واحدة من ملاحظات العلم الرياضي يمكن أن توجد في الفلسفة ، وأن تبني المناهج الرياضية في الفلسفة لا يفيد بل يضر (١) فالفلسفة لا تعرف شيئاً اسمه التعريفات: أو بالأحرى، إن مكان التعريفات في الفلسفة ليس في بداية البحث، بل في نهايته؛ لذلك يمكننا أن نتفلسف بدون هذه التعريفات، وإذا كان الأمر غير ذلك، فلن نستطيع أن نتفلسف على الإطلاق (٢) والفلسفة لا تعرف البديهيات: فليس ثمة حقائق نستطيع أن يرتبطا منطقياً بتصور ثالث (١). والفلسفة لا تعرف شيئاً عن الإثبات: فبراهينها ليست إثباتية حاسمة بل سماعية acroamatic ؛ وبتعبير شيئاً عن الإثبات: فبراهينها ليست إثباتية حاسمة بل سماعية شو أنك تستطيع في الأول أن تقدم من نقطة إلى نقطة في سلسلة الأسس والنتائج المنطقية، أما في البرهان الفلسفي فإنه تقدم من نقطة إلى نقطة في سلسلة الأسس والنتائج المنطقية، أما في البرهان الفلسفي فإنه

<sup>(</sup>١) انقد العقل الخالص؛ B. 754, A. 726

<sup>(</sup> Y ) المرجع السابق B. 755, A. 727 . B. 755, A. 727 المرجع السابق 93. . B. 761, A. 732

<sup>(</sup>٤) كلمة يونانية الأصل تعني ما يسمع أو ما يقال مشافهة على نحو ما كان يفعل أرسطو في إلقائه محاضراته (المراجع).

ينبغي عليك أن تكون مستعداً دائماً للرجوع مرة ثانية لتنقيح أو تعديل المقدمات التي بدأت منها عندما تظهر الأخطاء بعينها - التي لم تكتشف في المقدمات - في النتيجة (١).

من خلال هذه السلسلة من التمييزات الحاسمة والواضحة بشكل رائع، ينتقل كانط لمناقشة مباديء المناظرة الفلسفية. حيث يؤكد بشدة أن العقل له الحق أن ينتقد أي رأي، ويناقش أي موضوع بحرية تامة، لكن تلك المناقشات ـ كسما يعتقد ـ لابد أن تنتهي في الوقوع إلى تناقضات لا يجد العقل منها مخرجاً. بل لا يمكن حلّها، مثل نقائض الفهم، بالقول بأن الموضوعات التي ترتبط بها هي ظواهر محض، لأنها ليست كذلك؛ وإنما هي أشياء في ذاتها (١). وما ينبغي علينا عمله ـ في مثل هذا الموقف ـ هو أن نقبل تلك القضايا التي وتتسق مع الاهتمام النظري لعقولنا على سبيل المثال، قضايا مثل مسألة وجود الله، وحرية الإرادة الإنسانية. ولا ينبغي الخوف من هجمات الشك التي تثار ضدها، بل ينبغي ـ في الواقع ـ تشجعيها لتكون تدريباً لقوى الفكر.

لقد اقتبست هذه المفقرة لإلقاء الضوء على ألوان الخلط والغموض التي وقع فيها كانط بسبب إخفاقه في تأمل العلاقة بين الفلسفة النقدية والميتافيزيقا. ودعواه لحرية المناقشة في الميتافيزيقا تبدو صحيحة؛ إلا أن المبرر الذي قدمه للدفاع عنها يدمر الباعث عليها؛ ذلك لأنه ذهب إلى أن الميتافيزيقا لا يمكن أن تسبب ضرراً طالما أنها لا تصل إلى أية نتيعة. فلماذا السعي وراءها إذن؟ يقول كانط: لأنها تمرينات مفيدة عن طريقها يعرف العقل نفسه بشكل أفضل. وذلك يعني أن الغاية الحقيقية للعقل هي أن يصل للمعرفة بداته، أي أن يصبح واعياً بقدراته الخاصة وحدودها، وباختصار: أن يتمكن ويسبطر على دروس الفلسفة النقدية، وأن يعرف أن الحجة الميتافيزيقية لن يكون لها قيمة إلا كمقدمة لذلك.

لقد طرأ على العلاقة بين نوعي الفلسفة انقلاباً كاملاً: فقد كان على النقد في الأصل أن يكون التمهيد للميتافيزيقا، وأن يمدها بأسباب التقدم، أما هنا فإننا نجد الميتافيزيقا هي التي أضحت التمهيد للنقد، وينتهي مفعولها عندما يظهر النقد على المسرح؛ لأن ازدهار النقد كما لاحظ كانط نفسه مرهون بوضع حمد للخلاف حول الميتافيزيقا. ولا يمثل أي من

<sup>.</sup> B. 769, A. 741 المرجع السابق B. 762, A. 734 . B. 762, A. 734

هذين الرأيين المتعارضين فكر كانط على نحو حقيقي \_ إذا أخذ بذاته \_ ، ولا يمكن المصالحة بينهما إلا بالمراجعة الشاملة لكل ما قاله لنا عن العلاقة بين هذين النوعين من الفلسفة.

إن عمل كانط الفلسفي هو أحد تلك الأعمال التي تزداد عظمتها كلما تعمقنا في فهمها يوماً بعد يوم؛ فهي تسخطى العالم - حتى الآن - مثل عملاق، أو مثل جبل تروي مياهه كل سهول الفكر التي تقع في السفح. ولقد كانت مشكلة المنهج الفلسفي هي المشكلة المركزية في حياة كانط. ومع ذلك فقد أشار إليها فحسب وتركها مثلما ترك قيصر بريطانيا للأجيال القادمة. وبمقدار ما حصر نفسه لترسيم حدود التمييز بين المنهج الفلسفي والمنهج الرياضي، فإن لمسته هي لمسة خبير متمكن؛ فكل نقطة يضعها راسخة، وكل خط يرسمه حاسم. إلا أنه عندما انتقل ليقدم تفسيرا إيجابياً عن معنى الفلسفة؛ فإن التمييز الذي وضعه بين كل من التمهيد النقدي والميتافيزيقا الحقيقية، هذا التسمييز قد تصلب وتحول إلى انفصال بين نوعين من الفكر، وصار صخرة انشطرت فوقها حجته. ومع ذلك كله، فقد علوز كل من سبقوه بأشواط طويلة لا يمكن قياسها نحو إيجاد نظرية حقيقية في الفلسفة. وحل على نحو صحيح تلك المشكلة التي حلها أفلاطون بطريقة خاطئة، وهي مشكلة وحل المنتبل المناصة بطبيعة المنهج الفلسفي في المستقبل.

(الفصل الثاني

تداخل الفئات



## الفصل الثاني

## تداخل الفئات

(1)

(1) بينما يهتم الفكر التاريخي بما هو فردي، فإن الفكر العلمي يهتم بما هو كلي، ومن هذه الزاوية فإن الفلسفة أقرب إلى العلم منها إلى التاريخ، لأنها أيضاً تُعني بشيء كلي؛ فالحقيقة بما هي كذلك ليست هذه الحقيقة أو تلك؛ والفن بما هو كذلك، ليس هذا العمل الفني أو ذاك. وبالطريقة نفسها يدرس العلم الرياضي الدائرة بما هي كذلك، والس كالتاريب الدائرة الجزئية أو تلك، كما يدرس العلم التجريبي الإنسان بما هو كذلك، وليس كالتاريب الذي يميّز هذا الإنسان عن ذاك.

يتضح إذن، إلى حدد ما، أن الفلسفة تشترك مع المعلم في شيء ما، سواء أكان علماً رياضياً أو تجريبياً. لكن ليس من الواضح إلى أى مدى يمتد التشابه بينهما أو إلى أي مدى تكون الاختلافات بينهما. وتحقيق بعض التقدم في الإجابة عن هذا السؤال هو غرض هذه الدراسة؛ وسوف أقسم المشكلة إلى أجزاء بادئاً بالأبسط، حتى أناقش أولاً العبارة التي تقول: «إن الفلسفة معنية بالكلي، فماذا نقصد بكلمة الكلي»؟.

إن تقديم تفسير لكلمة الكلي، أو كما يقال عادة، لتصور الكلي، هي مهمة المنطق؛ لكنا لا يمكن أن نقمتنع هنا أو نقبل ببساطة ما تقوله الكتب المنطقية المدرسية في هذا الموضوع، فلدينا سؤال محدد نطرحه: هل هناك أية اختلافات بين التصورات العقلية الموجودة في الفلسفة وتلك الموجودة في العلم، سواء أكمان علماً رياضياً أو تجريبياً؟ وإذا

كانت توجد مثل هذه الاختلافات فما هي؟. إن الكتب المدرسية التقليدية في المنطق تزعم عدم وجود اختلافات؛ وتزعم أن التصور العقلي هو دائماً تصور عقلي، وأن أية نظرية تصف تصورات الفلسفة على نحو يفي بالغرض تصف تصورات الفلسفة على نحو يفي بالغرض أيضاً. لكن مهمتنا تستلزم إعادة النظر في ذلك الافتراض المسلم به؛ فقد سلَّم الناس ذات يوم بوجود اختلافات من نوع ما بين الفلسفة والعلم، وأن تلك الاختلافات قد تؤثر على مناهجهما، ولن نستطيع أن نكون حريصين حرصاً تاماً على معرفة المدى الذي سارت إليه هذه الاختلافات ولا العمق الذي يؤثر على البنية المنطقية لهذين النوعين من التفكير.

من الأفضل إذن، أن نبدأ بدراسة معنى التصبور في المنطق التقليدي، ثم نسأل عما إذا كان ذلك يتطلب تعديلاً في الحالة الخاصة بالتصورات الموجودة في الفلسفة أم لا.

ينظر المنطق التقليدي إلى التصور العقلي باعتباره يضم عدداً من الأشياء المختلفة في فئة واحدة. وأصفاء المفئة الواحدة لا تُجمع معاً فحسب، وإنما تتحد معاً عن طريق اشتراكهم في خاصية عامة، وعلى ذلك فهي جميعاً أعضاء في فئة واحدة فقط لأنها جميعاً أمثلة للتصور. فالتصور اللهني يجمع في داخله نوعين متميزين من الكثرة: الأول، كثرة من أمثلته الفردية، والشاني، كثرة من اختلافاته النوعية. فتصور اللون مثلاً يجمع كافة الألوان الفردية لجميع الأشياء الفردية الملونة في فئة تكون أعضاء فيها؛ لكنه كذلك يوحد الألوان النوعية الخاصة كالأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر... النخ في جنس واحد تكون هي أنواعاً له. وقد يكون من المناسب أن نشير إلى التوحيد الأول بقولنا: أن التصور عام، ونشير إلى التوحيد الثاني بقولنا: أن التصور جنسي.

إن المبدأ المنطقي للقسمة والتصنيف، كسما يوجد في الكتب المدرسية المألوفة، ينطوي على ارتباط محدد مؤكد بين هاتين الخاصيتين للتصور: أعني، أنه إذا كان الجنس يتميز بعدد معين من الأنواع، فإن فئة الأمثلة بمكن أن تناظره فتنقسم إلى عدد منساو من الفئات الفرعية. ستتضمن كل فئة فرعية أمثلة لتصور نوعي معين واحد؛ وتشكل مجموعة الفئات الفرعية تصوراً لجنس واحد جامع. وهكذا فبإن كل فرد موجود في فئة الجنس يكون

موجوداً في فئة نوعية واحدة ـ وواحدة فحسب ـ من الفئات النوعية، التي تكون مانعة في ع علاقة بعضها ببعض، وتكون جامعة ومستوعبة العلاقة مع فئة الجنس.

ويزعم المناطقة أحياناً أن ذلك ينتج بالضرورة عن طبيعة التصور، ومن ثم ينطبق بصورة كلية على أي تصور أيا كان. لكن الأمر ليس على هذا النحو. فمن واقع القول بأن طبيعة الجنس التي قد تتحقق بطرق نوعية مختلفة، ينتج بالضرورة وجود مثال يمكن أن يحقق طبيعة الجنس في اثنين من تلك الطرق معاً. فمثلاً، إن العمل الفني بما هو كذلك له طبيعة الجنس التي تتحقق على نحو مختلف في طبائع نوعية خاصة مثل الشعر والموسيقى. فكيف إذن نقوم بتصنيف الأغنية؟. إن الحس المشترك سوف يتمرد ضد اعتبارها عملين فنيين منفصلين مثل: القصيدة والمقطوعة الموسيقية، وسينصرف في الحال؛ وربما انطوى على مفارقة وصفها بأنها نوع ثالث، لا هو موسيقى، ولا هو شعر؛ ولن يفيد في شيء أن نقول: انهما شعر وموسيقى أو أنهما عمل فنى واحد يحتوى الصورتين النوعيتين معاً.

(2) اعترف بعض المناطقة بذلك، وتعاملوا مع مبدأ القسمة والتصنيف لا على أنه عنصر ضروري في نظرية التصور، بل على أنه وصف محض لنوع خاص يسمى نسق تصنيفى.

غير أن النسق التصنيفي ليس شيئاً نبنيه أو نهدمه كما نشاء فهو يوجد في الرياضيات، مثلاً، على الدوام. فالخط إما مستقيم أو منحنى؛ وهذان نوعان ينقسم إليهما جنس الخط، فالقسمة جامعة مانعة؛ أي لا يوجد خط يمكن أن يكون الاثنين معاً، كما أنه لا يوجد نوع ثالث. إن الطرد المتبادل للأنواع لا يحطمه اتحاد الخط المستقيم مع قوس الدائرة التي يمتد قطرها طويلاً إلى ما لا نهاية؛ وذلك التوحد لا يشير إلا إلى المعيار (الطول اللامتناهي لنصف القطر) الذي ينقل المثال من فئة إلى أخرى؛ ولا يسبب تداخلاً حقيقياً بين الفئات. وفضلاً عن ذلك، فكلما كان الخط يمكن أن ينقسم بهذه الطريقة، فإن الأشكال المسطحة يمكن أن تنقسم بالطريقة نفسها إلى خطوط مستقيمة الأضلاع وخطوط منحنية؛ وهذه الأشكال المسطحة مثلها مثل نصف الدائرة، ليست تداخلاً بين هاتين الفئتين، لكنها فئة ثالئة تكون فيها الخطوط المحددة مستقيمة جزئياً ومنحنية إلى حد ما. وبصفة عامة، فإن تصورات

العلم الرياضي، تتطابق تماماً مع قدواعد القسمة والتصنيف كما وضعها المناطقة. وتعتمد المناهج المستخدمة في العلم الرياضي على هذا التطبابق كشسرط لابد منه في صدقها ومشروعيتها.

(3) ويظهر هذا النطابق العـام نفسه في تصورات العلم التـجرببي. فالتاريخ الطبيعي يقسم الكائنات الحيّة إلى حيوانات ونباتات؛ وحتى إذا كانت هناك بعض الحالات المشكوك فيسها الواقعة على الحدود بينهما (أي بين الحيوانات والنباتات)؛ فبلا تزال هاتان المملكتان العظيمتان من حيث المبدأ، وتقريباً وبشكل كلى من حيث الواقع العملي أيضاً، تستبعد الواحدة منهما الأخرى. ثم تعود مملكة الحيوان فتنقسم إلى فقاريات ولا فقاريات؛ وتنقسم الفقـاريات بدورها إلى ثدييات، وطيــور وزواحف وأسماك... النح. وفي كــل مرحلة هناك تقسيم لتصور واحد، أو تقسيم لجنس منطقي إلى أنواع أخرى، هي أنواعه المنطقية، التي تستبعد بعضها بعضاً بالتبادل، لكنها تجتمع معاً لتشمل الجنس. وهناك صعوبات للقيام بذلك: بسبب الحالات التي تقع على الحدود، حيث يبدو من التعسف أن نقول عن فرد ما أنه ينتمى أن هذا المنوع أو ذاك؛ كما أن هناك حمالات تنطوي على مفارقة، حيث يندرج فرد ما - طبعاً للمعيار الذي نختاره - ضمن أحد الأنواع في الوقت الذي لابد فيه، طبقاً لجميع الأسس الأخرى، أن يندرج على نحو طبيعي ضمن نوع آخر. والمشكلة الدائمة للتأك. ن أن الجنس جامع شامل دون إضافة، «أشتات» من الأنواع في نهاية القائمة في تحد ظاهر لسلامة المبدأ. وهناك حالات أخرى لنوعين متجاورين يبدوان متداخلين؛ مثل الحيوانات البرماثية، التي تستطيع التنفس في كل من البر والبحر؛ لكن أمثال هذه الحالات استئنائية ومحدودة، ويمكن أن تنسجم مع البنية التصنيفية العمامة للتصور دون أن تضر بصموده. غير أن هذه الصعوبات تخص العلم المتجريبي؛ فهي لا تظهر في الرياضيات \_ أو العلم الدقيق - لأن التقسيمات في هذا العلم يمكن أن تسير بطريقة قبلية، وبالتالي تتأكد للنوع صفة الجامع المانع. (4) بالغاً ما بلغ صدق النظرية التقليدية عن القسمة والتصنيف كتفسير للبنية المنطقية لكافة التصورات التابعة للعلم: الرياضي أو المتجربي، فهذه النظرية يجب أن تُعدَّل على الأقل بإحدى الطرق المهمة قبل أن يجري تطبيقها على تصورات الفلسفة. ذلك لأن الفتات النوعية الخاصة بالجنس الفلسفي لا يستبعد بعضها بعضاً، بل يتداخل بعضها مع البعض الآخر، وهذا التداخل ليس استثناء، وإنما هو تداخل معتاد؛ ولا يمكن إهمال حجمه الذي قد يصل إلى أبعاد هائلة.

ولو صع ذلك (التداخل بين الفئات) فسوف تكون له نتائج خطيرة. إذ سيؤدي إلى اختلاف فيما يتعلق بالمعنى الدقيق الذي تكون فيه تلك الفئات شاملة لجنس واحد، ذلك لأن هنجمعها سيكون من نوع خاص. بل أنه سيؤدي إلى اختلاف فيما يتعلق بالمعنى الذي تكون فيه هذه الفئات أنواعاً لجنس ما على الاطلاق. لكن هذه المسائل ينبغي أن تؤجل حتى يتم تأسيس النقطة الأولى. فتداخل الفئات، في مسار الفكرة التي يعرضها هذا الكتاب، يصلح كحل لاكتشاف الخواص التي تميز الفكر الفلسفي عن الفكر العلمي، ومن المهم إذن أن اقنع القاريء، إذا استطعت، بواقعية التداخل؛ فبالرغم من أنه أمر مألوف في الفلسفة ـ وكذلك عند الحس المشترك، كما أشرت من قبل ـ فإنه يعتبر مفارقة من وجهة نظر العلم؛ وربما كان القاريء المدرب المتخصص أساساً في هذا المجال على استعداد لمواجهة توكيد واقعية التداخل بالإنكار التام.

لذلك سأحاول توضيح ما يلي: أولاً: إن تداخل الفئات واقعة معروفة منذ زمن بعيد ربما في حالة بعض التصورات الاستئنائية؛ وثانياً، يبدو أن خاصية ما سأسميه بالطور الفلسفي للتصورات تحمل مغزى مزدوجاً: مغزى فلسفياً ومغزى غير فلسفي، وثالثاً، هناك سمة منتظمة للتصورات التي تشكل الموضوع التقليدي للعلوم الفلسفية.

(5) هناك تصورات معينة اشتهرت منذ زمن بعيد بعصيانها لقواعد التصنيف. فأرسطو في الفصل السادس من الكتاب الأول من كتابه «الأخلاق إلى نيقوماخوس» شرع

في البحث عن الخواص المنطقية لمفهوم «الخير» goodness . وكان قد تم بالفعل التأكيد - سواء من جانبه لأول مرة أو من جانب سابقيه لا فرق - على أنه إذا ما قدمنا بتصنيف تصورات تندرج تحت تصورات أكثر منها صمومية، فاننا نصل في النهاية إلى الأجناس العشر القصوى، ten summa genera وهي أعظم التصورات، وأكثرها عمومية على الإطلاق، وهذه الأجناس تسمى بالمقولات categories ويشير أرسطو في هذا الفصل إلى أن الخير يمكن أن يكون محمولاً يندرج تحت جميع المقولات. غير أن ذلك يتعارض مع نظرية التصنيف، التي ينبغي طبقاً لها أن يقع أي محمول (على سبيل المثال، الأزرق) في مكانه الصحيح تحت مقولة واحدة وواحدة فحسب (وهي في هذه الحالة مقولة الكيف). والنتيجة هي: إما أن يكون تصوراً من نوع خاص، لا يتلاءم مع نسق التصنيف.

طور الفلاسفة المتأخرون هذه النقطة التي أشار إليها أرسطو هنا، وهناك صيغة تقليدية معروفة جيداً بصيغتها التي وضعها اسبينوزا وهي: «كل ما هو موجود هو خير حقيقي» Omne ens est unum Uerum bonum. وهذه المحمولات الثلاثة: الموحدة Unity، والواقع الحقيقي Reality والحودة goodness، قد عينتها الميتافيزيقا التقليدية لكل موجود ens والواقع الحقيقي Being، إلا أنه إذا تم ترتيب جميع التصورات في جدول للتصنيف، وانقسم كل تصور في كل مرحلة إلى أنواع طاردة بالتبادل (أي يستبعد بعضها بعضاً تبادلياً)، فإن أعلى حد في قائمة التصنيف ينبغي أن يكون هو الأكثر تجريداً لكل التجريدات الممكنة؛ وهو الوجود المجرد البسيط. وإذا كان للوجود هذه التعيينات أو التحديدات الضرورية طبقاً لنظرية الوحدة، والواقع الحقيقي، والخير، إذا ما أخذنا بها، فالنتيجة هي أن تلك التعيينات أو التحديدات مستبعدة بطريقة ما من قواصد التصنيف. فالنتيجة هي أن تلك التعيينات أو التحديدات مستبعدة بطريقة ما من قواصد التصنيف. تقسيمات المقولات، وهكذا، طبقاً لهذه الصيغة التقليدية، يوجد تداخل مشابه أو تجاوز أو انشار لمفهومي الوحدة والواقع الحقيقي.

 (6) ويحدث شيء من هذا القبيل كلما كان لتصور ما دلالة مزدوجة طرأت عليه في طوره الفلسفي.

هناك كلمات تستخدم بطريقتين مختلف ين: طريقة فلسفية وأخرى علمية؛ ولن تكون هذه الكلمات في هذه الحالة ملتبسة الدلالة وفق هذا التفسير؛ وإنما يطرأ عليها تغير منتظم ومطرد في المعنى عندما تنتقل من مجال لآخر، وهذا التغيير يترك شيئاً جوهرياً في معانيها ثابتاً لا يتبدل، بدرجة تجعل من المناسب أن نتحدث عن طورين لتصور ما أكثر مما نتحدث عن معنيين لكلمة ما.

مشلا، تستخدم كلمة «المادة» في كل من علم الطبيعة وفي الميتافيزيقا؛ والاستخدام المزدوج أبعد ما يكون عن الالتباس في الدلالة، إذ يمكن لنا أن نتعقب ليس فقط وجود رابطة عامة بين أفكار المادة الفيزيقية والميتافيزيقية \_ بالرغم من الاختلاف بينهما \_ بل أن نتعقب أيضاً الرابطة الخاصة بين نظرية فيزيائية جزئية عن المادة ونظرية جزئية أخرى تناظرها في الميتافيزيقا؛ على سبيل المثال، فإن مفهوم المادة فيما يمكن أن يُسمى بالمذهب المادي الكلاسيكي في القرن التاسع عشر هو الجانب الميتافيزيقي المقابل للمفهوم العلمي للمادة في فيزياء «نيوتن» الكلاسيكية. فالاختلاف بين المرحلتين اللتين يمر بهما المفهوم هو أن المادة في فيزيقا نيوتن هي اسم لفئة معينة خاصة بأشياء تنفصل عن فئات تخص أشياء أخرى، مثل العقول، ومثل الظواهر كالألوان أو الأضوات التي تعتمد في وجودها على العقل الذي تظهر أمامه؛ أما المادة كمفهوم في الميتافيزيقا المادية فهي اسم للواقع ككل، وكل عميز مشابه ذلك بين ما يسمى بالمادة وما يسمى باللذهن يرتد إلى تميز يقع داخل المادة ذاتها.

إن مثل هذه الحالات عامة وشائعة، فالذهن Mind، بالنسبة للعالم، وهو هنا عالم النفس، هو اسم لفئة محدودة من أشياء يقع خارجها أشياء من نوع آخر؛ وبالنسبة للفيلسوف الروحي فالروح هو اسم للواقع كله وربما كان أفضل اسم لهذا الواقع. أما التطور بالنسبة لعالم البيولوچيا، هو الطريقة التي ظهرت بها أنواع من الكاثنات الحية إلى

الوجود؛ أما عند الفيلسوف، فهو إما شيء لا أهمية له فلسفياً أو مسار كوني يظل يعمل كلما كان لشيء ما أصل معين.

وحتى بالنسبة للتصورات التي ليس لها طور علمي دقيق، فإننا كثيراً ما نتعقب تمييزاً عمائلاً بين الطور الفلسفي وغير الفلسفي. وهكذا فإن الفن، عند الناقد الفني، هو شيء على درجة عالية من التخصص ومحصور في مجموعة صغيرة ومنتقاة من الأعمال التي يقع خارجها جميع الأعمال المتعمجلة التي تُنتَج لمجرد كسب المال، وجميع إخفاقات الفنانين، والتعبيرات غير الفنية للحياة اليومية. أمابالنسبة لفيلسوف الجمال، ففلك يُعد فنا أيضاً، حين يصبح خيطاً يسري من خلال نسيج نشاط الروح.

هناك حالة قصوى للمبدأ نفسه، وستزداد أهميتها كلما تعمقنا في موضوعنا. فحتى كلمات مثل التصور، والحكم، والاستدلال، رغم أنها تبدو لأول وهلة غير ملتبسة الدلالة من الناحية الفلسفية، فإنها تحمل فروقاً دقيقة في المعنى تبعاً لماتطبق عليه من فكر فلسفي أو غير فلسفي؛ وتلك الفروق في المعنى، ونحن نقوم بالفعل بفحص واحد منها في الفصل الحالى، سنجد أنه بخضع لنفس هذا القانون العام.

يبدو من هذه الأمثلة أنه عندما يكون لتصور ما معنى مزدوج، فلسفي وغير فلسفي، فإنه في طوره غير الفلسفي يسم بسماته جزءاً محدوداً من الواقع، بينما في طوره الفلسفي فإن المعنى يفلت أو يهرب من تلك الحدود ويغزو المناطق المجاورة، ساعيًا في النهاية إلى تلوين فكرنا عن الواقع كله. وهو كتصور غير فلسفي يراعى قواعد التصنيف، وتشكل أمثلته فئة منفصلة عن الفئات الأخرى؛ وهو كتصور فلسفي فإنه يكسر تلك القواعد، وتتداخل هذه الفئة من الأمثلة مع تلك الفئة ذات الأنواع المتساوية في الرتبة.

وهذه واقعة معروفة، وكثيراً ما اعتبرت رذيلة ملازمة للتفكير الفلسفي في مقابل التفكير العلمي. وليس ما يعنينا هو ما إذا كانت رذيلة أو فضيلة، بل ما يعنينا هو واقعة حدوثها. فهي تحدث أحياناً، وهذا ما تكشف عنه الأمثلة؛ ويكفي ذلك للبرهنة على الخطورة التي لابد أن يحسب التفكير الفلسفي حسابها عندما يستخدم مناهج خاصة

بالعلم، حيث لا وجود لهذه السمة. وإذا كانت تحدث دائماً، فستكون أكثر من خطر؛ فهي مفتاح لخصوصيات التفكير الفلسفي ولصفات المنهج الفلسفي. ولكي نقرر ما إذا كانت تحدث دائماً، فيبجب أن نرجع إلى التصورات التي تشكل موضوع العلوم الفلسفية التقليدية، لنرى ما إذا كان تداخل الفئات هو سمة منتظمة لبنيتها المنطقية.

(7) يميز المنطق بين نوعين يتألف منهما جنس الفكر، هما: الحكم (أو القضية) والاستدلال. وتبدو هذه الموضوعات للوهلة الأولى كأجزاء منفصلة موضوعاً «للبحوث المنطقية» مرتبطة ارتباطاً وثيقاً على نحو ما يرتبط المثلث والدائرة في الهندسة الأولية؛ وفي تلك الحالة ينبغي أن يكون الحكم والاستدلال كالمثلث والدائرة، فتات يطرد بعضها بعضاً بالتبادل. إلا أنهما ليسا كللك (أي لا يطرد بعضها بعضاً بالتبادل). فالقول بأن السماء تمطر هو حكم؛ أما القول بأنها تمطر لأنني أسمع صوت المطر فهو استدلال. والعبارة الواحدة من هاتين العبارتين تتضمن الأخرى؛ ويتضح من ذلك أن الفشات النوعية تشداخل فيما بينها: فالحكم يمكن أن يكون استدلالاً، والاستدلال يمكن أن يكون حكماً.

قد يقال: «صحيح أن الحكم والاستدلال لا يستبعد الواحد منهما الآخر بالتبادل كالمثلث والدائرة؛ غير أن ذلك لا يبين سوى أنك أخطأت حين اعتبرتهما نوعين من الفكر. فالاستدلال هو بنية معقلة بنيت من عدد من الأحكام في علاقات محددة؛ فإذا أردت مماثلة من الهندسة، فعليك أن تنظر إلى الحكم على أنه خط مستقيم وتنظر إلى الاستدلال على أنه كالمثلث، وعلى أن أرحب بهذا النقد على أنه اعتراف بأنه: إذا كانت الأنواع يستبعد بعضها بعضا، فإن الحكم والاستدلال. لا يمكن أن يكونا نوعين لجنس واحد من الفكر؛ لكني أعتقد أن الناقد هو رجل شجاع أكثر من أن يكون حكيماً؛ بسبب استعداده أن يلقي في البحر بتصور الجنس والنوع معاً، عند أول بادرة لظهور مشكلة ما، وسيقوده ذلك إلى صعوبات تبلغ من الضخامة حداً يجعلني أحجم عن الخوض فيها. وسوف ندرس هذه المشكلة فيما بعد. أما الآن، فهناك نقد آخر لابد من الرد عليه.

قد يقال: «لقد أخطأت منذ البداية في تطبيق قواعد التصنيف، ثم رحت توجه اللوم لا لنفسك بل إلى النتائج. فبدلاً من أن تعالج الفكر كجنس وتُقسمه إلى نوعين هما: الحكم والاستدلال، كان يجب عليك أن توحد بين الفكر والحكم، وأن تقسم ذلك إلى حكم استدلالي وغير استدلالي أو مباشر، لكن ذلك سيكون مجرد ذريعة؛ فالنوع الثاني من النوعين ليس شيئاً في الواقع سوى الحكم بما هو كذلك، ومن ثم يتحد في هوية واحدة مع الجنس؛ حتى أننا لا نستطيع أن نتجنب النتائج السيئة لجعل الحكم والاستدلال نوعين على مرتبة واحدة في جنس واحد؛ وهنا لا يوجد إلا الإضافة غير المنطقية للتوحيد بين هذا الجنس ونوع واحد من نوعيه.

والصعوبة نفسها تعاود الظهور مرة ثانية في مرحلة تالية من التصنيف. فيسميز المنطق ببن نوعبن من الحكم أو القضية هما: الحكم السالب والحكم الموجب. وطبقاً لنظرية التصنيف ينبغي أن يكون من الممكن أولاً تعريف طبيعة جنس الحكم، دون الرجوع الأنواعه الخاصة، كما نعرف المثلث دون الرجوع إلى التمييز بين المثلث المتساوي الأضلاع والمثلث متساوي الضلعين والمثلث مختلف الأضلاع، ثم نضيف خاصية الفصل بين النوعين كل على حدة. لكن إذا حاولنا أن نعرف الحكم من حيث الجنس بطريقة جامعة، فسنجد أن ذلك غير ممكن تعريفه: فأما أن تؤدي بنا هذه المحاولة إلى تعريف لنوع واحد (الحكم الموجب) من ذلك الجنس، كما هي الحال عندما نقول أن الحكم يثبت محمولاً لموضوع ما، أو أنه يؤدي بنا إلى مجرد سرد للنوع فحسب، كما هي الحال عندما نقول: أن الحكم هو ذلك الذي محمولاً ما.

ولن تكون هذه هي الصعوبة الوحيدة في هذه المرحلة. فطبقاً لنظرية التصنيف، فينبغي أن يكونا الحكم الموجب والحكم السالب نوعين من البدائل، يعرض كل واحد منهما عرضاً تاماً طبيعة جنس الحكم، كما تعرض كل من الخطوط المستقيمة والخطوط المنحنية طبيعة جنس الخط عرضاً كاملاً. لكننا إذا ما أخذنا مثالاً \_ ونحن نحاول اكتشاف ما هو الحكم السالب على وجه الدقة \_ وحذفنا منه كل شيء إبجابي، فإن طالب المنطق لن يحتاج إلى أن

نذكره أننا سوف تنتهي في هذه الحالة إلى ردّ الحكم إلى لا شيء على الاطلاق. ففي اللحظة التي يكون فيها الحكم مجرد سلب محض يكفّ عن أن يكون حكماً ذا معنى.

وإذا صح ذلك ـ وهو كما قلت أمر معروف في كتب المنطق المدرسية تصبح الأحكام الموجبة والأحكام السالبة أبعد ما تكون عن أنواع تستبعد بعضها بعضاً بالتبادل وهذا يعني أن كافة الأحكام السالبة، وليس بعضها فحسب، تعتبر أيضاً احكاماً موجبة. لكن إذا تردد القاريء في قبول هذا الرأي، فربما سلم، على الأقل، بأن هناك بعض الأحكام التي تكون موجبة وسالبة في وقت واحد. فإذا قلت: إن ساعتي قد توقفت، فإني أنبت أن جهازها قد توقف، كما أنفي أنها تعمل؛ لكن هذا القول ليس عبارة مركبة مكونة من قضية موجبة وأخرى سالبة؛ فأنا هنا أقول عبارة واحدة، وليس عبارتين، ولكنها عبارة تشمل الإثبات والنفى معاً؛ إثبات شيء معين ونفي ضده.

إن احتمال حدوث مثل هذا التداخل قد نراه في تقسيمات أخرى للحكم. فالحكم الفردي، في القياس المنطقي ينظر إليه على أنه كلي؛ فهو في الواقع يضم عناصر كلية وجزئية معاً. والحكم الشرطي المنفصل فهو حكم حملي وشرطي معاً. وفيما يتعلق بالجهة، فهي حالة الأشياء التي ليست عكنة ولا تستطيع أن تكون فعلية، ولا تستطيع إن كانت فعلية أن تساعدنا إن كان ذلك أمرًا ضروريًا. وقل مثل ذلك في تصنيف الاستدلالات، فأرسطو يقدم لنا قياسا استقرائياً؛ بينما يقدم لنا هج. س. ملْ، منهجاً استنباطياً للاستقراء.

إذن، لو أخذنا تصنيفات المنطق التقليدي على نحو ما هي عليه، فسوف يظهر عندئذ أنه كلما قسمنا جنساً ما إلى أنواع، فإن هذه الأنواع تتداخل فيما بينها بدلاً من أن يستبعد بعضها بعضاً كما هو الحال في أنواع الأجناس العلمية، وتلك على أية حال هي وجهة نظر المنطق التقليدي بصدد علاقة الأنواع بعضها ببعض.

إن الناقد الذي تركتُ ملاحظاته دون إجابة في الصفحات السابقة قد يطالب الآن أن يستمع إلى شيء أكثر من ذلك. وقد يُصر قائلاً: «لقد وصلت إلى استنتاج خاطيء. فمثل هذه التمييزات التي وصفتها، بالرغم من تسميتها تنويعات أنواعاً خاصة للأجناس، فإنها

ليست في الواقع كذلك؛ وأنت قد برهنت بنفسك أنها لا يمكن أن تكون كذلك، لأنها تتداخل فيما بينها. بل إنك برهنت بالأحرى على أن الحكم الموجب والحكم السالب، والحكم الكلي والحكم الجزئي، وما شابه ذلك هي عناصر توجد معاً في الحكم الشخصي مثل المنحنى الواحد الذي يتكون من جزء محدب وآخر مقعر؛ وهذان الجزءان لا يمثلان نوعين من المنحنيات، لكنهما عنصران في كل لا يتجزأ.

وأجيب على ذلك بقولي: أنت على حق، إذا كان لا ينسغي أبدا أن نستخدم مصطلحات مثل أنواع أو أصناف إلا إذا كانت تتعلق بالتصورات العلمية. لكن هل يوجد أي مبرر يؤدي إلى حصرها في التصورات العلمية؟ إن الحس المشترك، بالتأكيد، يسمح لنا بالحديث عن الاستقراء والاستنباط كنوعين من الشيع والموسيقي كنوعين من الفن، أو بالحديث عن الاستقراء والاستنباط كنوعين من البرهان، تماماً مشلماً نقول: أن الدائرة والشكل البيضاوي همما نوعان من المنحنى، أو أن الطيور والأسماك نوعان من الحيوانات، على الرغم من إدراكنا النام أن تلك الأنواع تتداخل فيمما بينها. لذلك افترض الاستمرار في استخدام كلمة أنواع. حتى لو تخليت عنها، فلن يغير ذلك من الأمر شيئاً: أعني، أن هناك خاصية نوعية للبنية المنطقية في التصورات الفلسفي، وإن كانت تختلف عنه في الأنواع، والعناصر، واللحظات أو ما شئت من تسميات، فهي نماذج أو أمثلة للفئات المتداخلة بدلاً من الفئات التي يستبعد بعضها بعضاً بالتبادل.

سوف يهزّ الناقد رأسه. وأكاد أسمعه يقول: «أنت تطارد وهماً وتجري وراء سراب، فليس هناك سوى نوع واحد فقط للبنية المنطقية الممكنة للتصور: وهي تلك التي تراعي بحزم قواعد التصنيف. وخرق أو انتهاك هذه القواعد يعني، انك ابتعدت عندئذ عن طريق الجادة للفكر المنطقي لتجد نفسك غارقًا في المستنقعات. فلو استهان المنطق التقليدي بقواعد التصنيف، فإن ذلك أمر سيء للغاية، لا بالنسبة إلى هذه القواعد، بل بالنسبة للمنطق نفسه؛ وواجبنا ألا نقلده في ذلك، بل علينا إصلاحه، وسأعود إلى ذلك التحذير فيما بعد، وسأنتقل الآن إلى موضوع الأخلاق.

(8) إن التصورات المعترف بها في الأخلاق، عادة، تُصنف في فـثات متـداخلة. خذ
 مثلاً هذين التصورين: الخيرات والأفعال.

تنقسم الخيرات، عادة، إلى ثلاثة أنواع تسمى باللاتينية: honestum: وهي تعني: ما هو سار، وما هو نافع، وما هو صواب (أو حق). ولقد أنكر بعض الفلاسفة أن يكون ما هو سار نوعاً من الخير، وقال آخرون الشيء نفسه عما هو صواب أو حق، وإلى أن نناقش مبررات هذا الإنكار، وهو موضوع سوف أتحدث عنه في فصل تال، فإنني سأتركها جانباً وأسأل فقط عما يعنيه هؤلاء الفلاسفة الذين قالوا، كما قال أغلبهم، أن تلك هي أنواع من الخير.

من الواضح، أن أحداً من هؤلاء الفلاسفة لم يكن يقصد على الإطلاق أنها أنواع يستبعد بعضها بعضاً بالتبادل. أي أنهم لم يقصدوا أن يتولوا: أن ما هو سار لابد أن يكون غير نافع وخطأ في آن معاً؛ وأن ما هو نافع لابد أن يكون خطأ وغير سار في آن واحد؛ وأن ما هو حق أو صواب لابد أن يكون غير سار وغير نافع معماً. وهذا، فيمما أظن، لم يكن يؤمن به أحد أبداً. وبالقطع ، لم يكن إيماناً منتشراً انتشاراً واسعاً بين الفلاسفة؛ فيلا أحد يؤمن بأنه يمكن أن نفترض للحظة واحدة أن الفضيلة والسعادة شيء واحد، أو أن الإنسان يمكن أن يستمتع بأداء واجبه، أو أن الأفعال تكون صواباً إذا ما اتجهت إلى تنمية السعادة أو أن اللذة هي الخير الوحيد. وباختصار، فإنه من الصعب أن اللذة هي الخير الوحيد. وباختصار، فإنه من الصعب ينكر تداخل تلك الفئات الثلاث.

تنقسم الأفعال، عادة، إلى فئات وفقاً لصدورها عن دوافع مختلفة الأنواع: كالرغبة، والمصلحة الذاتية، والواجب. والتسمييز بينها مهم لأن القيمة الأخلاقية لفعل ما، تبعاً للاعتقاد السائد، تختلف باختلاف الباعث الذي صدرت عنه، فالأفعال التي تحدث نتيجة لدوافع الواجب هي أخلاقياً أفعال خيرة. وهلم جرا. ويمكن أن يقال أن الأفعال التي تصدر عن تلك الدوافع المختلفة والتي تنقسم إلى فئات منفصلة يستبعد بعضها بعضاً بالتبادل،

سوف تسهل كثيراً مهمة تحديد القيمة الأخلاقية الحقيقية لكل فعل. لكن على الرخم من ذلك فهناك إغراء للاعتقاد بالعكس، فقد اعترف فلاسفة الأخلاق دائماً بأن دوافعنا كثيراً ما تكون مختلطة، لدرجة أن فعلاً واحداً أو الفعل نفسه قد يقسع في فتتين أو يقسع حتى في الفئات الثلاث جميعها.

إن هذه الاصتبارات واصتبارات أخرى مماثلة تُوضّح أن فكرنا المألوف عن المسائل الأخلاقية، سواء أطلقنا على هذا الفكر اسم فلسفة أو حس مشترك، فإننا في العادة نفكر من منظور التصورات التي تشتبعل من منظور التصورات التي تشتبعل بعضها بعضا. وأنا في اللحظة الراهنة معنى فقط بإثبات ذلك كأمر واقع: ذلك أننا نفكر بهذه الطريقة، وهذا لا يعني أننا على حق حين نفكر بهذه الطريقة. فالوقائع التي أصر عليها قد تبدو لمن ينقدني أنها افتراء صارخ، وتأكيدها قد يبدو معادلاً للتسليم بأن فكر الحس المشترك المألوف في المسائل الأخلاقية هو فكر فاسد تماماً augean stable (١) وغير منطقي المشترك المألوف في المسائل الأخلاقية هو فكر فاسد تماماً augean stable وعن منطقي أثم، فقد يبدو التمسك بها ليس سوى تدعيم لموقف أولئك الذين يستبعدون الموضوعات ثم، فقد يبدو التمسك بها ليس سوى تدعيم لموقف أولئك الذين يستبعدون الموضوعات الأخلاقية من الفلسفة تماماً، أو أن يخضعوها لتطهير قاس بأن يلقوا عليها طوفاناً من الماء المنطقي البارد. ولابد أن يكون جوابي الآن هو التذرع بالصبر. فالأمور قد بدت، من وجهة نظرهم، أسوأ كثيراً نما اعترف به. وهذه الفضيحة Scandal لا تمس الأخلاق في الواقع. لكنها، كما سبق أن رأينا، تمس المنطق أيضاً، بل تمس العلوم المفلسفية كلها في الواقع. ويجب أن ننظر حتى نتيقن من مدى نطاق السوء قبل أن نعرض مقترحات لعلاجه.

(9) نفس هذا التداخل يعاود الظهور في العلاقة بين المنطق والأخلاق بوصفهما

<sup>(</sup>١) في الأصل Augean Stable «أي حظائر أوجياس» ملك اليس ..Elis في الأساطير اليونانية ـ ولم يكن قد تم تنظيفها منذ ثلاثين عاماً فحول هرقل مجرى نهر الفيوس بحيث تمر مياهه على هذه الحظائر لتنظيفها ... الخ ويضرب بها المثل في القذارة. راجع القصة كتابنا «معجم ديانات وأساطير العالم «للجلد الثاني ص ١٣١ مكتبة مدبولي عام ٩٦ ، (المراجع).

نوعين من الكل فالفكر والفعل، إذا نظرنا إلى كل منها من حيث ماهيته، فإننا يمكن التمييز بينهما كما نشاء؛ أما من حيث وجودهما في أمثلة عينية فهما يرتبطان جداً للرجة نجعل من الممكن، بل أكثر من الممكن، أن يكون أي مثال الأحدهما هو نفسه مثالاً للآخر كذلك. فالتفكير الفعلي هو عمل قد تلحق به محمولات أخلاقية: وعلى الرغم أنه من الحطأ أن ننظر إلى تلك المحمولات باعتبارها تلقي أي ضوء على طبيعته كتفكير وهو خطأ قد يقع فيه هؤلاء الذين ينظرون إلى التفكير على أنه عملي أساساً بل أنها (أي المحمولات) تلقي الضوء على الأسئلة التي تدور حول الظروف التي يمكن أن يوجد فيها الفكر. وبالطريقة نفسها، ورغم أن الفعل نفسه ليس فكراً، فإن أي مشال للفعل يصلح أن يكون أيضاً مثالاً للفكر، ومن ثم، وبدون أي خلط بين الماهيتين، فمن الممكن أن نتحدث عن الفعل بطريقة التعميم.

سنصاب بالملل إذا ما تابعنا هذا التصور نفسه من خلال المتافيزيقا، وعلم الجمال، وأية علوم فلسفية أخرى معروفة. ويمكن للقارىء أن يفعل ذلك بنفسه؛ وسيجد أن القاعدة نفسها تنطبق جيداً حيثما كانت، وهي أن الأنواع التقليدية للمتصورات الفلسفية تشكل فئات منداخلة وإذا ما اعتقد القاريء لهذا السبب أن التصورات التقليدية - لا في مجال الأخلاق فحسب، وإنما في مجال الفلسفة كله - قد أفسدتها التناقضات، ولابد من مراجتعها بأقصى درجة من الدقة حتى تتطابق مع قواعد التصنيف، فلندع القاريء، يحاول مراجعتها؛ فإن فعل فسوف يجد أنها تقاوم جهوده بعناد، فإذا كان شغوفاً بعمق بقواعد التصنيف حتى أنه لا يُقر أي تفكير لا يلتزم بهذه القواعد، فإن عليه أن يتخلى عن التفكير في أي موضوع يندرج تحت مسمى الفلسفة على الإطلاق. وهذا النوع من البنية، الذي تتداخل فيه فشات الأنواع، يضرب بجذور عميقة في تلك الموضوعات التي تهتم بها الفلسفة، ومن ثم فإن معارضة المرء له يعني أنه يتجنب أي محاولة للتفكير الجاد في هذه الموضوعات.

إذن، عند هذه النقطة، سوف يواجه القاريء خياراً: فإذا ما اقتنع بأن القواعد النقليدية للتصنيف يبجب أن تطبق بصرامة على كل تصور أيا كان نوعه، وإذا كان يفكر أن تداخل الفتات النوعية لجنس ما لا يؤدي إلا إلى نتائج قاتلة أو مدمرة لبنية الفكر بأسرها، فإن عليه أن يتوقف عند هذا الحد من قراءة هذا الكتاب. أما إذا كان مستعداً لقبول هذا التداخل ولا أقول لأن يفهم إمكانية حدوثه \_ وأن الفلاسفة يمكن أن يكونوا على حق من الناحية التصورية في أن يؤكدوه باتساق رغم قواعدهم المنطقية الحاصة \_ فإنني ادعوه في هذه الحالة أن يشترك معي في النجربة التالية.

دعنا نفترض أن الفلسفة التقليدية بصفة عامة لا هي مجموعة من الحقائق يمكن قبولها قبولاً أعمى ولا هي كتلة من الأخطاء يمكن التبرؤ منها تماما، لكنها مزيج من أشياء جيدة وأخرى رديئة. ودعنا نفترض بصفة خاصة أنها ليست خاطئة على الإطلاق في هذه المسألة، لكن بمعنى ما، سنكتشف بشكل أفضل من الآن فصاعدا، أن تداخل الفئات يُعتبر خاصية من خصائص التصور الفلسفي، وهي خاصية يمكن أن تميزه عن تلك التصورات الخاصة بالعلم الرياضي والعلم التجريبي. دعنا نرى إلى أين سيقودنا هذا الافتراض. فإذا ما توسعنا فيه وصلنا عن طريقه إلى تفسير للمنهج الفلسفي يكون متسقاً مع نفسه ومتفقاً مع خبرتنا في التفكير الفلسفي في وقت واحد، وسنكون ملزمين أن نسأل بعد ذلك كله، إن كان هذا ليس أكثر من افتراض محض.

فإذا كان ذلك مجرد تحدّ لا مبرر له للمنطق، فإننا سرعان ما نكتشف ذلك؛ لأن المنطق قادر تماماً أن يثأر لنفسه من أولئك الذين يتحدونه.

## [3]

(10) يمكن أن نستدل في الحال استدلالاً واحداً سلبياً من الافتراض القائل بأن للتصور الفلسفي نوعاً خاصاً من البنية المنطقية تتداخل فيها الفئات النوعية وهو أنه ليس هناك منهج يمكن استخدامه في الفلسفة يعتمد في مشروعيته على الاستبعاد المتبادل للفئات.

إن أمثال هذه المناهج كثيراً ما تستخدم، وبحق، في العلم، فنحن نجمع أمثلة في جميع العلوم التجريبية لتصور الجنس ثم نقوم بتصنيفها في فئات كل منها يعرض التصور في شكل نوعي محدد. وتلك هي الطريقة التي نسير عليها، عادة، عندما نرضب في دراسة أنواع خاصة لتصور تجريبي معين، كالأنواع المختلفة من الورد البري مثلاً. ويمكن أن ينطبق المنهج نفسه على العلم الرياضي، لكنه ليس مفيداً بهلذا القدر، لأن تصور الجنس في الرياضة يمكن أن ينقسم إلى أنواع بطريقة قبلية à Priori ، دون الوقوع في مشكلة تصنيف الأمثلة الدالة عليه. وهذان المنهجان لتقسيم تصور ما يمكن أن يجتمعا في علوم كثيرة.

افرض أن هذا المنهج تم تطبيقه في الفلسفة. افرض أننا بدأنا بجمع أمثلة فردية عن الفعل بهدف دراسة الأشكال النوعية لتصور جنس الأفعال ثم صنفناها إلى أفعال صدرت عن الواجب، وأخرى صدرت عن المصلحة، وثالثة صدرت عن الميل والهوى، على أمل أن نقوم - بعد أن ننتهي من ذلك - بفحص كل فئة على حدة ونحدد السمات المشتركة بين جميع الأفعال لنضعها في فئة واحدة والسمات التي تغيب عن كل فعل نضعها في الفئتين الأخريين. سوف نجد أنفسنا - قبل أن يمضي وقت طويل - أمام تداخل بين أفعال معينة: وهي تلك التي تمتزج فيها الدوافع، والتي لا يمكن أن تُنسب على نحو لا لبس فيه إلى أية فماذا نفعا ؟

(11) إن الوضع الصحيح يوجب علينا أن نعالج التداخل على أنه علامة خطر: وأن نكف عن استخدام هذا المنهج تماماً، وأن نقوم ببحث دقيق عن مدى ملاءمته. لكن هناك إغراء دائم يدعونا إلى تجاهل مثل تلك التحذيرات؛ وفي هذه الحالة سيلزم عن الإذعان لهذا الإغراء حرمان الأمثلة الغامضة من الأهلية واستبعادها من الدراسة لأنها لا تتلاءم مع تخطيطنا في حين أن ذلك هو السبب نفسه الذي من أجله ينبغي أن نهتم بدقة بهذه الأمثلة وأن نحصر اهتمامنا في ذلك الجزء من موضوعنا الذي يبدو فيه التداخل خائباً: وهي الأفعال التي نستطيع أن نقنع أنفسنا بأن الدوافع فيها غير مختلطة على الإطلاق.

ستكون النتيجة أن نظريتنا بصدد طبيعة أي شكل نوعي لتصور الجنس ستبني على هامش لم نعد نشعر فيه بالتداخل بين هذا الشكل وغيره من الأشكال الأخرى. وذلك المنهج في البحث هو المتبع ضالباً. وأي فيلسوف يناقش نظرية الإدراك الحسي ويميز بين الإدراك الحقيقي الصادق والوهم، سوف يستبعد من اهتمامه كافة الأمثلة التي يبدو فيها الإدراك الحسي وهو يوصم بطابع الوهم، وسوف يحاول أن يدرس أمثلة للإدراك الحسي الصادق البسيط والخالص. وهناك فيلسوف آخر يدرس تصور جنس الخيرات وصورته النوعية، أي صورة الأشياء التي هي خير في ذاتها، وسوف يقترح كمنهج أن يتساءل عما إذا كان هذا الشيء أو ذاك يمكن أن يكون خيراً إذا لم يكن هناك شيء آخر، كما لو كانت الأشياء التي هي خير في ذاتها شيء آخر، كما لو كانت كل شيء آخر على أنه خير نسبي فحسب.

إن كل هذه البحوث تفسدها مغالطة بكن أن تُسمى مغالطة الهوامش المحفوفة بالمخاطر fallacy of precarious margins. وتعتمد على الزعم بأن التداخل الذي عدث بالفعل في نطاق معين لفئة نتحدث عنها بمكن أن تثن بأنه لن ينتشر، وأنه يكمن وراء حدود منطقية هامشية لا تكون فيها الأمثلة المعروضة سوى شكل واحد من الأشكال النوعية، لا تشترك معها فيه أمثلة أخرى. وهذا الهامش محفوف بالمخاطر بالضرورة، لأنه بمجرد التسليم بالتداخل من حيث المبدأ فلن يكون ثمة مبرر للزعم بأنه سيتوقف عند أي نقطة معينة؛ والقاعدة السليمة الوحيدة لهذا المنهج هي أن تقود البحث حتى تقف نتائجه على أرض صلبة مهما يمتد إليها التداخل.

(12) لكن من المكن تجنب هذه المغالطة على حساب الوقوع في مغالطة أخرى. فما أن يعترف الفيلسوف بأن التداخل لا حد له من حيث المبدأ، وأن المنهج السليم يتطلب منه أن يتقدم كما لو أن الفتين النوعيتين متحدتان خلال امتدادهما، فقد ينتهي الفيلسوف الذي كان قد بدأ بالظن بأن كل تصور يجب أن يضم مجموعة من الأمثلة إلى أنه، طالما لا يوجد

إلا مجموعة واحدة من الأمثلة، فأنه لن يوجد سوى تصور واحد فحسب: وهو يعلن بذلك أن التصورين النوعيين متحدان في هوية واحدة. وهكذا، نلاحظ أن الرجل الذي يؤدي واجبه كثيراً ما يزيد بذلك من سعادة الناس بصفة عامة؛ ومن الصواب أن نظن أن الأمر كذلك، ليس كثيراً ما يكون على هذا النحو، لكنه يكون كذلك باستمرار؛ ونخلص إلى أنه طالما أن فعل الواجب يزيد دائماً من السعادة العامة، فليس هناك فرق بين تصور الواجب وتصور زيادة السعادة. والأخطاء من هذا النوع شائعة جداً لدرجة أن وضع قائمة بمها قد علا كتاباً. والمبدأ الخطأ الساري فيها أنه: حيث لا يوجد فرق في امتداد التصورين، لا يوجد تمييز بين التصورين ذاتهما، وهذا ما اقترح تسميته بمغالطة هوية المتطابقات Fallacy of

(13) هاتان المغالطتان هما بدائل لتطبيق مبدأ واحد خاطيء من وجهة نظر الفلسفة: \_ مهما يكن سليماً في العلم الرياضي وفي العلم التجريبي \_ هذا المبدأ يقول: أنه عندما ينقسم تصور جنس ما إلى أنواعه فإنه يناظره تقسيم أمثلته إلى فئات تستبعد بعضها بعضا بالتبادل. وأنا اسمى هذه المغالطة المغالطة الانفصال الزائف Fallacy of flase (مغالطة النفصلة disjunctive proposition لأنها تعتمد على القضية الشرطية المنفصلة disjunctive proposition التصور الجنس يجب أن يندرج إميا في نوع أو في آخر من فئاته النوعية وليس فيهما معاً؛ وذلك خطأ فما دامت تتداخل فأنها تندرج فيهما معاً.

وإذا طبقنا المبدأ تطبيقاً إيجابياً فأنه يؤدي بنا إلى مغالطة «الهوامش المحفوفة بالمخاطر»: وهي تعني أنه طالما سلمنا بأن هناك تمايزاً بين تصورين فلابد أن يكون هناك اختلاف بين أمثلتهما. أما إذا طبقنا المبدأ تطبيقاً سلبياً فأنه يؤدي بنا إلى «مغالطة هوية للتطابقات» أي أنه طالما أن الأمثلة يمكن التسليم بأنها لا تنفصل فليس ثمة تمييز بين التصورين.

(14) إذن، القاعدة الأولى للمنهج الفلسفي هي أن نكون على وعي بالانفصالات الزائفة وافتراض أن الفئات النوعية لتصور فلسفى معين هي دائماً عرضة للتداخل، لدرجة

أن مفهومين مختلفين نوعياً أو أكثر من مفهومين يمكن أن يتجسدا في أمثلة واحدة. ويفيدنا أن نتذكر بصدد هذه القاعدة صياغة أرسطية لتداخل الفئات يرى فيها أرسطو: إن المفهومين دهما شيء واحده بمعنى أن الشيء الذي يجسد أحدهما يجسد الآخر أيضاً، إلا أن دوجودهما ليس شيئاً واحداً، بمعنى أن وجود مثال لأحدهما ليس هو نفسه وجود مثال للأخر. إن الطريقة التقليدية في الإشارة إلى هذ المبدأ هي أن نتحدث عن دالتمييز بلا اختلاف، أي تمييز التصورات دون اختلاف في الأمثلة. ويمكن أن توضع القاعدة - إذن - بأن نقول: أن أي تمييز في الفلسفة يمكن أن يكون تمييزاً بدون اختلاف؛ أو بعبارة أخرى، حيث يمكن التمييز بين مفهومين فلسفيين فإن صيغة أرسطو قد تصلح أو تكون مناسبة للقول بأن المفهومين هما شيء واحد لكن وجودهما مختلف.

(15) قد يكون من المفيد في خاتمة هذا الفصل، أن نلقي نظرة سريعة إلى الأمام ونسأل كيف يؤثر مراعباة هذه القاعدة على توقعات الفيلسوف في الانجاه الذي يحتمل أن يسير فيه فكره والنتائج التي يحتمل أن يحققها؛ بالرخم أن أي استباق للأمور في هذه المرحلة سيكون سلبياً محضاً، وشديد الغموض وأعم كثيراً من أي تقرير إيجابي.

إن الفلسفة التي تسير طبقاً لهذه القاعدة لا يمكن أن تضع نصب عبنيها كهدف تصنيف موضوعها، مثلما يضع عالم النبات أو عالم الطبيعة في اعتباره كهدف، تمييز وترتيب أنواع النباتات والحيوانات. أما بالنسبة لموضوع الفلسفة، فإنه نظراً لتداخل فئاته، فإنه لا يسمح بتصنيف بهذا المعنى. فتصنيفه لا يتم إلا بطريقة صابرة ومؤقتة، ومثل هذا التصنيف إذن لا يعتبر غاية في حد ذاته بل هو فقط وسيلة لتمييز العناصر التي توجد معا في الواقع الفعلي: وبناء على ذلك فإنه يمكن تصنيف الأفعال إلى أفعال تصدر عن دافع الواجب، وأفعال تصدر بدافع الميل والهوى، وبجب أن نتذكر جيداً أن أمثلتنا لأي منهما يقينا هي تقريبا أمثلة للنوع الآخر من الأفعال أيضاً، وأن نستخدم التصنيف فقط كوسيلة لتركيز اهتمامنا على خصائص معينة للفعل الصادر عن الواجب بما هو كذلك، والفعل الصادر عن الواجب بما هو كذلك، والفعل الصادر عن الما والرغبة بما هو كذلك. وستكون المهمة الحقة للفلسفة هي تمييز التصورات من هذا القبيل، أي تمييز التصورات التي توجد معاً في أمثلتها.

(16) فير أن تمييز مثل هذه التصورات لا يمكن أن يعني ببساطة إحصاء للعناصر المختلفة التي يمكن أن يكتشف التحليل أنها توجد معاً في واقعة عبنية. ذلك لأن هذه المناصر سوف تكون أنواعاً خاصة لتصور مفرد واحد، ومن ثم سوف تكون هناك علاقة منطقية بينها؛ وتصوير الواقعة على أنها تجمع محض لعناصر توجد معاً، بدون أي علاقات أو روابط منطقية، سوف يجعلنا نترك جزءاً أساسياً من العمل التحليلي دون أن يتم. وفي أي تصور تجريبي كتصور الإنسان، لا توجد رابطة واضحة بين عناصر مثل أن للإنسان عشرة أصابع وأن لديه القدرة على الكلام؛ لكن لا يمكن أن توجد تلك البنية الفضفاضة في التصور الفلسفي، إذ لابد أن ترتبط العناصر المختلفة فيما بينها بطريقة ما. ومن ثم لا يمكن ان نتصور موضوعاً للفكر الفلسفي تصوراً سليماً على أنه تجمع محض، سواء كان مجموع عناصر متميزة منطقياً أو مجموع أجزاء مكانية أو زمانية؛ فالأجزاء أو العناصر مهما كان التمييز بينها سليماً لا يمكن أن نتصورها قابلة للانفصال، ومن ثم فمن المستحيل منهما كان التمييز بينها سليماً لا يمكن أن نتصورها قابلة للانفصال، ومن ثم فمن المستحيل أن يوضح هذا الموضوع بأسره بعيداً عن الأجزاء أو العناصر التي توجد مقدماً على نحو منفصل، أو أن يُقسم إلى أجزاء أو عناصر تبقى قائمة بعد القسمة؛ فكل حالة من هاتين الحالتين سوف تعني أن الترابط بين الأجزاء هو ترابط عرضي، مع أنه لابد في الواقع أن يكون ضرورياً.

(17) هنا قد يقول قاريء: «إن حذفك لهذه النتائج من قاعدة بسيطة للمنهج، جعلك تلزم نفسك بتعبيرات متيافيزيقية يصعب الوصول إليها ومثيرة للجدال، وفي هذه الحالة لا تنتظر عمن يقرأون لك أن يستمروا في متابعتك، غير أن ذلك يسيء فهم هدفي. فمبدأ المنهج لابد أن يكون مؤقتاً بالضرورة، أما أن يُلزم المرء نفسه بهذا المبدأ منذ البداية في بحثه، ويعتبره قاعدة حديدية لا تلين ينبغي اتباعها، مهما يكن من أمر التنوع الممكن للمشكلة ولموضوع البحث، فسوف يكون ذلك غريباً عن روح التفكير الفلسفي بأسره. إن التفكير بطريقة فلسفية، أيا ما كانت معانيه الأخرى، يعني المراجعة المستمرة لنقطة البدء في ضوء النتائج التي وصل إليها المرء وهو لا يسمح لنفسه قط أن تقيده قاعدة حديدية لا تلين أيا

كانت. وما قمت به هو مجرد إطلاق صبحة تحذير ضد افتراضين لا أنصبح بهما: أولهما، أن الموضوع الذي تبحثه الفلسفة سوف يتحول إلى نسق تصنيفي؛ وثانيهما، أن ذلك الموضوع سوف يتحول إلى تجمع (كومة) من الأجزاء. وأنا لم أقل حتى أن واحداً من هذين الافتراضين قد لا يكون في النهاية صحيحاً، ولكني أقول فحسب أنهما مما لا يمكن أن يكونا صحيحين في النهاية إذا كان للتصور الفلسفي بنية منطقية خاصة تتداخل فيها

فلسفياً بافتراض أن الموضوع الذي يبحثه إصما أن يكون له بنية ذات نسق تصنيفي أو أن يكون تجمعاً من أجزاء، يلزم نفسه بافتراض أن ذلك التداخل الظاهر ببن الفئات ليس إلا وهما؛ ومن جانبي من فأنا أسعى لفرض لا يقوم على الوهم، وعلى أساس هذا الفرض فإن أية فلسفة تستهدف تصور موضوعها كنسق تصنيفي أو تجمع للأجزاء إنما تسيء تصور

أهدافها الخاصة ومن ثم طبيعتها ومناهجها.

الفئات النوعية على نحو ما يبدو في هذه المرحلة من بحثنا. والشخص الذي يبدأ بحثاً

(الفصل الثالث

سُلُّم الأشكال



## سُلَّم الأشكال ( 1 )

ناقشنا حتى الآن التصور الفلسفى فيماإذا كان يشبه تصورات أخرى من حيث البنية، بغض النظر عن تداخل فئاته النوعية. لكن لو كان هذا النداخل حقيقاً فلا يمكن أن يكون خاصية معزولة تماماً. فالاختلافات بين أنواع التصور غير الفلسفى هى من ذلك النوع الذى لايمكن تصور التداخل بين فئاته؛ إذن من أى نوع ينبغى أن تكون الاختلافات بين أنواع التصور الفلسفى الذى يجب أن يكون التداخل ممكناً بين فئاته ؟

(1) إننا نميز الاختلافات في الدرجة عن الاختلافات في النوع، ويمكن أن تكون البداية بالتساؤل عما إذا كان أي اختلاف منهما \_إذا أخذناه بشكل منفصل \_ يمكن أن يفسر التداخل.

لايمكن تفسير التداخل عن طريق الإختلاف المحض في الدرجة. إذ لو كانت كل الأمثلة الخاصة بمفهوم الجنس الجامع لها صفة واحدة وهي نفسها تتفاوت في الدرجات، ولو أنقسم الجنس إلى أنواع طبقاً لذلك التفاوت فلا يمكن أن يكون هناك تداخل؛ لأنه في النقطة التي تبدأ فيها أي فئة نوعية واحدة ستكون هي النقطة التي تنتهي عندها فئة نوعية أخرى. ومن الأمثلة على ذلك: تصنيف الكتب لأغراض مكتبية وفقاً للحجم، وتصنيف الرجال وفقاً للعمر بغرض الخدمة العسكرية.

والواقع أن هناك تسليماً عاماً، فيما يبدو، بأنه ليس ثمة أهمية فلسفية تلحق بالاختلافات المحض في الدرجة. وكثيرا ما ينشغل الفلاسفة بالسؤال عما إذا كان لشيء ما

صفة معينة أم لا؛ وعما إذا كان أحد الأعمال الفنية الرديئة ، مثلا، يحوز بعض الجمال أم أنه لاجمال فيه على الإطلاق؛ إلا أن الدرجة المحض التي تكون عليها الصفة تظل، كقاعدة ، موضوعاً يخرج عن دائرة اختصاصهم. حقاً ، يتمسك بعض الفلاسفة بأن الصفات التي يهتمون بها بصفة خاصة كالجمال، والخير، والحق، والحقيقة الواقعية reality لاتسسمح بوجود درجات؛ وهناك فلاسفة آخرون، ممن يفضلون الاعتراف بوجود درجات في تلك الأمور، لا يعتقدون أن تلك الدرجات في حد ذاتها وبعيداً عن كل الاختلافات في النوع وتصلح كأساس للقسمة المنطقية للتصورات؛ بل أنهم بالأحرى ينظرون إلى الاختلافات في الدرجة على أنها ترتبط على نحو ما بالاختلافات في النوع، بحيث لا يتحدد التصور طبقاً لاختلافات الدرجة مع اختلافات

(2) إن الاختلافات المحض في النوع تعجز كذلك عن تفسير تداخل الفئات. والتصورات غير الفلسفية كالتصورات الخاصة بمقطع مخروطي يجوز أن تتنوع بهذه الطريقة إلى: شكل بيضاوي، وقطع مكافيء، وقطع زائد، وهلم جرا؛ لكن هذا الطراز من الأنواع الخاصة لايمكن أن يشمر فئات متداخلة؛ فالشكل البيضاوي يتحول إلى قطع مكافيء عندما يبتعد مركز واحد إلى ما لانهاية، لكن ذلك لايشتمل على أي تداخل بينهما.

وذلك مرة أخرى مُعترف به بصفة عامة. فتصور الإحساس، على سبيل المثال، هو أحد التصورات التي انشغل بها الفلاسفة لفترة طويلة؛ لكن عندما تم تقسيم جنس الأحساس إلى أنواع كالرؤية، والسمع، والشم، وهلم جرا، فإنها تمايزت فقط تبعاً للنوع، ترك الفلاسفة الدراسة المنفصلة لتلك الأنواع المنفصلة لعلماء النفس وعلماء وظائف الأعضاء. ولما تحدد الإحساس بشكل خالص على أساس النوع، فقد أصبح يُنظر إليه كتصور غير فلسفى أو بالإحرى كتصور في طور غير فلسفى.

(3)ومع ذلك، فربما توجد اختلافات النوع مجتمعة مع اختلافات الدرجة في بعض الأحيان؛ وفي هذه الحالة يكون الفلاسفة أكثر ميلاً للالتفاف إليها. فإذا كان التمايز بين

الفضائل المختلفة، سواء كانت فضائل أساسية: كالعفة، والشجاعة، والحكمة والعدل، (١) أو فضائل الهوتية هي الإيمان، والأمل والإحسان، أو فضائل من أي نوع آخر هي وسائل نوعية فحسب للسلوك الحسن أو إظهار نيَّة حسنة، وهي الا تختلف فيما بينها إلا في النوع مقط، والفلاسفة بصفة عامة، يعترفون بذلك لمناقشة كل منها في نظرية للفضيلة تكون محملة بتفاصيل تجريبية؛ ولكن - كسما اعتقد أفلاطون عن الفضائل الرئيسية وكما اعتقد القديس بولس عن الفضائل اللاهوتية - إذا اختلفت هذه الفضائل فيما بينها أيضاً في الدرجة ، حيث يعلو البعض على الآخر بمقياس من نوع ما ، فإن أغلب الفلاسفة سيشعرون، سواء استطاعوا تبرير شعورهم أم الا، بأن أي مناقشة لهذه الفضائل ستكون ذات أهمية فلسفية حقيقية. وهكذا فيما يتعلق بالفنون المختلفة كالرسم، والشعر والموسيقي وغير ذلك: إذا كانت هذه الفنون ليست سوى تجسيدات للروح الجمالية في أنواع مختلفة من المادة، فإن فلسفة الفن، كما تتميز عن الوصف التجريبي للفن، ستفضل أن تتجاهل هذه التجسيدات؛ ولو جسدت هذه الفنون تلك الروح في درجات مختلفة، كما اعتقد البعض، فسوف يُعترف بها بصفة عامة باعتبارها تنتمي إلى موضوعها.

يبدو، إذن، أن الفكر الفلسفى يهمتم كثيراً بالاختلافات فى الدرجة مجتمعة مع اختلافات النوع وذلك مقارنة بغيرها من الاختلافات التى توجد بطريقة منفصلة؛ وهذا يعطينا مؤشراً بأن بعض هذه التجمعات التي تجتمع فيها اختلافات الدرجة واختلافات النوع معا قد يمدنا بإجابة عن سؤالنا.

(4) إن تجمع اختلافات الدرجة مع اختلافات النوع يدل على أن تصور الجنس يتنوع بطريقة خاصة إلى حد ما . والأنواع التى ينقسم إليها ترتبط ارتباطاً وثيقاً حتى أن كلاً منها لا تجسد فحسب ماهية الجنس بطريقة محددة، لكنها تجسد أيضاً بعض الصفات المتغيرة بدرجة نوعية. وفيما يتعلق بالمتغير، فإن كل شكل نوعى من أشكال التصور يختلف عن

<sup>(</sup>١) هي الفضائل الأساسية الأربع في الفلسفة اليونانية والشرور أو الآفات هي أضداد هذه الفضائل: الظلم، والإفراط، والجبن، والجهل قارن جمهورية أفلاطون ٢٠٦ (المراجع).

باقى الأشكال النوعية الأخرى فى الدرجة؛ ويختلف كذلك فى النوع فيما يتعلق بالطريقة التى تتحدد بها ماهية الجنس. وترتبط مجموعتا الاختلافات فى مثل هذا النسق من التنويعات ارتباطاً وثيقاً لدرجة أنه عندما يصل المتغير، زيادة أو نقصاناً، إلى نقاط حرجة معينة فى السُلَّم يختفى شكل نوعى ويحل محله شكل نوعى آخر. ونقطة نفاذ الجهد، ونقطة التجمد، والحد الأدنى لدخل الضريبة هى أمثلة لمثلك النقاط الحرجة فى سلَّم الدرجات حيث يظهر إلى الوجود شكل نوعى جديد فجأة. ومثل هذا النسق اقترح تسميته سلَّم الأشكال.

ولسلّم الأشكال هذا تاريخ طويل في الفكر الفلسفي. نقد كان مفضلاً لدى أفلاطون الذي كان لديه موازين مختلفة أو محاولات متنوعة لسلّم أشكال المعرفة يشمل: الجهل، والرأى والمعرفة، والظن، والفهم، والعقل، وهو نفسه سلّم لأشكال الوجود التي تبدأ من العدم فشبه الوجود إلى الوجود الحقيقي؛ وسلّم لأشكال الشعر والرياضيات والجدل، ولأشكال اللذة المتعلقة بالجسد والمتعلقة بالروح، أو غير الخالصة والخالصة، فاللذات الأخيرة تُعد أكثر صدقاً من الأولى، أو سلّم للتدرج من الألم عبر السكون إلى اللذة الصادقة؛ أو سلّم لأشكال الدساتير السياسية وهلم جرا، دون نهاية تقريباً. وماله مغزى عند أفلاطون ليس هو السلّم الفعلى للأشكال الذي يشرح به بنية هذا التصور أو ذاك باعتباره اقتناعاً واضحاً منتشراً في كافة أعماله، بل ما له مغزى عنده هو نوع البنية الذي تحتوى عليه التصور ات الفلسفية.

ولم يكن ذلك الاعتقاد يخص أفلاطون فحسب، بل يجمعه سوياً مع الأفلاطونيين الجدد، والمتصوفة المسيحيين، وأفلاطوني عصر النهضة، وآخرين قد يتوقع أنهم شربوا بعمق من نهر الفكر الأفلاطوني بما يتجاوز الحد المعقول. ولقد اعترف أرسطو (١) بنوع البنية المنطقية نفسها عندما يميز مثلاً بين النفس النبائية والحيوانية والإنسانية كأشكال ثلاثة للحياة مرتبة في شكل سُلَّم بحيث تشمل كل نفس النفس التي سبقت وتضيف إليها شيئاً

<sup>(</sup>١) يريد كولنجوود أن يؤكد أن الترتيب المتدرج للأنواع التي تندرج تحت جنس ما، كان شغل الفيلسوف الشاغل خاصة عند أفلاطون وأتباعه من الأفلاطونيين الجدد وصولاً إلى عصر النهضة مروراً =

جديداً. ولقد صنّف الوك صراحة أنواع المعرفة الرئيسية عنده إلى ادرجات وحاول البنتر ان يجعل من تلك البنية المنطقية الخاصة مبدأ أساسياً للمنهج الفلسفى بوصفها قانوناً للاتصال (١). وعاد كانط إلى تلك البنية المنطقية الخاصة بالنصور الفلسفى مرات كثيرة ـ سواء بتأثير ليبنتز أو من ذات نفسه rebus ipsis dictantibus ـ حستى على حساب التناقض الظاهر أو الحقيقى كسما حدث فى نظرية تخطيط المقولات عندما أصبح التخيل وسطاً بين الحس والفهم فى عالم خاص به والذى هو نوع من الصبغة الافلاطونية لعالم الفهم. ولم يكن الوضعيون وأصحاب مذهب النطور فى القرن الناسع عشر أقل تشدداً فى اعتقادهم بأن المعرفة قد تنوعت فى درجات على سلّم التجريد، وأن الطبيعة قد

النبات، حاسة في الحيوان، وناطقة في الإنسان، وبسبب هذا الاختلاف في الكيف فإنها تتفاوت في النبات، حاسة في الحيوان، وناطقة في الإنسان، وبسبب هذا الاختلاف في الكيف فإنها تتفاوت في درجة الكمال، فالنفس الأعلى أكمل تعبيراً عن الحياة من الأدنى، لأن في الأعلى ما في الادنى وزيادة، ففي النفس الخاسة عند الحيوان ما عند النبات من نمو ثم يزيد الحس، وفي النفس الناطقة عند الإنسان ما عند النبات والحيوان من نمو وحس ثم يزيد المتفكير؛ ولو كان أرسطو قد اكتفى بذكر أنواع الكائنات الحية وأوصافها، لما كان فيلسوفا في رأى كولنجوود، لكنه فيلسوف بالمبدأ الذي رآه يربط اختلاف النوع بتفاوت الدرجة في سلَّم للأشكال تحقيقاً للبئية المنطقية الخاصة بالتصور الفلسفي. قارن نحو فلسفة علمية . د. زكي نجيب محمود، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط ٢ منة ١٩٨٠ ص ١٩٨٠ (المترجمة).

<sup>(</sup>۱) يقول ليبنتز بتسلسل الكون أو تدرجه إلي طبقات يرتفع بعضها فوق بعض، وتقوم فلسفته باكملها على فكرة الموائدة التى تقسدم لنا المفتاح الذى نفسر به هذا المتسلسل، فمواندات الأجسام تحتل أدنى طبقة، تعلوها المواندات التى تتحكم فى النباتات ثم تأتى مونادات الحيوانات التي ترتفع فوقها، إلى أن نبلغ المواندات التى تتحكم فى الكائنات البشرية وتتجاوز سائر الطبقات ، ثم نجد أرواحاً أسمى من الأرواح البشرية تتوسط بين الإنسان والله، وأخيراً نجد المونادة المركزية والمطلقة، الكاملة التى تعلو فوق سلسلة المونادات الفائية، ألا وهى الله، وتقوم هذه المستويات المتعددة على فكرة والاتصال، والترابط بين كل الموجودات. فهذه المستويات المتعددة لبست مناطق مختلفة معزولة لأن العالم والترابط بين كل الموجودات. فهذه المستويات المتعددة لبست مناطق مختلفة معزولة لأن العالم لايتكون من أجزاء منفصلة، وإنما يتصل فيه كل شيء بكل شيء، وهذا الاتصال يقوم على أن كل ما هو موجود إنما هو مونادة أو كائن فرد مستقل. (قارن) جو تفريد فيلهلم ليبنتز، المونادولوجيا والمبادىء العمقلية للطبيعة والفضل الإلهى، نقلها إلى العربية وقدم لها وعلق عليها د. عبدالغفار مكاوي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٧٨ ، ص ٢٨ ـ ٢٩) (المترجمة).

تحددت في اشكال نوعية على سُلَّم التطور. وباختصار ، كانت محاولات الفلاسفة استخدام معيار مزدوج للدرجة والنوع معاً كسمفتاح لبنية التصور الفلسفى كانت محاولات بلغت من العسمومية حداً جعل من الصعب إمكان دراسة تاريخ الفكر دون أن نجد نظيراً لهذه التصورات له بعض الخصائص الدائمة.

(5) ومع ذلك، فهذه البنية ليست خاصة بالتصورات الفلسفية فقط.. فالثلج، والماء، والبخار تشكل سُلَّما من الأشكال وهي تختلف الواحدة عن الأخرى في الدرجة مثل الأشد حرارة أو الأشد برودة، وفي النوع كالحالات المختلفة نوعياً من نفس الجسم. ويألف الفكر العلمي مثل هذه الحالات: كالجدول الدوري للعناصر، والاختلافات النوعية بين الشاب، والناضج، والشيخ وهلم جرا.

لكن هناك اختلافاً - فيما يبدو - بين سكم الأشكال الفلسفى وسلم الأشكال غير الفلسفى من زاوية مهمة . وهى أنه فى السلّم غير الفلسفى يُعد المتغير شيئاً دخيلاً على ماهية الجنس: فماهية الماء مثلاً، والتي هى العامل المشترك بين أشكاله الثلاثة: الصلبة، والسائلة، والغازية، يمثلها صيغة: يدم أ، ولا تظهر الحرارة في هذه الصيغة سواء على نحو ضمني أو صريح. ومن هنا فمهما اتسع التفاوت في درجة الحرارة، فإن ماهية الجنس بالنسبة للماء تظل ثابتة لا تتغير. وهذا لا يعنى أن جميع الأشكال الثلاثة للماء متعادلة فحسب، بمعنى أن كل شكل يستحق اسم الماء، وإنها جميعاً تنطوى عليه، وإنما يعنى أيضاً أنه إذا اختفى العنصر المتغير تماماً وانخفضت درجة الحرارة إلى الصفر المطلق فإن المادة التي وصلت لهذه الدرجة من الحرارة ستظل هي يدم أ.

(6) أما في سُلَّم الأشكال الفلسفي يتحد المتغير مع ماهية الجنس نفسه. فالمتغير في سلّم اشكال المعرفة عند أفلاطون يعطى للمعرفة خصائص أساسية مثل «التحديد» أو «الحقيقة» وهي الواقع الحقيقي reality في سلّم الوجود؛ والموضوع الخاص بالرأى لايعد حقيقياً تماماً بمقدار مالا يتناسب مع كونه موضوعاً لشيء أعلى ، وهو على هذا النحو لأنه يتسم بسمة الوجود اللامتعين الذي يرتبط بالوجود الحقيقي الواقعي كما يرتبط تشوش الذهن بالفكر الحقيقي الواقعي؛ أما سلّم الأشكال السياسية عنده (= افلاطون) فإن أعلى

شكل سياسى هو وحده الذي يستحق اسم «الشكل السياسي»، أما الباقي فهي درجات مختلفة من الأشكال غير السياسية. وقل مثل ذلك في الأنواع الأخرى.

ومرة أخرى، لايمد افلاطون في ذلك متفرداً. إذ أننا نجد أن أشكال المعرفة عند ليبتنز تتمايز بدرجاتها في «الوضوح والتمييز»؛ غير أن الوضع هنا ــ كما هو عند افلاطون \_ ينتمى المتغير إلى ماهية المعرفة ذاتها؛ وعندما يسمى ليبتنز الإحساس بأنه «تصور مشوش» فإنه يسميه أيضاً معرفة ـ لأن كل معرفة في رأيه هي عملية تصورية ـ إلا أن وصفه لذلك التعبير بلقب ما يشير إلى أنه ليس معرفة إلا بدرجة دنيا فحسب. أما «درجات المعرفة» عند لوك فأعلاها مرتبة الحدس وهو وحده المعرفة الكاملة، وأدناها الحكم «الذي لايرقي قط إلى درجة المعرفة ولاحتى إلى تلك الدرجة الدنيا منها»؛ ثم يأتي البرهان الذي يحتل الدرجة الوسط من المعرفة طارحاً «بعض الومضات من المعرفة الساطعة» والتناظر الدقيق في مسألة البنية بين هذا السلّم والسلّم الأفلاطوني للوجود أو اللذة يُعدّ مفيداً بصفة خاصة لفيلسوف يصعب اتهامه بهيول أفلاطونية.

ربما كانت هذه الأمثلة كافية لاقناع القارى مان بحاجة إلى إقناع بأن هناك أسساً للقول بأنه حيثما وجدنا عرضاً لسُلَّم الأشكال الفلسفى، يتعارض مع سُلَّم الأشكال غير الفلسفية فسوف نجد أن المتغير يتحد فى هوية واحدة مع ماهية الجنس. وينتج عن هذا التوحد أن يكون كل شكل بقدر ما يكون متدنياً فى السُلَّم، فإنه يكون إلى هذا الحد تنويعاً ناقصاً وغيركاف لماهية الجنس، التى تتحقق بدرجة أكثر كفاية كلما صعدنا فى السلم.

(2)

(7) لقد عرضت فكرة سُلم الأشكال الفلسفى فى الصفحات السابقة باعتبارها فكرة يتكرر ظهورها فى تاريخ الفكر. ويبقى علينا أن نتساءل عما إذا كان الكثير من الفلاسفة الذين استخدموا هذه الفكرة كمفتاح لبنية التصور الفلسفى كانوا على حق فى استخدامها أم لا؟. ولا بد أن تكون الخطوة الأولى للإجابة عن هذا التساؤل هى إثارة بعض المشكلات الواضحة.

إن فكرة سُلّم الأشكال هي فكرة يسهل جداً قبولها عندما تكون ماهية الجنس شيئاً والمتغير شيئا آخر؛ لأن كل شكل نوعي في هذه الحالة يكون تجسيداً لماهية الجنس بصورة كاملة ومنعادلة مع جميع الأشكال الأخرى التي تمثل نفس الماهية، ومن سم تكون أنواعاً حقيقية لذلك الجنس. لكن إذا كان المتغير وماهية الجنس شيئا واحداً، فستحتوى الفكرة على عنصر مفارقة؛ لأن الأشكال الدنيا في السُلّم ليست أنواعاً من الجنس على الإطلاق، باستثناء الدرجة الدنيا نسبيا، وطالما يبدو واضحاً أن التصور المعين إما أن يكون أو لا يكون نوعاً من جنس معين، وهذه العلاقة لا تسمح بوجود درجات، فيبدو من المستحيل أن نفلت من الوقوع في الإحراج المنطقي الذي هو إما أن تكون هذه الأشكال الدنيا أنواعاً من الجنس وستكون في هذه الحالة أنواعاً كاملة منه، وهي في هذه الحالة لن تكون أنواعاً كاملة منه، وهي في هذه الحالة لن تكون أنواعاً كاملة منه، وهي في هذه الحالة الذي يتحد فيه المتغير مع ماهية الجنس تُطرح أرضاً وتدان بوصفها نسيجاً من المتناقضات، وبوصفها كابوساً لعالم المنطق.

هناك انتقادات لا يمكن التسليم بها دون أن تكون عرضة للشك لأنها على درجة كبيرة من الوضوح. إنها نوع من الانتقادات يدخل ضمن قدرات أى مبتدئ، بعد أن يقرأ بضعة فصول أولى من كتاب مدرسي في المنطق، حث يطرح السؤال التالى نفسه بإلحاح وهو: ما هو الأكثر احتمالاً أن يكون أفسلاطون وأرسطو وليبتز ولوك، وفلاسفة آخرين عمن استخدموا جميعاً الفكرة السابقة مع بعض التوافق اللافت للنظر قد وقعوا في خطأ أولى فاحش واحد، أو أن تكون تلك الانتقادات قد قامت على سوء فهم؟ وإذا فشلت هذه الإجابة في التأثير على الناقد، فدعه يتخيل أن نقده يسير من افتراض أن النظريات المتعلقة بينية التصور، والتي يُعبر عنها في كتب المنطق الكرسية الأولية، ينبغي أن تُقبل بلا تحفظ وأن تطبق بلا تعديل بوصفها مبادىء للمنهج الفلسفي؛ بينما الافتراض الذي اتفقنا عليه في الفصل السابق قد يتطلب بعض التعديل في تطبيقه على الفلسفة. ووفق ما توصلنا إليه من اتفاق يجب إذن أن نستبعد ذلك النقد تماماً، حيث أننا قد نرجئه الآن مؤقتاً حتى يمكننا مناقشة مشكلة أخرى أكثر إلحاحاً عن سابقتها.

(8) هذا هو السؤال فيما إذا كانت فكرة سُلّم الأشكال، كما عرضناها حتى الآن، تصلح في تفسير التداخل بين أنواع الجنس الفلسفي . والإجابة هي : «نعم الوكانت هذه الأنواع متعارضة: والإجابة: «لا الوكانت الأنواع متميزة. على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الأفعال إلى أنواع متعارضة كالخير والشر، فإن هذين الحدين سيكونان في حد ذاتهما الحد اللانهائي وحد الصفر في سُلم الأشكال. وسوف تشارك الأشكال المتوسطة في الحدين المتضادين معاً. فكل منهما يكون خيراً إلى درجة معينة ، ويكون كذلك شراً إلى درجة معينة وبالقدر الذي لايكون فيه أفضل من ذلك؛ لدرجة أنه سيكون هناك تداخل في جميع الحالات المتوسطة بين الخير والشر. أما الحالات الوحيدة التي تركت في الهوامش خارج التداخل فسوف تكون التجريدات الخالصة للخير والشر في ذاتهما، لو كان من المكن حقاً أن نتصور مثل هذه التجريدات. أما الأشكال المتوسطة، فلما كان كل منها قد تحدد بواسطة تركيبة فريدة من الأشكال القصوي، فلا بد أن تستبعد الواحدة منها الأخرى بالتبادل: بمعني أنه حيثما يبدأ شكل ينتهي الشكل التالي.

فى تداخل الأضداد أو تطابقها لا يوجد شىء ينطوى على مفارقة ولا يوجد شىء خاص بالفلسفة. فالماء ، عند أى درجة حرارة، يكون ساخناً إلى الدرجة التى وصل إليها، ويكون بارداً إلى الدرجة التى وصل إليها فحسب، وحيثما كان هناك سُلَّم للدرجات فهناك تواجد للأضداد معاً عند كل نقطة فى هذا السُلم . لكن فى الحالة الخاصة بالتصور الفلسفى فإن لتداخل الأضداد نتيحة ملفتة للنظر.

(9) يمكن للتصور الفلسفى أن يتنوع إما بالتضاد، كالأفعال التى تنقسم إلى خير وشر، أوبالتمايز كالأفعال التى تنقسم إلى عادل وكريم وشجاع، وهلم جرا. وإذا كان التداخل، كما افترضناه فى الفصل السابق، هو خاصية الأنواع الفلسفية، وإذا كانت الأضداد تتداخل بينما المتمايزات لانتداخل، فإن الأنواع الفلسفية هى دائماً أضداد وليست متمايزات على الإطلاق. ومن ثم فإن الأشكال القصوى فى سُلَّم الأشكال، بما أنها ترتبط بالتمايز

فهى أنواع خير فلسفية. وعلى ذلك فإن الأنواع المتضادة كالخير والشر سوف تنتمى إلى الطور الفلسفى المنسها، وستكون سوضوعاً مناسباً للفكر الفلسفى؛ أما الأنواع المتسمايزة كالعادل والكريم والشجاع ستنتمى إلى مرحلتها غير الفلسفية وينبغى أن تستبعد من مجال الفلسفة لتنتمى إلى مجال آخر من مجالات الفكر.

إن ذلك يؤدى إلى قاعدة بسيطة ومباشرة من قواعد المنهج الفلسفى: وهى أنه طالما أن التنويع الفلسفى يتجه إلى التمايز، فإن أى تمييزات توجد فى فى الموضوع الفلسفى، لابد: إما أن تُستبعد منها باعتبارها غريبة عن مجال الفلسفة وإلا تُفسر لنا هذا التمييز كى تبرز حالات من التعارض. ولايكفى أن نوضح أن هذه التمييزات تحتوى فى ذاتها على عنصر أو جانب من التضاد ؛ لأن ذلك لن ينقذها؛ بل لابد من استبعاد عنصر التمييز تماماً وأن لايسمح بأن يبقى شىء سوى النضاد الخالص.

(10) من هذه القاعدة يمكننا التنبؤ بسهولة ببعض التنائج منها: أولاً، إن الفكرة المحيرة عن سُلّم الأشكال التى يتحد فيها المتغير مع ماهية الجنس يمكن الاستغناء عنها، لأن المتوسطات فى هذا السُلّم يتم حذفها بحيث لايبقى سوى الأطراف القصوى؛ وهكذا فإن حلقات الربط كلها التى توجد عند الفيلاسفية بين الحين والحين والتى يقحمونها بين الأضداد يمكن بل يجب حذفها لافقط باعتبارها تعقيدات لا لزوم لها بل على أنها أخطاء إبجابية. إن تلك الحدود الثالثة الملتبسة والغائمة التى تظهر فى السُلّم الأفلاطوني، كالعنصر الروحى القائم بين العقل والشهوة فى النفس البشرية؛ والهمود بين الملذة والألم؛ وعالم الأعراف مؤلفاً الذى تتأرجح فيه الأشياء بين الوجود والعدم ، وكذلك الخيال الذى يربط بين الحس والفيهم فى تخطيط كانط، وهكذا نزولاً إلى التسلسل الرهيب للجدل الهيجلي، وكل ذلك يمكن تبسيطه حتى يقف كل تصور فلسفى عارباً أعزل كجنس الهيجلي، وكل ذلك يمكن تبسيطه حتى يقف كل تصور فلسفى عارباً أعزل كجنس

<sup>(</sup>١) عالم الأصراف أو الليمبوس Limbos هو عالم يقع بين الجنة والنبار تبقي فيه الأرواح البريئة التي لاتدخل الجنة لسبب خارج عن إرادتها، وهو تسعبير لاهوتي مستمد من العسصور الوسطى، وللقصود هنا «الحد الثالث» الذي يقع بين طرفين قصيين (المراجع).

يتنوع فى أضداد خالصة تشفاوت درجات تحقيقها عكسياً وتختلف فيما بيسنها تجريبياً فحسب.

(11) ستطبق المقاعدة نفسها على المعلاقة بين أى تصور فلسفى وأى تصور آخر. وعندما تختفى جميع التمييزات؛ فإن التمييز بين التصورات لايمكن أن يظل قائماً. ولن تبقى هناك مشكلة فلسفية واحدة أو مجموعة مشكلات فى المنطق، أو فى الأخلاق... إلخ، لأن الخصائص التى تفصل كل مشكلة من تلك المشكلات عن البقية هى أمثلة للتمييز ومن ثم فهى دخيلة على الفلسفة؛ ولم يبق شىء سوى زوج من الأضداد، التى ليس لها طبيعة جزئية معينة أو اسم جزئى معين، بل هى فكرة مجردة محضة لحدود متعارضة تتصادم فى خلاء على نحو أزلى لأننا قد نطلق عليها أية أسماء، مثل الواحد والكثير، والمات والموضوع، وما شابه ذلك، وهى مستعارة من عالم التمييزات غير الفلسفى.

قد تبدو التتبجة الأولى جذابة، وهى تعادل قولنا: للفلسفة القدرة على نبذ جميع التمييزات على أنها معجرد تمييزات تجريبية، ولها مطلق الحرية فى تبسيط نفسها حسب تقديرها بحيث تهبط إلى معجال غير فلسفى، معجال كالتاريخ أوالعلم، أو تنزل إلى كل التصورات التي لاترغب فى التعامل معها، وتركز من جديد على مشكلاتها الأساسية. إلا أن النتيجة الأولى تؤدى حتماً إلى النتيجة الثانية. والمعيار نفسه الذى بدأ بإبعاد العوائق ينبغى أن يستمر فى إبعاد العناصر الجوهرية. وشيئاً فشيئاً، يُطرح موضوع الفلسفة بأسره جانباً، وترتد كل مشكلة لتصبح تنويعاً مختلفاً لمشكلة تجريبية واحدة هى مشكلة الأضداد، وهي ليست مشكلة لأنها قد حُلّت؛ ويمكن حلّ جميع أشكالها التجريبية المختلفة، إذا كان في يمكن أن يُسمى حلاً لها، عن طريق التكرار الآلى لصيغة هذا الحل الجاهز.

(12) وحتى هذه النتيجة قد تبدو لبعض الأذهان أملاً جداباً، ولذلك فإن علينا أن نسير إلى نتيجة ثالثة. إن السُلم الفلسفى للأشكال قد تفكك إلى علاقة فلسفية وغير فلسفية. الأولى تقوم بين الأضداد، والثانية بين المتميزات. إلا أن هذا التحليل نفسه سينطبق على سُلم الأشكال غير الفلسفى. وهنا أيضاً توجد أضداد، كالحرارة والبروردة، كما

نوجد متميزات: كالثلبج، والماء، والبخار؛ فإذا كانت التنويعات إلى أضداد هى علامة التصور الفلسفى، فإن الحرارة والبرودة مع درجة حرارة الجنس هى موضوع الفلسفة؛ وتصبح نظرية الحرارة موضوعاً يجب على عالم الطبيعة أن يُسلّمه للفيلسوف، رغم أنه قد يحتفظ لنفسه بالاختلافات النوعية بين الثلج، والماء، والبخار.

ولايمكن أن نتوقع ترحيباً بهذا الاقتراح؛ ومع ذلك فلا يمكن رفضه، إذا كان التضاد هو مبدأ التخصيص الفلسفى؛ ولا أحد يمكن أن برفض ذلك عمن يرغب أن يحصر موضوع علم الجمال مثلاً، في نطاق التضاد بين الجمال والقبح، وإبعاد جميع درجات الجمال وأنواعه إلى صندوق نفايات الفكر التجريبي، وتلك نتيجة طبيعية، أو قصر عمل الفلسفة على عرض المصادمات بين الأضداد التي تتكرر في أحداث تاريخية لا نهاية لها.

قد ضلت الطريق. غير أن الرعب ليس هو أفضل الحوافيز لرفض الحجة الفلسفية؛ بل من الأفضل أن نتسمك بخطوات سيرنا حتى يتم أبعادنا عن طريقه بفضل مبرر لا نجد عنه الأفضل أن نتسمك بخطوات سيرنا حتى يتم أبعادنا عن طريقه بفضل مبرر لا نجد عنه جواباً.. دعنا ننظر، إذن، فى القول بأن الحبجة قد أوصلتنا إلى مأزق أو إحراج منطقى. فهل العلاقة بين التخصيص الفلسفى بفعل الأضداد والتخصيص غير الفلسفى بفعل المتميزات هو نفسه حالة من التضاد أو حالة من التمييز؟ لو كان حالة من التمييز فإن التخصيص بصفة عامة هو تصور غير فلسفى، طالما أنه يتخصص (إلى أنواع) طبقاً لمبدأ غير فلسفى؛ وهكذا فإن محاولة إثبات وجود ثنائية بين الفكر الفلسفى وغير الفلسفى حيث يفقد انتهت بامتصاص تصور الفكر الفلسفى حيث يفقد بالضرورة خصائصه المميزة. لكن لو كان التخصيص حالة من التضاد، فإن كل تصورهو بالضرورة خصائصه المميزة. لكن لو كان التخصيص حالة من التصاد، فإن كل تصورهو بدرجة ما تصور فلسفى وبدرجة أخرى تصور غير فلسفى؛ ونسبة هذا التصور الجزئى أو بالمنطق الفلسفى بوصفه منطق التمايز أو المتولة بينه وبين خصمه.

وهكذا إذا تم قبول أحد قرنى الإحراج تنهار ثنائية الفكر الفلسفى وغير الفلسفى بامتصاص أحدهما فى الآخر؛ إلا أن النتيجة ستكون كارثة بدرجة متساوية إذا حدث هروب بين قرنى الإحراج. ولو أن العلاقة بين التنضاد والتمييز هى نفسها ليست تضاداً محضاً ولا تمييزاً محضاً، لكنها تشملهما معا فى وقت واحد، أو (هى نفس الشيء) شيء ثالث يتوسط بينهما، فإن هذه الواقعة نفسها تبين أن الثنائية كانت خطأ، طالما أنه ظهر حد ثالث؛ والسؤال يجب أن يشار عما إذا كان التخصيص الفلسفى هو فى الواقع بفعل تضاد خالص، وليس بالأحرى بفعل ذلك المبدأ الئالث المكتشف حديثاً.

صوف يلقى هذا التساؤل مزيداً من الاهتمام فيما بعد لأن الإحراج قد تسبب الآن فى توقف الحجمة تماماً. فلقد قمنا بوضع تخطيطاً مبدئياً لفكرة سُلّم الأشكال؛ وقد قادتنا هذه الفكرة أحمق وأعمق إلى غابة من المفارقات، و قادتنا أخيراً إلى موضع لا يجد طريقاً إلى الأمام إلا على حساب التخلى عن الافتراضات المسبقة التي جلبناها معنا؛ وكان أفضل لنا المعودة إلى بداية حجننا لكى نجد الخطوة الزائفة الأولى التي قمنا بها.

(3)

(14) لقد وصلنا إلى الفكرة الأوليدة عن سُلم الأشكال عن طريق الجسم بين الاختلافات في الدرجة مع الاختلافات في النوع. ومن ثمَّ فإن عودتنا إلى البداية تعنى الاختلافات في النوعين من الاختلاف . فلقد سبق أن ذكرنا أن التخصيص إعادة النظر في أفكار هذين النوعين معاً؛ ولكن ماذا كانت قبل أن تُجمع معاً؟ وهل هناك الفلسفي يبدو أنه يجمع بين النوعين معاً؛ ولكن ماذا كانت قبل أن تُجمع معاً؟ وهل هناك أي فرق في المعنى بين استخدامي مصطلح «الدرجة» في الفلسفة وفي أي مكان آخر؟

تعدث الاختلافات في الدرجة في كل من التصورات الفلسفية وغير الفلسفية. فنقول مثلاً: «إن رجلاً أفضل من رجل آخر» أو «أن فعلاً أفضل من فعل آخر»، كما نقول: «هناك جسم أكثر حرارة من جسم آخر». وكسما ظهر الآن من الأمثلة السابقة، فهناك على الأقل هذا الاختلاف وهو:إنه يمكن قياس الحرارة في جسم ما بينما لايمكن قياس الخيرية عند

رجل أو في فعل ما. كما يستحيل كذلك قياس درجات الجمال، والحق أو السدق، واللذة، أو أي تصور فلسفي آخر.

لقد تم رفض الرأى السابق فى بعض الأحيان؛ لكن في في أعتقد لا يتأتى هذا الرفض من شخص يضع فى ذهنه الفرق بين قياس شىء وتقدير حجمه دون قياس . فعندما أنظر إلى كتابين أمامى الآن، فإنى أقدر ارتفاعهما النسبى وأقول : إن أحدهما ضعف الآخر فى الطول ؛ إلا أن ذلك ، وهو ليس قياساً دقيقاً، هو أقصى ما يمكن لأى شخص أن يضعله بالنسبة للله أو للخير . فعندما أقيس الكتب، فأجد ارتفاع احدهما خمس عشرة بوصة وارتفاع الآخر سبع بوصات وربع؛ لذلك فالنسبة بينهما ليست اثنتين إلى واحد، لكنها اثنتين وجزء من ثلاثين جرة . ولو أخبرنى شخص ما أن ذلك الشيء هو ضعف اللذة مقارنة بشيء آخر ، لكنه تردد فى التمييز بين حضور أو غياب الرقم ثلاثين ونيف ، فأعرف أنه لم يقم بقياس لكنه فى الغالب قد قدر ذلك فحسب. وأقول فى الغالب، لأنه من المكن دائما ألا يقوم بقياس ولا تقدير، لكنه يستخدم مصطلحات كمية للتعبير بشكل مجازى عن شيء هو نفسه ليس كمياً.

إن الاعتراف بعدم الدقة في القياسات المزعومة للخير واللّذة، وأمثالهما أحياناً ما يجرى التغاضى عنها بلريعة أن جميع القياسات تقريبية . إلا أن عدم الدقة في القياس الأصيل تنحصر في هامش معروف من الخطأ، وهويقل عن واحد في المائة في معظم القياسات غير الدقيقة بصفة عامة ؛ والارتفاع حتى هذا الهامش ، لتأكيد مثلاً أن كتابي الأكبر في حدود عُشر بوصة، أكبر أو أقل، عن الخمس عشرة بوصة. وإفادتنا القائمة على القياس هنا دقيقة تماماً. غير أن وجود هذين الشرطين عمامش الخطأ المعروف، والشقة الكاملة في دقة حساباتنا حتى ذلك الهامش ما لايكفى، فليس ثمة قياس؛ وليس ثمة محاولة للاقتناع بقياسات اللذة والخير . إلخ.

ولايمكن التغلب على هذا الاعتراض إلا عندما يحل القياس الآلى الأصيل محل التقديرات التقريبية للكم، كما يحدث في مختبر علم النفس. إلا أنه في هذه الحالة فإن ما

يتم قياسه ليس هو اللذة أو ما شابهها ، وإنما بعض الوظائف الجسمية التى تناظر فى شدتها شدة اللذة تقريباً أو أيا ما كانت. وعندما تقول: إن اللذة تقبل قياساً بتلك الوسائل، فإن ذلك خلط للذة بتلك الوظائف الجسمية المصاحبة لها.

(15) والواقع أننا لانقيس ولن نستطيع أن نقيس تلك الفروق؛ لكن ربما ظل المعترض يقول: إن اللغة الكمية تنطبق عليها أحياناً، رضم أنها لايمكن أن تمثل قياسات، بل قد تمثل تقديرات كمية أكثر من كونها تعبيراً مجازياً لشيء آخر؛ لذلك فقد نذهب إلى أن هذه الأشياء ينبغي أن تكون من حيث المبدأ قابلة للقياس ، على أساس أنه مسهما تتخطى شيئاً آخر فيجب أن تتخطاه بطريقة محددة ومن ثم بمقدار محدد يمكن قياسه.

سأترك مشكلة إدراك كيف يمكن أن تقاس درجات اللذة من حيث المبدأ وليس من الناحية العسملية ، وأرى كيف يمكن أن يتم هذا فيمايتعلق بقطر الشمس، لأن ذلك ليس مهل المنال بالنسبة لناء لكن لو أن شمخصاً استطاع قياس جمجمته ولم يستطع قياس مشاعره، فسوف أقول: إن ذلك جائز ليس لأن المشاعر تقاوم القياس فحسب، بل الأكثر أمهية أن نشير إلى أن الأساس المزعوم لقابلية هذا القياس عرضة للنقد.

وفيما يتعلق بالحرارة كما هى معروفة لعالم الطبيعة فهناك اختلافات فى اللرجة؛ كذلك هناك اختلافات فى درجات الحرارة التى نشعر بها شعوراً جسدياً. أما بالنسبة للرجة حرارة الطبيعة، فإن زيادة درجة عن أخرى تعتبر كمية محددة: ولذلك نستطيع أن نرفع درجة حرارة نصف لتر ماء من درجة إلى أخرى بإضافة كمية معينة من الحرارة. لكن فى الحرارة التى نشعر بها ، فإن الأمر ليس كذلك فلا يمكننا إضافة قليل من الشعور الفاتر إلى شعور بالدفء المعتدل لكى ينتج لنا شعور بدفء أكبر .. إن شعوراً كثيفاً يجوز أن ينتج من مجموعة مثيرات صغيرة ، كل منها بذاتها تنتج شعوراً أقل؛ لكنها لا تؤلف فى ذاتها مجموع تلك المشاعر الأقل؛ وأين توجد هذه المشاعر ؟ إنها لا توجد على الإطلاق.

عندما أحرك يدى بحيث تقترب من النار، فإننى أشعر بأن حرارتها تزداد؛ لكن كل زيادة في تلك الحرارة التي أشعر بها تعنى كذلك تغيراً في نوع المشاصر التي أخبرها أو

أحسها: من دفء ضعيف إلى دفء واضح يمر بحرارة أوضح ، وهذه الحرارة تحدث في البداية لذة تتحول بعد ذلك إلى ألم ضعيف، ثم إلى ألم حاد؛ وقد تكون الحرارة ملطفة في درجة معينة، وفي درجة أخرى تثيرني وفي درجة ألئة قد تؤلمني. وهكذا استطيع أن اكتشف اختلافات كثيرة في النوع مثلما أستطيع أن اكتشف اختلافات في الدرجة؛ وتلك ليستا مجموعتين من الاختلافات لكنها مجموعة واحدة فقط. استطيع أن اسميها اختلافات في الدرجة إن شئت . لكنني استخدم الكلمة بمعنى خاص، وهو معنى لايستلزم في الواقع اختلافات في النوع أيضاً.

إن ذلك ينطبق على جميع اختلافات الدرجة الخاصة بتنويعات التصور الفلسفى . فهى ليست أبدا محض اختلافات فى الدرجة يمكن عن طريقها الارتباط بمجموعة من اختلافات النوع؛ لكنها اختلافات من نوع خاص، إنها اختلافات فى الدرجة والنوع فى وقت واحد وهذا يوضح لنا لماذا لايمكن قياسها، لأن القياس لايطبق إلا على اختلافات الدرجة الخالصة فحسب؛ ذلك هو الأساس الحقيقى للتمييز بين سلم الاشكال الفلسفى وسلم الأشكال غير الفلسفى: ففى السلم غير الفلسفى هناك اختلافات فى الدرجة تساوى معها فى الرتبة نفسها اختلافات النوع؛ أما فى السلم الفلسفى لا توجد إلا مجموعة واحدة نقط من الاختلافات ذات خاصية فريدة مزدوجة (هي اختلافات المدرجة والنوع معا).

وأنا أسميها خاصية لأنها تعرف كلا من الطورين الفلسفى وغير الفلسفى للتصور سواء هنا أو فى أى مكان آخر ، إلا أنها نوع من الاختلاف مألوف تماماً للحس المشترك، فعند الحديث عن درجات النسب والقرابة، وعقوبة الإعدام ودرجات أخرى من العقاب، والنبالة والطبقة العليا ودرجات أخرى من بنية المجتمع، ودرجات الجامعة، ودرجات المقارنة فى قواعد اللغة .. إلخ فإنها تتعرف على إذابة الاختلافات الفعلية فى الدرجة مع اختلافات النوع بالمعنى الأضيق أو غير الفلسفى.

(16) ينبغى أن يوجد مثل هذا الجمع لاختلافات الدرجة مع اختلافات النوع فى الموضوع الفلسفى بوصف ميزة تميزه عن أى جمع محض، وهو يلزم عن مبدأ تداخل الفتات. فاختلافات الدرجة واختلافات النوع هما نوعان من اختلاف الجنس، وفى حالة التصورات الفلسفية ينبغى أن يتداخل النوعان ليشكلا تبعاً لذلك نوعاً من الاختلاف يتقاسم طبيعة كل منهما. بدلاً من وجود نوعين من الاختلافات، مثل ما نجده فى أشكال الماء، أحدهما فى درجة حرارة يمكن قياسها، والأخر فى نوع البنية الفيزيائية، الذى يؤدى إلى تنويعات تطرد بعضها بعضاً بالتبادل وهى مرتبطة بدرجات الحرارة؛ وهى تنتج بالضرورة عن افتراضنا الأساسى أنه يجب أن يوجد دائماً نوع واحد فقط من الاختلاف فى تنويع التصور الفلسفى: اختلاف فى الدرجة، إلا أنه اختلاف غير قابل للقياس، واختلاف فى الدرجة إلا أنه اختلاف غير قابل للقياس، واختلاف فى الدرجة التى تجسد منها ماهية الجنس، أيضاً اختلاف فى الدرجة التى تجسدها تلك الأشكال.

(17) هناك إلى جانب اختلاف الدرجة واختلاف النوع، زوج آخر من المصطلحات يجب النظر في علاقت قبل أن نعود لموضوعنا الرئيسي وهذان المصطلحان هما: التضاد والتمايز.

ولقيد زعيمنا حتى الآن أن التصورات قيد ترتبط إما بواحدة من تلك الطرق أو بالأخرى، وحاولنا عبثاً أن نؤسس على هذا الزعم تفسيراً للفرق بين التنويع الفلسفى وغير الفلسفى؛ لذلك ينبغى أن نعيد النظر في هذا الزعم.

إن التضاد، في طوره غير الفلسفي هو عبلاقة قائمة بين حد موجب وسلبه المحض أو غيابه . فالبرودة هي نقص في الحرارة كما يفهمها عالم الفيزياء، وهي لبست إلا اسما لواقعة تعنى عدم وجود مزيد من الحرارة في جسم معين؛ وعند نهاية الصفر في سلم الأشكال، هي اسم لواقعة تعنى عدم وجود حرارة على الإطلاق. إلا أن البرودة كما نشعر بها ليست نقصاً محضاً في الحرارة كما نشعر بها، لكنها شعور آخر ذو طابع إيجابي يميزه؛ ومع ذلك فهما ليسا شعورين متميزين فحسب، لكنهما شعوران متعارضان أيضاً. فالعلاقة بين البرودة الفيزيائية والحرارة الفيزيائية هي علاقة سلبية اسميها تضاد محض أو خالص؛

والعلاقة بين البرودة المحسوسة والحرارة المحسوسة هي تضاد وتمايز في وقت واحد، وهذان الوجودان ينصهران في علاقة واحدة.

ويصدق الشيء نفسه على العلاقة بين الخير والشر. فعندما نصف رجلاً بأنه شرير فإن ذلك لا يعنى أن نقول فقط إنه يقوم بأفعال قليلة من الخير أو بأفعال هي أقل خيراً في درجتها أو في نوعها صما يقوم به رجل آخر نقول عنه أنه رجل خيّر؛ بل نقول إنه يؤدى أفعال الشر بصورة إيجابية. وهذا يعنى أن ما هو شر متميز ـ عمّا هو خير ومضاد له أيضاً. وتتكرر العلاقة نفسها بين الصواب والخطأ، وبين الجمال والقبح، وبين جميع أزواج الأضداد التي تتشكل في الفكر الفلسفي. وهكذا فإن التضاد الموجود بصفة عامة بين المصطلحات الفلسفية هو تضاد وتمايز في وقت واحد، ويبقى قائماً بين مصطلحات لكل منها خاصية محددة تميزها عن غيرها ومع ذلك فهي تشكل معا زوجاً حقيقياً من الأضداد.

(18) مرة أخرى يمكننا التنبؤ بذلك عن طريق دراسة النتائج التي نتجت عن افتراضنا الأصلى. فالتسايز والتضاد هما نوعان من العلاقة؛ وحيثما ينطبق مصطلح العلاقة على الموضوع الفلسفي فإنه يكتسب لونا خاصاً يتناسب مع التصورات الفلسفية، أعنى أنه يشير ـ وفقاً لافتراضنا ـ إلى تصور للجنس تتداخل فيه فئاته النوعية . ومن ثم سيمتزج التمايز والتضاد بالضرورة في الفكر الفلسفي مكوناً من هذا المزيج نوعاً خاصاً من العلاقة لاهي تمايزا محضاً ولاتضاداً محضا، وإنما هي علاقة تشارك في هاتين الخاصيتين؛ وهي علاقة تبقى قائمة بين مصطلحات متضادة ومتمايزة في آن معاً.

(19) وإجمالاً. فإن اختلافات الدرجة واختلافات النوع، التي يمكن أن تنفصل عن بعضها البعض في الفكر غير الفلسفي، تنصهران في الفكر الفلسفي وتتحولان إلى نوع جديد من الاختلاف يُوحد خصائص كل منهما معاً. فالتمايز والتضاد، في الفكر غير الفلسفي هما نوعان من العلاقة بستبعد كل منهما الآخر بالتبادل ، لكنهما يندمجان في مركب واحد في الفلسفة، لدرجة أن ما يبدو للوهلة الأولى أنه تضاد محض \_ حيث العلاقة بين وجود مصطلح وغيابه \_ بتحول ليصبح كذلك تمايزاً بين المصطلحين، والعكس بالعكس.

لابد لنا مع وضع هذه الاصتبارات في الذهن أن نعود إلى التصور الخناص بُسلّم الأشكال، ونعيد تفسيره، ونسأل عما إذا كان هذا التفسير، يمكنه التغلب على أحد النقيصتين اللتين وجدناهما في تخطيطنا الأصلى للتصور: أعنى: أنه يتنضمن أن أنواع الجنس يمكن أن تجسد الماهية الجامعة (ماهية الجنس) بدرجات متفاوتة، بينما يبدو واضحاً بذاته أن أي شكل نوعي يجب أن يجسد الماهية الجامعة (ماهية الجنس) تماماً.

(4)

(20) لو كان اختلاف النوع فى الفكر الفلسفى هو أيضاً اختلاف فى الدرجة، لا تجهت تنويعات التصور الفلسفى نحو تكوين سُلم للأشكال؛ وستجد فى هذا السُلم أن الماهية المشتركة لهذه التنويعات تتجه نحو تحقيق تفاضل فى الدرجة وكذلك تفاضل فى النوع. وعلى ذلك فتوحد المتغير مع ماهية الجنس لا يُعد خلطاً، بل يُعد تتيجة ضرورية لسمات خاصة بالفكر الفلسفى.

وإذا نظرنا من خلال وجهة النظر هذه إلى ما سبق من أمثلة فى سُلّم الأشكال الفلسفية، فربما تعرفنا على أن توحيد المتغير مع ماهية الجنس قد فقند كل مظهر للمفارقة فى ضوء انصهار اختلافات الدرجة مع اختلافات النوع؛ ويصبح واضحاً أن ظهور المفارقة نتج عن تفسير معين فُرض بالقوة على وقائع التفكير الفلسفى الذى يحمل فيه مصطلحا الدرجة والنوع معان خاصة تتناسب مع السياق غير الفلسفى.

(21) وحين يكون أحد الأعسمال الفنية أكثر جسمالاً من عمل آخر، فلا حاجة لبراعة كبيرة في الفكر لكى نعرف أن ذلك جميل بطريقة مسختلفة؛ فهو لايفوق العمل الآخر لأن لذلك العمل الآخر جماله الخاص، ولا يمكن أن يتفوق عليه إلا بعمل فني يحقق جمالاً من نوع أعلى، وهكذا فليس صحيحاً تماماً أن هناك درجات من الجمال، إذا كان ذلك يعنى أن هناك جمالاً يختلف عن جمال آخر ليس في النوع بل في الدرجة فقط؛ وكذلك ليس صحيحاً ألا توجد مثل تلك الدرجات، إذا كان ذلك يعنى أن أنواع الجمال جميعها كاملة

كل بطريقته الخاصة ؛ لأنها مختلفة في الدرجة وفي النوع أيضاً، لدرجة أن جمال مقطوعة شعرية لاذعة أو ساخرة مهما يكن كمالها - لا يعد فقط جمالاً لشيء صغير يقارن وبالإلياذة، ولكنه أقل جمالاً بقدر ما هو جمال مختلف.

ويصدق الشيء نفسه على اللذة والخير، والتصورات الأخرى التي تنتمى لمجال الفلسفة. والتي إذا نُظر إليها على نحو متُسرع قد تبدو أنها تبطيع القواعد التقليدية للتنويعات، التي تغيرت بفعل تداخل الفئات؛ ومع فحص أكثر دقة، فإنها تكشف دائماً خاصية اندماج اختلافات الدرجة مع اختلافات النوع.

(22) عندما بُذلت محاولات لا للمفاضلة بين فئات الأشياء الخيرة فقط وإنما لتمييز أتواع الحير، وبُجد أن بعض هذه الأنواع تُعد حقاً أكثر خيراً من أنواع أخرى، مثلاً لو تناولنا الفضيلة، والمعرفة، واللذة كأشياء ثلاثة لكل منها نوعه الخاص من الحير، سيبدو واضحاً أن اللذة مهما تبكن شدتها واستمرارها، فإنها تحتل درجة أقل في الحير مقارنة بالفضيلة؛ أي انها أدنى درجة في الحير (١). وتظهر نتيجة عمائلة لذلك عندما ينقسم تصور الحير بطرق أخرى، مثلاً، إذا كانت الأشياء التي هي خير في ذاتها تتميز عن الأشياء التي هي خير نسبياً، أو إذا ميزنا بين الأفعال التي تنطوى على خير أخلاقي والأفعال التي تنطوى على خير يعبر عن المصلحة الذاتية. فإنه يبدو من المستحيل الاعتراف باختلاف حقيقي لنوع الحير دون الاعتراف بوجود درجات مختلفة للخير في تلك الأنواع.

(23) إن اللذة هي نوع واحد من الخير، لكنها نوع متدنى نسبياً باتفاق الجميع، ولهذا السبب فإن البعض قد تردد في اعتبارها خيراً على الإطلاق؛ لكن يمكن تجاهل تلك

<sup>(</sup>١) قارن روس Ross في كتابه: «الصواب والخير» الفصل السادس، فهناك مناقشة توضح أن الفضيلة هي نوع من الخير أعلى من المعرفة ، والمعرفة أعلى من الملذة؛ وهي أنواع ثلاثة تمتزج فيها اختلافات النوع مع اختلافات الدرجة، وعلى ذلك يصبح الناتج الأخير غير قابل للقياس، مكوناً ما اسميه سُلَّم الأشكال (المؤلف).

الوساوس إذا ما فهمنا فكرة سُلَّم الأشكال . فمفهوم اللذة ليس شكلاً نوعياً واحداً فقط في ذلك السُّلم؛ بل أنه يتنوع في ذاته كجنس بالطريقة نفسها .. فاللذات المختلفة ليست فقط - كما اعتقد بنتام - مختلفة في الديمومة (الاستمرار) والشدة (ربما تجاملنا الأبعاد الأخرى بوصفها إشارة إلى شيء آخر غير القيمة الفعلية لهذه اللذة أو تلك)؛ (١) بل هي تختلف أيضاً في «الكيفية» ، كما أشار چون سنيورات مل، وهو لابعني بذلك الخير الأخلاقي، أو كيفية أخرى تتميز عن اللذة، لكنه يعني بالكيفية «اللذة فحسب» التي هي الأخلاقي، أو كيفية أخرى تتميز عن اللذة، لكنه يعني بالكيفية «اللذة فحسب» التي هي أن معيار اللذة بالطريقة السقراطية حتى لو كان غير مقنع هو أفضل من الطريقة الساذجة أن معيار اللذة بالطريقة السقراطية حتى لو كان غير مقنع هو أفضل من الطريقة الساذجة من الاختبارات الكمية الحمقاء عند بنتام - هي أعلى من حيث الكيف حتى أنها تستحق اسم اللذة بمعنى معين لا تحققه السذاجة البنتامية. والواقع أن مل يؤكد أن اللذات تشكل سلّما يكون أعلاه أكثر للة من أدناه؛ وهو مع ذلك يقضي على مشروع حساب اللذة، رضم أن يكون أعلاه أكثر للة من أدناه؛ وهو مع ذلك يقضي على مشروع حساب اللذة، رضم أن مل تناضى عن هذه الحقيقة.

(24) إن تصور نوع إختلاف يكون في آن معاً إختىلافاً في الدرجة واختلافاً في النوع يخلّص الفكر الفلسفي من سلسلة من الأخطاء تقع في مجموعتين: \_

لما كان من المعترف به أن هناك اختلافات فى الدرجة فى موضوع الفلسفة، فمإنه يفترض أحياناً أنها تشبه اختلافات الدرجة الموجودة فى التصور غير الفلسفى مثل الحرارة الفيزيائة: وهذا يعنى أن هناك اختلافات فى الدرجة خالصة وبسيطة ، ومن ثمَّ فهى قابلة

<sup>(</sup>۱) يعتمد حساب اللذات عند بنتام (۱۷٤٨ ـ ۱۸۳۲) علي تفوق لذة علي أخري إذا كانت: ١- أشد ٢- أدوم ٣- أوكد ٤- أقرب ٥- أخصب ٦- أصفى ٧- أوسع نطاقاً، ووفقاً لهذه المعايير السبعة عنده ينبغي تحديد قيم اللذات. وما يذهب إليه كولنجوود هو أن بنتام قد اهم بالاختلافات الكمية فقط ولم يضع في اعتباره الاختلافات النوعية (التي أضافها فيما بعد چون سيتوارت مل حين أكد أن اللذات تختلف كما وكيفاً وهو ما يؤيده كولنجوود (راجع مذهب بنتام في موسوعة المفلسفة للدراسات والنشر بيروت ، طبعة أولي، حـ١ ، ص للدكتور عبدالرحمن بدوي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ، طبعة أولي، حـ١ ، ص ٢٣٦ ـ وعن مذهب مِلْ راجع المرجع نفسه جـ٢ ص ٤٧١) (المترجمة).

للقياس والحساب. وتبدأ من هذه المغالطة كل المحاولات لمعالجة الموضوعات الفلسفية بطريقة رياضية، موضوعات مئل اللذة والخير .. إلنح؛ غير أن فشل هذه المحاولات لم يكن على وتيرة واحدة، حتى أن أحداً ، ربما ، لم بجد لديه ميلاً لأن يكرر هذه المحاولات مرة أخرى، خشية الوقوع في الخطأ المضاد. وتلك هي مغالطة الزعم بأنه لما كانت أنواع الجنس الفلسفي تختلف في النوع، فإنها لاتظهر إختلافات في الدرجة والتي ينجم عنها أن جميع اللذات سارة على حدّ سواء، وأن جميع الأشياء الخيرة والأفعال الخيرة هي خيرة على قدم المساواة، وجميع الأشياء الجميلة تتساوى في الجسمال ... إلخ . وقد نُسمى هاتين المغالطتين: «مغالطة الحساب»، و«مغالطة الحياد» على النوالي : وهما يمثلان قرني الأحسراج في هذه الورطة التي تقوم على حكم الانفسصال الكاذب الذي يقسول : إن الاختلاف في الدرجة لايمكن أن يكون كذلك اختلاف في النوع. (فهذا حكم انفسالي كاذب في الدرجة والنوع).

فالضحية هنا قد يطعن نفسه بكلا القرنين على التوالى، كما يسحدث فى كثير من الأحيان مع أفيسة الإحراج. أولا: عن طريق مغالطة الحياد أو عدم الأكتراث Fallacy of الأحيان مع أفيسة الإحراج. أولا: عن طريق مغالطة الحياد أو عدم الأكتراث أن الشعر ؛ ثم يحاول إعادة التوازن عن طريق تبنى مغالطة الحساب. وقد يحاول أن يشسرح تلك الاختلافات فى الدرجة والتى تجاهلها فى البداية عن طريق ضرب من الحساب والتكامل Calculus تُضاف فيه الوحدة من تلك الوحدات المحايدة إلى الأخرى.

(5)

ولاتقل أهمية التعديلات التي قدمتها لفكرة سلَّم الأشكال عن طريق دَمْج Fusion التمييز مع النضاد.

(25) ففى التخطيط المؤقت لتلك الفكرة، وصفت السلّم بأنه يسالف من حدود قصوى، تضاد الواحدة منها الأخرى وتمثل قيم اللاتناهى والصفر للمتغير، وتمثل التقديرات الوسطى درجات متنوعة لتجمعها العكسى. إلا أنه إذا اتحد المتغير مع ماهية الجنس، فإن

الصفر كنهاية لن يكون جزءًا من السُلم ؛ لأن ماهية الجنس ستكون غائبة فيه تماماً. وعلى ذلك فإن النهاية الدنيا في السُلم لاتقع عند الصفر؛ بل عند وحدة تحقق الحد الأدنى لماهية الجنس.

قد يعنى ذلك، فيما يبدو، أنه ما دام السُلم لاينطوى على تضاد مطلق لماهية الجنس أى أن التضاد يختفى كعنصر فى البنية المنطقية للسُلم بحيث يَسْأَلف السُلم تماماً من مسمايزات. إلا أنه لا يمكن أن يكون الأمر كللك فى حالة وجود سُلم يُدمج التضاد مع التمايز، وإذا نظرنا عن كثب أكثر لوجدنا أن الأمر ليس كذلك.

(26) إن أدنى عضو فى السُلم يحقق الحد الأدنى من ماهية الجنس هو بالفعل تحقيق لهذه الماهية بقدر ما يمتد، ومن ثم فهو يتميز عن التحققات الأخرى للماهية، إلا أنه يمثل درجة متطرفة بوصفه حالة محدودة، ومن ثم فهو يمثل تنضاداً نسبياً مع بقية الأشكال الأخرى فى السُلم. فلو حاولنا مثلا، أن نشكل فكرة ما عن شر خالص، سنجد أنه إذا كنا نعنى بذلك غياباً تاماً للخير - أى نعنى صفراً فى سُلم الخير - فإننا لن نجد أمثلة له ، بل أننا لن نستطيع حتى أن نُشكل له تصوراً. ومهما كانت العبارة تفيد كتعبير عن شىء بغيض، فإنها لاتفسر أى واقعة ولا ترمز حتى لأبة فكرة. إن الحالة الحقة، أو التصور الحقيقى، للحد الأقصى من الشرهى حالة، أو تصور ، لفعل ما أو لصفة ما لا تخلو تماماً من الخير، مهما كانت درجتها من الشر، إلا أنها تشمل حداً من الخير يصل إلى درجة متطرفة كماً وكيفاً. وهنا لانقف فى سُلم الخير عند الصفر، بل نقف عند وحدة من وحدات الخير (١).

(27) إن هذه الحالة الدُّنيا من الخير ترتبط ، يقينًا، بعلاقة التمايز مع حالات أخرى

<sup>(</sup>۱) يريد كولنجوود أن يقول: أنه مهما كانت العبارة التي تعبر عن أقصي درجة من الشر فإنها لانخلو تماماً من الخير كما وكيفاً، وبهذه الطريقة لن نصل إطلاقًا للرجة الصفر في سُلم الأشكال الفلسفية، بل ستقف عند وحدة معينة من وحدات الخير قد تمثل أدني وحدة يمكن أن يتحقق فيها الخير .. وقس علي هذا أي صفتين يُظن أنهما متضادتين كالفضيلة والرذيلة، أو الجمال والقبح، أو الصواب والخطأ... إلخ، وهكذا يدمج كولنجوود النضاد والتمايز في علاقة واحدة، ويختفي بذلك التضاد المطلق والتمايز المطلق (المترجمة).

بوصفها حالة قصوى من حالات الخير؛ إلا أنها ترتبط بها أيضاً حالات آخرى عن طريق التضاد بوصفها حالة دنيا إلى أقصى حد من حيث الدرجة والنوع، وبوصفها حالة سلب أو انعدام الخير وحضور لشىء يعادى الخير. فهذه الحالة الدنيا من الخير ليست شيئاً تمثل طبيعته الأخلاقية الخير كله، بمقدار ما نكون له طبيعة أخلاقية، بالطريقة نفسها التى لاتمثل بها درجة حرارة جسم شديد البرودة مهما كان قدرها - الحرارة كلها . فالشخصية أو الفعل الذى لايمتلك سوى أدنى درجة، أو أدنى نوع من الخير من حيث الدرجة والنوع ليس موجوداً بالفعل أكثر من وجود من يحقق أعلى درجة وأعلى نوع من الخير . فهو ليس موجوداً بالفعل أكثر من وجود من يحقق أعلى درجة وأعلى نوع من الخير . فهو نفعل شيئاً ما ، أو هو شيء ما ، ليس بأقل تحديداً من ذلك، فهو شيء له كيف أخلاقي لا نكون قد وصفناه بشكل كامل إذا ما قلنا عنه أنه نوع هزيل جداً من الخير، وينهغى أن نلهب أبعد من ذلك ونسميه شرا على نحو إيجابى : أي ما يضاد الخير.

ومع ذلك فليس الخير والشر صفتين متمايزتين، إذ قد تحتوى الصفة الواحدة منهما على قدر قليل أو كثير من الأخرى. فالشر ليس سوى درجة دنيا، أو نوع أدنى من الخير، وقد تصورناه معارضاً لدرجات وأنواع أعلى. وإذا نظرنا إلى الشسر فى ذاته فمحسب، لوجدنا أنه حتى هذه الحالة الدنيا من الخيرية هى خير . فليس هناك جريمة أو رذيلة إلا وتظهر للشخص الذى يتقبلها بوصفها خيراً - فهى خير ضمن حدودها الخاصة وبالطريقة الخاصة وفى اللحظة المعينة التى تروق له فيها صفة الخير؛ فليس هناك خطأ يتحكم فى الشخص الذى يرتكبه بحيث لا يعتقد فى لحظة ما أنه صواب؛ وليس هناك عمل من أعمال الفن مهما بلغ من التزييف المتقن فى الذوق قد لانظن فيه الجمال. فالناس الذين يقبلون هذه الأشياء ويعجبون بها هم أناس مخدوعون، لكنهم ليسوا مخدوعين على نحو خالص أو بسيط؛ ويمكن أن نرى ذلك بأنفسنا؛ إذا ما تبنينا وجهة نظرهم، فإذا ما اقتنع شخص ما بهذا المستوى المتدنى جداً فى الدرجة والنوع بالنسبة للخير، أو الحق، أو الجمال فهو فى بهذا المستوى المتدنى جداً فى الدرجة والنوع بالنسبة للخير، أو الحق، أو الجمال لا لا الواقع يصل إلى ما يطلبه . ولم يُخدع إلا فى الظن بأن الخير ، أو الحق، أو الجمال لا لا تشمل أكثر من ذلك. إذ الواقع أن الرذيلة تحقق شيئا ما من الخير: كالتخلص من الألم، والصداقة الجيدة، أو إحساساً بالتحرر. كما أن الخطأ فى الواقع يحافظ على قدر من

الصواب ، كما ينطوي العمل الفتّي الردىء على قدر من الجمال.

ذلك كُلّه صحيح عندما نفكر في الحالة الدنيا في حد ذاتها. ولكن عند ما ننظر إليها في علاقتها بالحالات الأعلى، يتغير كل شيء. فاللذة في ذاتها ، وبالقدر الذي تبلغه، هي خير، ولكن إذا قورن السعى وراء اللذة بالسمى وراء الواجب، فلن تصبح اللذة بهذه المقارنة أقل خيراً فحسب، بل متصبح شراً حقيقياً.

وعند مقارنة أدنى حالة فى السُلم بالحالة التى تعلوها، فإنها لاتفقد خبرها الحقيقى، وتكتسب خاصية الشر فحسب، بل تصبح فعلاً متحداً فى هوية واحدة مع الشر بصفة عامة؛ وتجد فيها الفكرة المجردة للشر تجسيداً عينياً، وعند هذه النقطة فى السُلم فإن تحقيق الخير يعنى ببساطة سلب هذا الشيء. والأمثلة على ذلك عامة ومألوفة فكل طريقة جزئية معينة لتكون خبراً تنطوى على صراع مع بعض أشكال خاصة من الشر، بعض الأشكال التى تحرص باستمرار على ارتكاب الخطيئة؛ وفى مثل هذا الموقف فإن ذلك التحريض على ارتكاب الخطيئة؛ وفى مثل هذا الموقف فإن ذلك التحريض على ارتكاب الخطيئة؛ وفى مثل هذا الموقف الإثم فى حد ذاته. وكل النائم لايظهر بوصفه الإثم مع بعض الأخطاء الجزئية، التى لاينظر إليها مرة أخرى على أنها أحد الأخطاء المكنة (وكثيرا ما تكون عرضية) أو ينظر إليها على أنها لا تزال فى درجة أدنى من الحقيقة بوصفها جزئية أو جزء مؤلف من شذرات حقيقة، بل ينظر إليها بوصفها تتحد مع الخطأ بصفة عامة.

(28) العلاقة نفسها القائمة بين أدنى حد فى السُلّم والحد الذى يعلوه مباشرة تعود إلى الظهور بين أى شكلين متجاورين. فكل شكل هو خير فى ذاته، وشر فى علاقته بالحد الذى يعلوه؛ وهكذا، فحيثما نقف على السُلّم ، نكون فيه عند أدنى حد؛ وعلى العكس ، مهما انجهنا إلى أسفل، فهناك دائماً إمكانية الانخفاض إلى درجة أدنى دون الوصول إلى الصفر المطلق.

ويمكننا لسبب مماثل أن نكون على يقين باستمرار، أنه عندما نميز حداً مفرداً أو مرحلة محددة في السُلّم، فإن التدقيق الوثيق يمكن أن يفتتها إلى مركب من عدة مراحل فرعية

منظمة بالطريقة العامة نفسها . فالبساطة والتعقيد لاتستبعد بعضها بعضا تبادلياً ، بل يشداخلا كما ينطبق في الموضوع الفلسني ؛ فالبساطة هي مصطلح نسبي فحسب والمركب، مهما تعمقنا في تحليله، فلا يمكن تحليله إلا إلى أجزاء تظل مركبة . وحقاً، لكي نفكر بطريقة أخرى ينبغي الإشارة إلى أن مصطلحات أي مجموعة فلسفية يمكن أن تعالج بوصفها متنالبة مؤلفة من أعداد صحيحة، وذلك سيؤدي إلى الوقوع في مغالطة الحساب.

(29) إن هذه الرؤية للعلاقة بين مصطلحات المجموعة الفلسفية، بوصفها علاقة تمايز وتعارض في وقت واحد، تقضى على مجموعتين من الأخطاء: الأولي تؤكد أنه بسبب الوجود الفعلى للشر، والخطأ، وما شابه ذلك في عالم التجربة، فوجودهما نيس سلبياً بل يعد وجوداً إبجابياً، يقوم على الخير والصواب. إلخ في علاقة لاتعد تضاداً بل تعد تمايزاً محضاً. أما المجموعة الثانية فهي تؤكد أنه بسبب أن الشر والخطأ سلب لتلك المصطلحات الموجبة فليس لهما وجود فعلى، وهذا يعنى أن الشر لا وجود له. وإجمالاً، فإن تراث الفلسفة الأوروبية (إذ ليس لى حق الحديث عن الفلسفات الأخرى) قد أبقى بوضوح على المغالطتين معا، وأصرت على أن الشر والخطأ في ذاتهما موصومين فهسما عدم Privations (من الناحية المنطقية )، لكن تلك الشرور والأخطاء موجودة بالفعل، ولابد من محاربتها. والتغاضي عن الخلاف الأول لتدعيم الخلاف الثاني هوكشف عن واحدة من المغالطات التي أتولى وصفها هنا؛ أما التنازل عن الخلاف الثاني بسبب تناقيضه المتوهم مع موضوع الخلاف الأول فهوكشف عن حقيقة الثاني.

وقد نُسمّى الأول: مغالطة «الإيجاب الزائف» لأنها تعتمد على صياغة حد إيجابى تستخلصه من حدّ هو سلبى فى الواقع ؛ ويمكن تسمية الثانى: مغالطة «النضاد الباطل» Null Opposition لأنها تعتمد على التضاد الخاص بحد موجب عند نهاية الصفر فى السُلّم. والإحراج الذى تقوم عليه هاتان المغالطتان يقوم على حكم انفصالى زائف (١)

<sup>(</sup>١) الحكم الانفصالي الذي يبني علي مبدأ الما ... أوا ـ إما التضاد أو التمايز فلا يجوز الجمع بينهما.

يقول أنه إذا كان هناك مصطلحان متضادان فلا يمكن أن يتمايزا (تضاد باطل)، وإذا كانا متمايزين فلا يمكن أن يتضادا (إيجاب زائف):إنه إنفصال زائف للتضاد والتمايز.

(6)

(30) على ضوء هذا التفسير ، يمكننا العودة للنقص الشانى الذى يكشف عنه سُلّم الأشكال المؤقت: أعنى، إخفاقه في تفسير تداخل الفئات.

إن الحيد الأدنى من أي حدّين متجاورين هو خير في ذاته لكنه شر بالنسبة للحيد المجاور له . والخير والشر يُستخدمنا هنا للتوضيح فحسب؛ وقد نستخدم بالطربقة نفسها الصواب والخطأ (الصدق والكذب) ، أو أي زوج آخر من الحدود .والآن ، فالأدني ليس خيراً بصفة عامة فحسب ؛ بل هو خير بطريقة معينة ؛ وإذا فقد خيريته عند مقارنته بالحد المجاور له، فإن ما يفقده لايعد خيراً محضاً بصفة عامة؛ بل ينبغي أن يكون نوعاً معيّناً من الخير. إذن فما الذي يظفر به الحدّ الأعلى من هذه المقارنة ؟ إن الذي يفوز به مرة أخرى ليس هو الخير فقط بصفة عامة، بل هو نوع معين من الخير مناسب للحد الأدنى . وهكذا قإن الحدّ الأعلى لايملك فقط ذلك النوع من الخير الذي ينتمي إليه بما له من حق خاص، بل يملك أيضاً ذلك النوع الذي ينتسمى أصلاً أو في ذاته إلى جاره. فهـو لا يفوق جاره في درجة الخير فقط، لكنه يطرحه على أرضه ، إن صحَّ التعبير. أما الحدّ الأدنى فيتعهد بأكثر مما يستطع تقديمه؛ ويدعى عرض نوع معين من الخير، لكنه لايستطيع، في الواقع، أن يفعل ذلك بأكشر من أسلوب تقريبي وغير مناسب؛ كما أنه لايمكن أن يحقق الخير بشكل تام، لللك فهو لايستطيع كلية حتى تحقيق شكله النوغي وغير التام بشهادة الجميع واللى يعتبر من خصائصه الذاتية ؛ إن ذلك لايتحقق إلا بشكل حقيقي وأصيل عن طريق الحد الأعلى الذي يليم، والذي لايدعى عرض هذا الشكل بل عرض الشكل الذي يعلوه. وهكذا فإن كل حدّ ، الذي هو في ذاته ببساطة شكل نوعي للخير، له كـذلك علاقة مزدوجة بجيرانه : بالمقارنة مع ما يندرج أسفله ، فإنه يدعى قبوله؛ وبالمقارنة بمايعلوه فإنه يدعى بأنه هو ذلك الشيء.

ويمكن أن نصف هذه العلاقة ـ كما هي هنا بالتعبير المجازي بأنها علاقة واعدة ومنجزة؛ أو قد نصفها بالقول: بأن الحد الأعلى هو الحقيقة Reality بالنسبة للحد الأدنى الذي هو البظاهر Appearance، أو أن الحد الأعلى هو المثالي بالنسبة للحد الأدني الذي هو تقدير تقريبي، أو هو الحقيقة التي يكون الحد الأدني بالنسبة لها انحرافاً. إن هذه العبارات ليست مجازية بشكل كبير باعتبارها أوصافاً لأشياء بسيطة ومن ثم أكثر معقولية حقاً بلغة اشباء أكثر تركيباً وأكثر ألفة لنا. إن الوعد والأداء (الإنجاز)، الظاهر والحقيقة، وباتي التصورات الأخرى ، تفترض جميعها مسبقا العلاقة التي أحاول وصفها ؛ إنها علاقة منطقية خالصة، وما لم نكن قد فهمناها بالفعل فلن نستطيع فهم العلاقات المتنوعة باللغة التي نحاول أن نشرحها بهما. فهي بوصفها علاقة منطقية خالصة ، فإنها تركيب مكوَّن من علاقات أربع والتي كانت مهمة هذا الفصل أن يناقشها: وهذه العلاقات الأربع هي: اختلاف الدرجة، اختلاف النوع، وعلاقة التمايز، وعلاقة التضاد. والحد الأعلى هو نوع من أنواع الجنس نفسه مثله مثل حدم الأدنى، إلا أنه يختلف عنه في الدرجة كتبجسيد مناسب أكثر لماهية الجنس، ويختلف في النوع أيضاً كمتجسيد نوعي مختلف؛ وينتج عن ذلك أنه لاينبغي أن يتمايز عنه فحسب ـ بوصفه أحد التنويعات التي تختلف من واحد لآخر ـ بل ينبغي أن يتعارض معه أيضاً، بوصفه نوعاً أعلى لما هو أدنى، وبوصفه نوعاً مطابقاً نسبياً لماهية الجنس مقارنة بغير المطابق لها نسبياً وباعتباره تجسيداً صادقاً لماهية الجنس مقارنة بالتجسيد الزائف ؟ وهو يملك صفته النوعية الخاصة به بوصفه صادقاً، ويملك أيضاً ما يدعيه منافسه زيفاً. وهكذا ينفي الحد الأعلى ما هو أدنى ، وهو في الوقت نفسه يعيدإثباته من جديد: ينفيه باعتباره تجسيداً زائفاً لما هية الجنس، ويعيد إثبات مضمونه \_ ذلك الشكل النوعي للماهية .. باعتياره جزءاً أو شريحة من ذاته.

هذا التصور للحد الأعلى باعتباره هزيمة للحد الأدنى على أرضه قد تم إثباته هناكنتيجة منطقية فحسب للمبادىء التى تم وضعها بالفعل؛ إلا أنه يمكن التحقق منه باعتباره واقعاً مألوفاً حيثما يتم الاعتراف بسُلم الأشكال الفلسفى. إذا كانت العدالة والنفع حدين متجاورين في سُلم القيم الأخلاقية ـ كما نعتقد أحياناً فسينتج عن ذلك

أنك لكي تضمن النفع ، يجب أن تتجاوز النفع المحض وترتفع إلى مستوى العدالة ؛ وتلك فكرة مألوفة لنا جميعاً حتى أنها تجرى مجرى الأمثال في أن «الأمانة من الحكمة» وإذا كان التانون (أو الناموس) كما اعتقد القديس بولس St. Paul، قد أعطى لنا لكى ينظم الحياة على نحو أفضل، وإذا كانت الرحمة هي شيء من ذلك النوع العام نفسه لكنها يمثل حداً اعلى في السُلم نفسه، فلن تكون هناك مفارقة في أن الرحمة يجب أن تؤدى تماماً ما يتعهد القانون بآدائه لكنه لم يفعل. فلو كان الاستدلال يحتل موقعاً أعلى من الحكم في سُلم أشكال الفكر، لكان من الطبيعي أن يعطينا الاستدلال أولاً ما لم يستطع الحكم المحض أن يعطيه لنا بوصفه معارضاً للرأى المحض، إلا أنه ينبغي أن يعطينا الحكم معرفة إذا كان حقاً حكماً.

(31) إذن، فكل حد في السُلم يلخص السُلم كله إلى ذلك الحد. وحيشما نقف في السُلم، فنحن نقف عند الذروة وهكذا يمكن حذف درجة اللاتناهي وكذلك درجة الصفر من السُلم، ليس لأننا لانصل أبدا إلى تجسيد حقيقي لتصور الجنس، بل لأن الشكل النوعي الذي نقف عنده هو تصور الجنس ذاته، إلى الحد الذي يتصوره فكرنا. والشكل المباشر التالي للحد الأدنى الذي نقف عنده، من وجهة النظر هذه هو الطريق البديل الممكن لتحديد هذا التصور، وهو الطريق الحظأ لتحديده في الوقت نفسه؛ وعلى الضد من الطريقة التي نعتقد أنها الطريقة الصحيحة، ومن ثم ضد التصور ذاته. فإن ما تقدمه من محاولات ككل عن التصور هو في الحقيقة عنصر ضمن الكل، الذي يعاد اثباته في ذلك الشكل، بوصف عنصراً في شكل بلغ الذروة أي أقصى حد في السُلم . فجميع المراحل الدنيا في السُلم متداخلة في هذا الموقع. وهي في الواقع قد تجمعت فيه مرتين : مرة على نحو مزيف، في تنويع تقريبي، حيث يُساء تفسير دلالتها وتجمعها في وحدة زائفة، ومرة ثانية على نحو صادق، في شكل الذروة أي أقصى حد في السُلم.

(32) إن ذلك يوضح تداخل الفئات في الجنس الفلسفى. حيث يتداخل الحد الأعلى مع الأدنى في أى شكلين متجاورين لأن الأعلى يشمل المضمون الإيجابي للحد الأدنى بوصف عنصرا أساسياً داخل ذاته، وهو لا يفشل إلا في أن يشمل الحد الأدنى في كليته

والسبب وجود جانب سلبى أيضاً للحد الأدنى، وهوما يرفضه الحد الأعلى: فالأدنى، بالإضافة لتأكيد مضمونه الخاص، ينكر أن تحتوى ماهية الجنس على أى شيء أكثر من ذلك، وهذا الإنكار يشكل زيفه. وهكذا، فإن مذهب المنفعة على حق حين يعتبر المنفعة شكلاً من أشكال الخير؛ والخطأ الذي يقع فيه مذهب المنفعة هو اعتقاده بعدم وجود شيء لايمكن وصف بلغة المنفعة حتى في أعلى شكل من أشكال الخير؛ ومن ثم فإن أية فلسفة أخلاقية أفضل سوف تعيد تأكيد مذهب المنفعة بينما تنكر جزءاً واحداً من نظريتها، وهو الجزء السلبى.

ويتداخل الحد الأدنى مع الحد الأعلى بمعنى آخر مسختلف: فهو لايشمل الحد الأعلى بوصفه جزءاً من ذاته، وإنما هو يتبنى أو يُقر جزءاً من المضمون الإيجابى للحد الأعلى، ويرفض جزءاً آخر. على سبيل المثال، يدعى ملهب المنفعة Utilitarianism أنه يحسمل الكثير من مضمون النظريات الأخلاقية الأفضل بوصفها ملهبا نفعياً سليماً لا عيب فيه، إلا أنه يصرف النظر عن باقى النظريات باعتبارها مليئة بالأخطاء والحسرانات. وما هو صواب فى ملهب المنفعة بوصفه ضرباً من النظرية الأخلاقية هو صواب أيضاً بالنسبة للنفع كضرب معين من الخير، إن الواجب يرفض المنفعة بمعنى أنه يرفض قبولها حتى لو كانت نوعاً مشروعاً من الخير، ويعتبرها بالأحرى عدواً لدوداً للقيم الأخلاقية ، إلا أنه يعبد تأكيدها بمعنى أنه يقبلها إذا ما تعدلت وأصبحت تابعاً لمبادئه الخاصة، بوصفها عنصراً مكوناً للواجب نفسه. وهكذا يتداخل الواجب مع المنفعة : فعمل الواجب له باستمرار نفعه الخاص. أما العمل النفعى فهو يشارك إلى هذا الحد في طبيعة الواجب.

(33) هذه الاحتبارات لاتوضع فحسب كيف أن تداخل الفئات أمر ممكن، وإنما تجعله أشد وضوحاً عما كان قبل حدوث النذاخل، وتوضع ماهو التداخل بالضبط. فليست المسألة أن بعض أعمال الواجب نفعية فحسب، تاركين هامشاً لأفعال المنفعة التي ليست نابعة من الإحساس بالواجب ولأفعال الواجب غير النفعية. إن كل الأفعال النابعة من الواجب هي نفعية، لأن الواجب بوصفه تنويعاً عال دائماً فهو يعيد تأكيد الحد الأدنى بالضرورة؛ والحد الأدنى لايؤكد الحد الأعلى أحياناً بل دائماً وبشكل جزئى وبشكل غير بالضرورة؛ والحد الأدنى لايؤكد الحد الأعلى أحياناً بل دائماً وبشكل جزئى وبشكل غير

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تام. وها هنا يحدث التداخل، بحيث يكون الحد الأدنى منضمناً فى الأعلى، ويتجاوز الأعلى الأدنى، ويضيف إليه شيئاً جديداً، بينما يتطابق الأدنى جزئياً مع الأعلى ، لكنه يختلف عنه فى رفض هذه الإضافة الجديدة. وهكذا فإن التداخل ضرورى ـ كما عرفنا فى أول دراستنا التمهيدية ـ لا بوصفه تداخل للماصدقات بين الفشات، وإنما بوصفه تداخل المفهوم بين التصورات، فكل مفهوم فى درجته يمثل تخصيصاً لماهية جنسه، ولكن كل تجسيد له يجعله أكثر مطابقة لماهية جنسه من المفهوم الذى يقع أدناه.



Combine - (no stamps are applied by registered version

الفصل الرابع

التعريف والوصف



## الفصل الرابع

## التعريف والوصف

(1) لقد حاولت في الفصلين السابقين أن أبين أن نظريات القسمة على نحو ما يتضمنها المنطق التقليدي، لا هي صادقة فحسب ولا كاذبة ببساطة إذا ما طبقت على مفاهيم الفلسفة، وإنما هي وضعت في إطار ينظر إلى البنية الخاصة بالتصوّر العلمي، لذا لا بُدّ من تعديلها بطرق معينة قبل تطبيقها على التصوّرات الفلسفية. وسوف أذهب في هذا الفصل إلى أن الشيء نفسه يصدق على التعريف. أنه أناقش هنا ما يُسمّى بالتعريف الواقعي، في مقابل التعريف اللفظي (الإسمى) الذي لا يُعدّ تعريفاً للألفاظ بقدر ما هو تعريف للتصوّرات أو المفاهيم.

لقد كان يعتقد في الماضى بصفة عامة أن التصورات الفلسفية يمكن بل ينبغى تعريفها. والواقع أن سقراط احتل مكانته الفريدة في تاريخ المنهج الفلسفى بسبب تأكيده وإصراره على التعريف. إلا أن هناك مفارقة لافتة للنظر في تفسيرنا لما تعلمنا من سقراط فبرخم اعتقاده بوجوب تعريف كافة التصورات الفلسفية، إلا أن هذا الاعتقاد لا يعبر عن أي إنجاز بمقدار ما يُعبر عن مثل أعلى وجد سقراط نفسه على ضوئه مضطرا للاعتراف بأنه لا يعرف شيئاً غير جهله الخاص. وعندما تحدي نفسه لإيجاد تعريفات تامة للتصورات الفلسفية ، فقد وجد نفسه حاجزا عن أن يفعل ذلك.

(2) إن الأمثلة التي لدينا عن جهود سقراط في مجال التعريفات \_ عندما سال نفسه أوسأل أحد تلاميله، أن يقوم بتعريف تصور ما \_ هذه الجهود توضح أن النموذج الذي أراد

مُحا كاته هو التعريف الموجود في الرياضيات. ولاشك أن ذلك كان السبب في فشله، كما يفسر أيضاً الميل الموجود في الوقت الحاضر لرفض تلك التصورات الفلسفية التي تفسح المجال للتعريف. ولقد أشرنا إلى أنه عندما نُحاول أن نُعرّف تصوراً فلسفيا فإما أن نُدخل في التعريف المصطلح المراد تعريفه، وفي هذه الحالة فإننا نقع في مغالطة الدور الفاسد Circulus in definiendo في التعريف، أو أن نحاول تجنب ذلك الخطر، فنزيد الأمر سوءاً ونقع في خطأ كبير لإحلال تصور آخر في التعريف محل التصور الذي شرعنا في تعريفه.

وذلك كله صحيح والامجال للرد عليه إذا ما كان التعريف في الفلسفة يعنى ما يعنيه التعريف في الرياضيات، وإذا ما انحصرت كلمة التعريف بحكم اللغة في هذا المعنى، فإن التصور الفلسفى ينبغى أن يسمى (بما الايمكن تعريفه) غير أن تلك نظرية خطرة الأنها تترك الفلسفة بغير دفاع في مواجهة أى شخص يطالب بمعرفة كاملة ومعصومة من الخطأ، حيث يكون في غنى عن الوقوع في مشكلة عرض قضية ما طالما الا يمكن التعبير عنها في كلمات. فالباعث الذي تقدمه مثل هذه النظرية للفكر المتسرع والتعبير الغامض، والعاثق الذي يقوم بوضعه أمام التفلسف الصريح والنقدي يجعل منه خطراً حقيقياً على الفكر الصحيح، فالمذهب الايكون مريفاً الأنه خطر؛ بل خطره يمثل تحذيراً بأن أوراق اعتماده يجب أن تفحص بعناية دقيقة قبل قبولها.

والتعريفات السقراطية لا تتحمل الفحص أو الاختبار وكلمة التعريف ومشتقاتها مشروعة، إلا أنها لا تُستخدم بشكل يقتصر على ذلك المعنى الخاص. ولكى تضع تعريفاً فهذا يعنى حرفياً أن تشبت حدوداً لخريطة قطعة أرض أو ما شابه ذلك . أعنى أن توضح أين يبدأ شيء ما وأين ينتهى شيء آخر ، أو أن تُميّز وتُفرق بصفة عامة بين الأشياء. فإذا طلب من شخص ما أن يُحدد موقفه في مناقشة ما أو حجاج لكان ذلك يعنى أن يُزيل الغموض، بشكل ضمنى أو علنى، من إفادته التي يُفهم منها موقفه بحيث يصبح أشد وضوحاً وأكثردقة. وقد يقال عن الصورة الفوتوغرافية أنها سيئة التحديد عندما تكون درجة الضبابية فيها أكثر من المسموح به بشكل معقول. ففي هذه الاستخدامات المألوفة للكلمة ما يدل ضمناً على أن التعريف مسألة درجة: أن نُعرّف تعريفاً ما، لا يعنى أن تجعل

شيئاً معروفاً على نحو مطلق بعد أن كان نكرة، وإنما يعنى أن تلتى مزيداً من الضوء والوضوح على ما كان إلى حدّ ما معروفاً بالفعل من قبل.

(3) للتعريف ، كما هو مطبق فى العلم الرياضى ، معنى خاص ، فالتعريفات تتحدد فى الرياضيات على نحو مطلق. والشخص الذى لديه تعريفاً ما يعرف تماماً ماهية التصور الذى يقدمه أما الشخص الذى ليس لديه هذا التعريف فإنه لايعرف تلك الماهية على الإطلاق. ولكى يصبح ذلك ممكنا، يجب أن يتحقق شرطان : أولهما : يجب أن تكون الماهية شيئاً يقبل تعبيراً جمامعاً مانعاً، ومن ثم يجب أن تكون مقطوعة الصلة تماماً بالخواص المحض. وثانيهما : ينبغى رسم خط فاصل ومتساو بين معرفة شىء ما وعلم معرفته . وكلا الشرطان يتحققان فى العلم الرياضى ولايتحقيقان فى الفلسفة بسبب الاختلافات فى بنية تصورات كل من الرياضيات والفلسفة.

فالتعريف فى العلم الرياضى يُعين الماهية كشىء متميز عن الخواص المنصوص عليها فى المبرهنات والتى تنبع منطقياً من الماهية. وهكذا يتكون التصور الرياضى الواضح بوجه عام من تعريف ومبرهنات مترابطة. والسبب الذى من أجله يمكن تقسيم التصور الرياضى إلى هذين الجزءين هو أن الجزء الواحد يمكن شرحه دون أدنى خوف من إعادة النظر فيه عندما نقوم بشرح الجزء الآخر، وذلك بسبب البنية المنطقية للتصور ذاته.

(4) افرض أن هناك نوعاً من التصور لايمكن تقسيمه بشكل يسمح بشرحه بهذه الطريقة: أى أنه نوع من التصور حيث يفيد الجزء الأخير في تحديد أو إيضاح الجزء الأول بدلاً من الاعتماد على الأول كنقطة ثابتة. ففي حالة مثل هذا التصور من الصعب رسم خط بين التعريف والمبرهنات؛ وسيكون العرض كله عبارة عن إفادة عن ماهيته، والخواصه منظوراً إليها بوصفها العناصر التي تشكل تلك الماهية. وسيعد هذا تعريفاً، لأنه سينص على الماهية؛ وسيظل التصور غير مُعرف بالمعنى الذي لا يجعل عبارة أو جملة يمكن أن تخرج من سياق الكلام ويسمى تعريفاً.

تلك هي الحال في الفلسفة. ويجب أن تكون كذلك إذا ما تداخلت أنواع الجنس الفلسفي؛ نظراً لأن الماهية والخاصة هما نوعان للصفة، والتعريفات والمبرهنات هما نوعان

مناظران للمشرح أو العرض exposition؛ لذلك، مستنداخل تلك الأنواع في السياق الفلسفي. وتجربة الفكر الفلسفي تكشف النقباب عن ذلك . فأى دراسة لأى تصور فلسفى كالعدالة مثلاً لاتبدأ عادة بتعريف التصور ثم يواصل السير باستنباط مبرهنات عنه ؛ بل تتألف منذ البداية وحتى النهاية من محاولة لشرح التصور في عبارة توصف على نحو خاص كتعريف موسع ومعقول.

(5) والشرط الثانى للتعريف \_ بالمعنى الخاص الذى تستخدم فيه كلمة التعريف فى العلم الرياضى \_ أنه لابد أن يمكون هناك اختلاف مطلق بين معرفة تصور ما وبين صدم معرفته. ويظهر هذا الاختلاف بوضوح فى العلم الرياضى، ففى بداية درس فى الرياضيات مشلاً قد لايتوقع طالب أبداً إمكانية أن يوجد جسم مصمت منتظم ذو إثنا عشر ضلعا. لكن خلال مسار الدرس قد يعرف أن مثل هذا الجسم موجود، وأن أسمه الإثنى عشرى الأضلاع (أى شكل ذو إثنا عشر ضلعا). وتصبح الآن معرفة الطالب بماهية هذا الشكل كاملة، ومع ذلك فمازال هناك الكثير الذى يجب عليه أن يتعلمه عن خواص هذا الشكل.

(6) أفرض أن هناك نوعاً من المعرفة يوجد فيه تميير بين أن نعرف بشكل أفضل وأن نعرف بشكل أسوأ، لكن لايوجد تمييز بين أن نعرف على نحو مطلق وألا نعرف على المعرف وعند السعى وراء هذه المعرفة ، ينبغى ألا نبدأ بجهل تام عن الموضوع أو عن أى جزء منه، بل نبدأ بمعرفة مبهمة ومشوشة، أى بمعرفة محددة على نحو كاف في بعض أجزائها وغير كافية في أجزاء أخرى، وتتضاءل تدريجيا في أجزاء أخرى حتى تصل إلى حافة الجهل التام. وعند تقديم معرفتنا عن تلك الأشياء لا يجب أن نقول: «إنى اكتشفت شيئاً مالم أكن أعرفه من قبل» بل يجب أن تقول : «إنى رتبت أفكارى عن ذلك الشيء، وأرى أن ما فكرت فيه ذات مرة عن هذا الموضوع كان خليطاً مشوشاً من الحقيقة والخطا». وفي هذا النوع من المعرفة لاتوجد حاجة لتعريفات مثل تلك التعريفات الخاصة بالجسم وفي هذا النوع من المعرفة لاتوجد فرصة نجهل فيها أى تصور متضمن في موضوعه على الاثنى عشرى الأضلاع، إذ لاتوجد فرصة نجهل فيها أى تصور متضمن في موضوعه على نحو مطلق؛ ولن تكون هناك أى إمكان لوجودها، لأننا لن نصل أبداً إلى المرحلة التي يمكن فيها وصف معرفتنا بماهية التصور بأنها معرفة كاملة.

تلك هي الحال أيضاً في الفلسفة، وينبغي أن يكون كذلك، إذا كان التصور الفلسفي سوف يتحدد في سلّم الاشكال؛ لأن المعرفة ذاتها، كما فهمت في الفلسفة، هي التي تُشكل مثل هذا السلّم، وفيه يظهر الجهل باعتباره درجة دنيا أو نوع من المعرفة أكثر بدائية، لكننا لن نصل أبدا إلى صفر الجهل المطلق. وأي شخص عنده أية خبرة بالفلسفة يعرف أن الأمر في الواقع على هذا النحو. والمبتدىء في الفلسفة سيجد نفسه مستمعاً إلى مناقشات ندور حول الصواب والخطأ، الصدق والكذب، واللذة والألم، وما شابه ذلك. وإذا قال الطالب لمعلمه: «أنا لا أعلم ما الصواب والخطأ، من فيضلك أعطني تعريفاً لهما قبل مواصلة المناقشة»، فقد يجيب المعلم بقوله: «إني أحاول أن أعطيك تعريفاً لهما بالسرعة التي أستطيعها ؟ وإذا لم تكن قد تعلمت في مرحلة الحضانة طبيعة الصواب والخطأ بشكل يمكنك من متابعة مناقشتي، فمن الأفضل لك أن تعود مرة ثانية إلى مرحلة الحضانة» ولأننا في جميع الدراسات الفلسفية نبدأ بأن نعرف شيئا عن موضوع الدراسة، وعلى هذا الأساس نستمر في معرفة المزيد عنه؛ وفي كل مرحلة نُعيد تعريف تصورنا عن طريق تسجيل تقدمنا؛ وهي عملية لايمكن أن تنتهي إلا عندما ينص التعريف على كل مايتضمنه التصور.

(7) وفهم التعريف على هذا النحو يشبه تعريف العلم الرياضى في عرضه لماهية النصور؛ التي هي ماهية التعريف؛ إلا أن هناك بعض القواعد التقليدية للتعريف سيجرى مراعاتها حيث تنهض بالعبء الأكبر من العمل أكثر من التقيد بالقواعد التي أشرنا إليها: وأعنى بها القواعد التي لاتطبق إلا على الحالة الخاصة للعلم الرياضى، والتي يوجد العديد منها في الكتب المدرسية. وهكذا لو تم تعريف الحكم بأنه إشارة من مضمون مثالي إلى الحقيقة الواقعية Reality، فذلك يجعله عرضة للنقد على أساس وقوعه في الدور المنطقى، إذ أن كلمة يشير تعنى أن تحكم؛ إلا أن ذلك لا يُعدّ عيباً إلا إذا كان التعريف موجها إلى شخص لميه موجها إلى شخص لميه نقد تكون تعريفات هذا التصور ذات قيمة كبرى عنده، بالفعل فكرة عن التصور المقدم نقد تكون تعريفات هذا التصور ذات قيمة كبرى عنده، تلك التعريفات التي يشجبها المنطق الصورى باعتبارها دائرية ومجازية أو غامضة.

(8) عند تحديد ماهية ما لاتتحد في هوية واحدة مع جيزء مختار من التصور بل تتحد

مع التصور ككل، فإن التعريف الفلسفى هنا يشبه الأوصاف التى تحل محل التعريفات فى العلم التجريبى. فإذا ما طلب شخص وصف فيل أو مُذنّب لا وصفاً لفيل جزئى أو مُذنّب بعينه بل وصفاً للتصور أو المفهوم بصفة عامة ـ فإنه يستهدف التصور الكامل أى أنه سيحاول أن يضم فى عرضه إلى حد بعيد كل الصفات التى يشملها التصور. وهذا العرض للتصور التجريبي لايمكن أن ينقسم بدقة إلى عرض للماهية (التعريف) وإلى عرض للمخصائص (المبرهنات) ، لأن الروابط المنطقية التى يستند إليها ذلك التقسيم مفقودة . فلا توجد صفة واحدة لمُذنّب أو لفيل يمكن أن نستنبط منها كل الصفات الأخرى؛ ولانستطيع أن نفهم فهما كافياً الطريقة التى تترابط بها صفاتها المتنوعة؛ ولذلك نرى أن هذه الصفات تنزع نحو تشكيل تجمع محض توجد فيه عناصر معينة معاً دون أى مبرر يفسر تواجدها معاً. وهذا النزوع يعارض بلا شك نزوع آخر يتجه نحو ربط الصفات مبرر يفسر تواجدها معاً. وهذا النزوع يعارض بلا شك نزوع آخر يتجه نحو ربط الصفات في كل منطقى واحد؛ لدرجة تجعل وصف التصور التجريبي أمراً غامضاً بوجه عام : فهو يقترب إلى حد ما من عرض التصور الرياضي الذي تكون فيه صفة ما جوهرية وتنبع منها الصفات الأخرى ؛ ويقترب أيضاً إلى حد ما من حصر محض لصفات وبُحدت معاً في التجربة الفعلية ولانعلم لماذا هي معاً.

فعرض التصور الفلسفى يتشابه بطريقة ما مع عرض التصور التجريبى . فكلاهما يستهدف الاكتمال والتخلى عن محاولة اختيار عنصر واحد وتسميته ماهية، تاركين بقية العناصر لكى تُستنبط من العنصر الأول. لكنهما يتخليان عن ذلك لأسباب متعارضة . فالوصف التجريبي يفعل ذلك لأننا لم نفهم بالقدر الكافى البنية المنطقية للتصور (التجريبي)؛ ولأننا نفهم العرض الفلسفى على نحو جيد للغاية مقارنة ببيقية المحتوى مع فارق واحد ينبغى أن يكون كيفياً إلى مدى بعيد. فلو أردنا أن نُصرَّ على هذا التشابه فربما نقول : إن العرض الفلسفى يصف موضوعه؛ إلا أن ذلك سيكون منها الموضوع فحسب بل الوصف في هذه الحالة لايعنى إحصاءاً للبنود التي يتكون منها الموضوع فحسب بل يعرضها بطريقة تكشف عن ترابطها.

ولمتابعة مثل ذلك العرض فإن ذلك يعنى البناء التدريجي للتصور المراد إيضاحه في ذهن المرء؛ وكلما تمَّ بناء نقطة جديدة عرفنا أفسل وأفضل، وعند كل نقطة جمديدة يتم تلخيص العرض كله حتى تلك النقطة. وهكذا فالتفكير في موضوع البحث يصبح بالتدريج أكثر وضوحاً وأكثر اكتمالاً. إلا أن هذا التدرج لايعد تغييرا في الدرجة فحسب بل ينبغي أن يكون تغييراً في النوع أيضاً. فالنقاط الجديدة ليست تقديرات نسبية فحسب تقتيرب بالتدريج من الحقيقة، مثل الدرجات العشرية الجديدة؛ بل هي جديدة من حيث الكيف أيضاً، من هنا فإن المراحل التي يُمرُّ بها التعريف أثناء نموه ليست مراحل جديدة في الدرجة فحسب، بل هي مراحل جديدة في النوع أيضاً، وبقدر ما نعرف التصور على نحو أفضل فإننا ندرك جوانب جديدة له .و بناء على ذلك ستكون المراحل المتنوعة في سلم أشكال التصور، تبدأ من تعريف أولى أو تعريف أدنى ثم تضاف له تحديدات نوعية (كيفية) جديدة من شأنها أن تغير التعريف الأصلى تدريبجياً حتى تجعله تعبيراً أفضل فأنفل عن ماهية التصور: تعبيراً يكتمل، في كل خطوة، كلما سار معبراً عن تنوع حقيقي وضروري للتصور.

(9) ومن ثم فإن تعريف التصور الفلسفى يحتاج فى البداية إلى أن نفكر فيه كما يُحدّد ذاته فى صورة أولية للغاية، وأى شىء دون ذلك لن ينجح فى تجسيد التصور على الإطلاق. وذلك سيكون هو الحد الأدنى لتنويع التصور، والنهاية الدنيا لسلَّم الأشكال؛ والمرحلة الأولى من التعريف ستتوقف عند تعيين هذا الحد الأدنى. وستقوم المراحل اللاحقة بتعديل هذا التعريف الأدنى بإضافة تحديدات جديدة، كل منها يتضمن ما تم التوصل إليه من قبل، إلا أن كُلاّ منها يضيف له أيضاً تغييرات نوعية، وكذلك تركيبات وإضافات جديدة. وأخيراً يتم التوصل إلى مرحلة يحتوى فيها التعريف على نحو صريح وإضافات جديدة. وأخيراً يتم التصور؛ ويصبح التعريف الآن مطابقاً للشيء المُعرّف وتكتمل العملية بقدر ما نستطيع.

وهذا التعريف للتصور الفلسفى باستخدام سُلّم الأشكال هو منهج استخدم على نحو متكرر خلال تاريخ الفلسفة؛ ومن المناسب أن نقتبس بعضاً من الأمثلة الأكثر شيوعاً. فقد أخذ أفلاطون على عاتقه في محاورة و الجمهورية، مهمة تعريف الملاينة، (لاتوجد كلمة في اللغة الإنجليزية العادية تترجم بشكل أفضل الكلمة البونانية)، فيبدأ أفلاطون بتقديم تعريف لد الحد الأدنى من المدينة، وقد ارتدت إلى الحد الأدنى بطريقتين : الأولى، عن

طريق تجاهل جميع الوظائف إلا الوظائف الاقتصادية، ثم ترتد الوظائف الاقتصادية إلى النمو الملازم فحسب للابقاء على الحياة. ويواصل أفلاطون تطوير التصور أولاً بإضافة كسماليات إلى الضروريات، ثم بإضافة الوظائف العسكرية والسياسية إلى الوظائف الاقتصادية؛ ومن ثم يصبح التصور كاملاً عندما تتم دراسة كل هذه الوظائف منفردة ويتم توضيح العلاقات بينها بالتفصيل. ومن المفيد هنا أن نذكر أن أرسطو قام بتعديل تعريف أفلاطون بشكل رئيسي حيث جعل الحد الأدنى درجة واحدة أدنى . فقد افترض أفلاطون أن الأسرة ليست مدينة على الإطلاق ، وإنما الحد الأدنى من المدنية يتألف من عدد من المنتجين لكل منهم أسرته الخاصة. في حين وجد أرسطو أن الأسرة ذاتها هي أصل الحياة السياسية ، وقد اقتفى أثر التطور التقدمي لمفهوم «المجتمع» من ذلك الأصل وصولاً إلى السياسية ، وقد اقتفى أثر التطور التقدمي لمفهوم «المجتمع» من ذلك الأصل وصولاً إلى

لقد فهم أرسطو المنهج جيداً؛ وهو لم يستخدمه فحسب في عرضه المنهجي لطبيعة الحياة على سبيل المثال<sup>(۱)</sup> بل انتقد أفلاطون لأنه لم يستخدمه بما فيه الكفاية. ذلك لأن أفلاطون فيما يقول: سخر في محاوراته على لسان سقراط من جورجياس لتقديسمه مجموعة كاملة من الصور النوعية المفضيلة، في حين أنه \_ أي سقراط \_ كان يطلب تعريفاً واحداً متكاملاً؛ إلا أن محاولة سقراط لإيجاد مثل هذا التعريف الواحد المتكامل لم تخل من عبوب كثيرة، لأنها أهملت الصور النوعية لتصور الفضيلة. ووفقاً لذلك فقد وسع أرسطو من التصور الجنسي للفضيلة على سئم اعتبر الشكل الأول النوعي فيه هو الشكل الأدنى، وهي درجة العبد (حين يكون سياق الحديث سياسياً) وصولا إلى درجات الصور العليا، وهكذا يتم الصعود للأشكال العليا (۲) بطريقة فحة وغير نسقية \_ في الواقع.

(10) ويكفى مثال واحد من الفلسفة الحديثة لتوضيح مبادىء التعريف الفلسفى. ففي كتاب «تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق» أخذ كانط على عاتقه الإجابة عن السؤال المتعلق

<sup>(1)</sup> De Anima.

<sup>(</sup>٢) محاورة السياسة . Politics, 1259, 20 seqq

بمعنى كلمة خير حين يراد بها معنى أخلاقي معين كأن نصف رجلا بأنه خير أو فعلاً بأنه خير .ونقع إجابة كانط في مراحل ثلاث رئيسية : الأولى، يحاول أن يبرهن فيها على أن الفعل الخير هو الذي نطيع فيه قاعدة نتصور فيها الإلزام بطريقة كلية. وهذا هو الحد الأدنى من تعريف الفعل الخيّر، وليس التعريف كله ؛ وسسرحان ما تمّ تعديله ليظهر في صورة ثانية أكثر تحسيناً: فالفعل الخيّر هنا هو ذلك الذي نتعامل فيمه مع الطبيعة الإنسانية كغاية في ذاتها. فذلك التعريف أكثر تنقيحا من سابقه، لأنه في الواقع هو التعريف نفسه معدّلًا بأن نضيف إلى فكرة العقلانية الموضوعية (أي القاعلة الكلية) فكرة العقلانية الذاتية (أي الطبيعة البشرية بوصفها عاقلة ومن ثُمَّ فهي تتطلب قدراً من الاحترام نفسه الذي نعطيه للمقلانية بما هي كللك). ويُقدم التعريف الشالث تعقيداً أبعد، اعنى أنه يقدم فكرة موجودات عاقلة أخرى تعاملنا بالطريقة نفسها التي نعاملهم بهاؤ وهكذا يتم التطبيق المتبادل، فيصبح التعريف الثاني هو الشالث: أي أن الفعل الخيّر هو فعل نؤديه كأعضاء في مملكة الغايات، أو مجتمع يكون كل فرد فيه أحد الرعايا (بحترم رغبات الآخرين) ويكون في الوقت نفسه هو السيد (الذي يتمتع بينهم بالاحترام نفسه). وهيجل الذي استخدم هذا المنهج في أعماله الفلسفية، قد يُظنّ أنه استعاره من اليونانيين، لكن هذا الظن نفسه لايمكن أن ينطبق على كانط، الذي كان تأثره بالفكر السوناني ضئيلاً للغاية . فلقد أعاد كانط اكتشاف هذا المنهج بنفسه عن طريق تطوير المناهج التي تعلَّمهامن الديكارتيين؛ والواقع أن خلفاءه مدينون له بهذا المنهج بأكثر مما يدينون به لليونانيين.



(الفصل الخامس

الحكم الفلسفى الكيف والكم



### الفصل الخامس

## الحكم الفلسفي:

## الكيف والكم ( 1 )

(1) لقد تناولت الفصول السابقة بعض الجوانب الرئيسية التي تختلف فيها كليات الفلسفة وتصوراتها عن كليات العلوم الرياضية وتصوراتها وكذلك عن العلوم التجريبية، وربحا لم اتناولها بشكل شامل، إلا أنني فيما أعتقد قد تناولتها بشكل يتناسب مع صبر القاريء. ووفقاً لنظرية المنطق التقليدي وليس ثمة حاجة إلي مناقشة هذا الموضوع الآن فإن التصور هو عنصر منطقي لا يوجد إلا في سياق أشد تعقيداً يسمي الحكم أو القيضية؛ ومن ثم فهذا هو الموضوع النالي الذي يتطلب عنايتنا وسوف تكون طريقة السير علي نحو ما كانت من قبل: أي البدء بالسؤال عن كيف تختلف الأحكام أو القضايا في الفلسفة عن تلك الأحكام أو القضايا الخاصة بالعلم فيما يتعلق بالبئية المنطقية (ويمكن اعتبار كلمتي الحكم والقضية مترادفتين تحقيقاً للغرض المطلوب هنا).

تقع النظرية التقليدية للحكم في أربعة أقسام تحت عناوين رئيسية هى : الكيف، والكم ، والعلاقة، والجهة. وسوف نُخصص هذا الفصل للحديث عن الكيف والكم؛ وسنناقش فيه الطريقة التي بها تصبح هذه الحدود موجبة أو سالبة، كلية أوجزئية، وتطبيق ذلك على أحكام الفلسفة. أما الفصل الذي يليه فسوف نناقش من خلاله قضية العلاقة .

ونبما يخص موضوع الجهة فليس عندي ما أقوله إلا ما سوف أقوله بطريقة ضمنية في الفصول النالية لهذين الفصلين.

(2) تنقسم الأحكام من حيث الكيف إلي موجبة وسالبة . وقد لاحظنا بالفعل في فصل سابق أن تلك الفئات دائما تمتد حتى تتداخل فيما بينها: فكثير من الأحكام، ربما جميعها، تشمل كلا العنصرين الموجب والسالب. إلا أنه في حالة التعبيرات الفلسفية فإن العلاقة بين الإيجاب والسلب تكون علاقة وثيقة للغاية وإذا ما تعلق الأمر بواقعة تجريبية فمن الممكن، مثلاً تسأل: «أين تركت كيس نقودي؟» فإذا أجبت : «أنا على بقين أنني لم أتركه في التاكسي»، دون أن تكون لديك أدني فكرة عن المكان الذي تُركت فيه كيس النقود بالفعل، فإن ذلك الحكم السالب يحتوي على مضامين موجبة؛ فعلى سبيل المثال: «لو تركت كيس نقودك في التاكسي فيجب أن تكون قد لاحظت ذلك»؛ إلا أن هذا لا يتضمن إجابة موجبة من السؤال الذي أجيب عنه بالسلب.

والأمر ليس كذلك في الفلسفة، فالطريقة الطبيعية والعادية للردّ علي عبارة فلسفية نختلف معها لا أن تقول ببساطة: «يبدو لي أن هذا الرأى خطأ» وإنما «الرأى الصواب في اعتقادي هو شيء أكثر من ذلك» ـ ثم نحاول أن نُدلي برأينا الخاص. وهذا الرأي بالتأكيد لا يحتاج أن يكون علي طرف اللسان فقد يكون شيئاً ما في أذهاننا، وكما يقول سقراط: إنه شيء حامل (أي حافل بالمعاني)، وما نحتاجه لكي تولد هذه المعاني هو المهارة والجهد (١) ومع ذلك فنحن نشعر به في أعماق أنفسنا؛ وما لم يكن عندنا هذا الشعور فليس لنا حق التدخل في المسألة المطروحة للمناقشة؛ ولو كانت لدينا روح الفيلسوف فلن تكن لدينا الرغبة أيضاً.

(3) وليس ذلك مجرد رأى وإنما هو نتيجة مباشرة للمبدأ السقراطي (وهذا المبدأ ذاته نتيجة ضرورية لمبدأ تداخل الفشات) إذ ليس في الفلسفة مثل هذا الانتقال من الجهل المطلق إلي المعرفة المطلقة ، بل كل ما هنالك هو عملية سير نصل منها إلي معرفة أفضل لما كنّا، بمعني ما، نعرفه بالفعل من قبل. وينتج عن ذلك أنه عندما نكتشف حقيقة جديدة فإننا

<sup>(</sup>١) إشارة إلى أن سقراط كان يمارس حرفة أسه وكانت قابلة فيقوم بتوليد الأفكار ممن يحاوره. (المراجع).

نتعرف عليها بصفتها شيء كنا نعرفه باستمرار؛ وعندما نكون لانزال نسعي وراء الحقيقة فإننا نعرف بالفعل \_ إذا ما فهمنا طبيعة الفكر الفلسفي \_ أننا لم نكن نجهلها تماماً، وإنما كنا نجهلها على نحو نسبي ، لا على نحو مطلق.

(4) وبناءً على ذلك، فإننا لانستطيع في الفلسفة أبداً أن نمتنع عن واجبنا في تقديم إجابة إيجابية عن أي سؤال - باستثناء حالات مؤقتة وظروف خاصة - قدم لها الآخرون جواباً نعتبره بطرق شتى جواباً زائفاً. فلكي نرفض تفسيراً لموضوع فلسفي يعني أن نقبل مسئولية إعطاء تفسير لهذا الموضوع. ومن هنا ففي الفلسفة - أيّاماً كان الأمر في مجال آخر - هناك قاعدة للمنهج الصحيح تقول أن كل سلب بهذا المعني الخاص يتضمن إيجاباً. ويمكن أن تسمي هذه القاعدة «مبدأ السلب العيني» وإهمالها يعني الوقوع في مغالطة السلب للجرد.

(5) وهناك أيضاً مبدأ اللإيجاب العيني ؛ تناظره مغالطة الإيجاب المجرد.

فلا شك أن أى حكم موجب يتضمن بعض العناصر السلبية؛ إلا أن هناك صلة حميسة خاصة في العلاقة بين نوعي العنصر في الحكم الفلسفي. فالعناصر السلبية تعطي قوة وفعالية لما نتبته بأن تشير إلي ما تقصد إنكاره بالضبط لأن كل عبارة فلسفية يقصد بها التعبير عن رفض قضية معينة ينظر إليها صاحب هذا التعبير علي أنها خطأ. وليس الأمر كذلك بالضرورة في أى تفكير غير فلسفي. فعندما أقول : «بحتوي جزىء الماء علي ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأوكسجين، أو أقول : «لقد وقعت معركة هستنجز Hastings عمام ١٠٦٦، (١) فأنا بلا شك أنكر شئياً ما ؛ لكن ليس هناك خطأ خاص واحد أحدر منه نفسي - أو من يستمع إلى ما خاطأ الموجود في القول بأن الصيغة الرمزية لجزىء الماء هي يد ألا (HO2) (٢) أو أن أتول أن معركة هستنجز وقعت عام ١٠٨٧ . لكن عندما أقول

<sup>(</sup>۱) معركة هستنجز معركة حاسمة (۱۶ أكتوبر ۱۰۲۲) انتصرت فيها قوات وليم رُوق نورمنيديا (الملك وليم الفاتح) صلي قوات الملك هارولد الثاني آخر ملوك انجلترا الأنجلو سكسونيين الذي قتل في المعركة . دارت رحاها قرب مدينة هستنجز (في جنوب انجلترا علي مضيق دوفر) وتعتبر هذه المعركة بداية الفتح النورماندي لانجلترا (المراجع).

<sup>(</sup>٢) هذه الصيغة، بالطبع ، خطأ لأن الصحيح هو يد ١ ( $H_2O$ ) أي ذرتين هيسدروجين وذرة واحسدة اكسجين (المراجع).

عبارة فلسفية مثل: إن أنواع الجنس الفلسفي متداخلة، فأنا أنكر شيئاً ما محدداً تماماً: أنكر القضية التي تقول أن الأجناس الفلسفية تستبعد بعضها بعضاً بالتبادل. وهكذا عندما نثبت الحكم غير الفلسفي، فإنه ينكر جميع الأحكام المتعارضة معه بدون تمييز، أما الحكم الفلسفي فهو عندما يثبت شيئاً ما، فإننا ندرك حكماً من الأحكام المتعارضة معه، ونركز علي رفض ذلك الحكم، ونحن بهذا الرفض نؤكد أو نحدد مغزاه الدقيق.

(6) ويعود السبب في ذلك إلى البنية المنطقية للتصور. فأى حكم يحمل تصوراً، وعندما نثبت تصوراً نوعبا معينا فإننا نرفض التنويعات الأخرى للجنس نفسه. فعندما أقول وعندما نثبت تصوراً نوعبا معينا فإننا نرفض التنويعات الأخرى للجنس نفسه. فعندما أقول ، «الكتاب الذي أبحث عنه لونه أخضره؛ فأن ما أنكره هنا أن يكون الكتاب أزرق اللون، أو بني، أو أي لون آخر، وحين يكون تصور الجنس تصوراً غير فلسفي، كمما هي الحال هنا، فإن إثبات شكلاً معيناً يتضمن إنكاراً لبقية الأشكال بلا تمييز لأن بنيتها هي بنية مجموعة من الفشات المتساوية في الرتبة حيث تستبعد كل فشة الفئة الأخرى، ومن ثم فأية فئة تستبعد كل الفئات الأخري لكن حيثما يكون تصور الجنس تصوراً فلسفياً ، مُحدداً في سُلم للأشكال حيث يتبجه الحكم فيها إلي إثبات أعلي صورة، فإن رفضه لجميع في سُلم للأشكال للدنيا يتم تلخيصه في رفض واحد، وهو أقرب شكل ، لأن كل شكل يُلخص سلماً الأشكال كله حتي تلك الدرجة التي وصلنا إليها، وإنكار هذا الشكل ينطوي علي إنكار كل ما يلخصه ، (وكل فرد من الضروري أن يتصور أعلي شكل نوعي معروف له بوصفه الشكل الصادق لتصور الجنس وبالتالي يثبت ذلك) . وما هو صادق في أقرب شكل ومن ثم في جسميع الأشكال الدنيا - يظل متضمناً في الشكل الأعلى ، ومن هنا فالشكل الأدني بوصفه متعارضاً مع الشكل الأعلى فهول ليس سوي خلاصة وافية لكل فالشكل الأدني بوصفه متعارضاً مع الشكل الأعلى فهول ليس سوي خلاصة وافية لكل الأخطاء التي أردنا إنكارها عند إثباتنا للشكل الأعلى .

فالإفادة بأن القول الفلسفي كلما أثبت شيئاً محدداً، أنكر كذلك شيئاً محدداً، لا تُسجل مجرد واقعة نلاحظها في تجربتنا الفلسفية، بل تسجل مبدءاً منهجياً. ويمكن أن توجد حالات ربما يؤكدها فيلسوف ما دون أن تكون لديه فكرة واضحة بالفعل عما يعني رفضه من الناحية التجريبية . لكن لو أن الأمر كذلك ، فهو يُسلم بمغالطة « الإثبات المجرد؛ ورغم أنه من المكن أن نفكر بلا شك فيسما هو صواب من الناحية الواقعية

Substantially بينما نقع في مغالطة الإثبات المجرد، فإننا يمكن أن نصل إلى الحقيقة لا بسبب المبادىء المتضمنة في البحث وإنما بالرغم من وجود المبادىء المستخدمة في البحث.

(7) ويكن تطبيق مبدأ الإنبات العيني بوصفه إنكاراً لهذه المغالطة بطريقتين: الأولى عندما يطبق علي فكر شخص ما يكون علي النحو التالي: قإذا أردت أن تكون واضحاً فيما تثبته، فكن واضحاً فيما تنكره، ويعبارة آخري لايكفي أبداً أن تقرر هدفك في بحث فلسفي معين بأن تقول: إنك تريد أن تكتشف حقيقة موضوع معين؛ بل لابد باستمرار أن تضيف تحديداً بأن تقول أنك تريد أن تكتشف: ما هو بالضبط الخطأ في هذا الرأي أو ذاك. ويتضمن ذلك أنه بدون التحليل النسقي المضني للآراء الزائفة بغرض اكتشاف مواطن زيفها - فيإنه لا يمكن الوصول في الفلسفة إلى أية حقيقة جديرة بالوصول إليها. والطريقة الشانية أن يطبق المبدأ علي فسمنا لأفكار الآخرين ويمكن أن يصاغ علي المنحو التالي: هوندما تقرأ لفيلسوف أو تستمع إليه فلا تقنع أبداً بالسؤال: ما الذي يريد إثباته، دون أن تسأل في الوقت نفسه ما الذي يريد إنكاره، فمن المهم للغاية أن تراعي هذه القاعدة في قراءتنا الفلسفية؛ وتأتي هذه الأهمية بسبب صعوبة تلك الأعمال الخاصة لفلاسفة الماضي العظام التي تقف مئل الجزر خارج القارات وإلا أغرقتها مياه الزمن. فلقد تكونت آراء هؤلاء العظماء عن طريق نقدهم لآراء الآخرين التي لم تصل إلينا إلا بقدر ما نستطيع أعادة تركيبها من تلك الأعمال النقدية نفسها. ومع ذلك، إذا لم نستطع فهم المذاهب التي قصد أفلاطون أو برمنيدس رفضها، فمن المؤكد أننا عند هذا الحد لن ننمكن من فهم ما قصل إثاته.

ولايترتب علي ذلك أن يكون كل قول فلسفي موجهاً ضد بعض الآراء التي يؤمن بها بعض الفلاسفة بالفعل. فوجهة النظر لاتحتاج إلي الإثبات حتي تستحق الإنكار أو الرفض، وإنما كل ما هو ضروري أن تكون مقبولة، وأن تكون هناك مبررات لقبولها حتي وإن كانت مبررات غير كافية. وهذا يعني أن وجهة النظر المرفوضة لابد أن تكون مقبولة فيما يبدو عند الشخص الذي يرفضها؛ لدرجة إذا ما تضمن هذا الرفض خلافاً؛ فإنه لن يكون خلافاً بين اثنين من الفلاسفة بقدر ما يكون خلافا كالخلاف الذي يحدث في ذهن فيلسوف واحد مفرد: فالحوار كما سماه أفلاطون هو حوار النفس مع ذاتها. ولتأكيد

ذلك، فغالباً ما يجد المرء أن مؤلفي الأعمال الفلسفية العظيمة يحددون عباراتهم المثيرة للخلاف بالقول: «فيما يبدو لي أن الرأى الذي اعتبرض عليه هو رأى هذا وذاك من الفلاسفة؛ فلو كنت مخطئاً في الاعتقاد بأنه يؤمن به، فلابد أن يفهم موقفي علي انه اعتراض لا على الفيلسوف بل على فلسفته.

(8) إذا ما أخذنا هذين البدأين معاً، فقد يقال أنه كلما كنا خارج نطاق الفلسفة، فإن الحكم إما أن يكون موجباً أوسالباً، رغم أنه لايكون أحدهما حصراً لأن كل حكم منهما قد يحتوي علي عدد من العناصر الموجودة في الآخر. ففي الفلسفة يوجد مثل هذا التوازن بين الاثنين بحيث لايكون هناك ترجيح فنقول إن حكما ماموجب أكثر منه سالب أو العكس أنه سالب أكثر منه موجب. فالحكم الموجب في الفلسفة يكون علي النحو التالي: هي هي ب، وليست (ق)، والحكم السالب يكون (س) ليست (ق) لكنها (ب)؛ وحيث أن (ب) و(ق) فتنان نوعيتان محددتان بالتساوي للإجابة عن السؤال نفسه الذي يقول: ما هي (س) ؟ ومن ثم فإن خصوصية الحكم الفلسفي تكمن من حيث الكيف في الصلة الحميمة الخاصة للعلاقة بين عناصره الموجبة والسالبة، والتي هي من ذلك النوع الذي لا يكن معه إثبات صحة (ب) بينما تُترك (ق) دون تحديد، ولا هي كذلك من ذلك النوع الذي الذي يرفض صحة (ق) بينما تُترك (ب) بلا تحديد.

(2)

(9) تنقسم الأحكام تقليدياً فيما يتعلق بالكم إلى : أحكام كلية، وجزئية وشخصية، والأحكام في الفلسفة كلية مثلها مثل أحكام العلم. لكن يجب أن نتساءل ألا توجد بعض المشكلات الخاصة بالمعنى الذي يشير إليه مصطلح «الكلي» في هذا السياق؟ .

إن أنواع الحدود الكلية، والجزئية، والشخصية ، تتداخل فيما بينها بصورة طبيعية؟ فالحكم الكلي بأن «كل إنسان فإن» لايستبعد الحكم الجزئي «بعض الناس فانون» بل يتضمنه، ويتضمن أيضاً الحكم الشخصي «سقراط فان» . وتقدم هذه العناصر الثلاثة، فروقاً في دلالاتها ومغزها حتى لو اعتبرناها حكماً كلياً: فهي باعتبارها حكماً كلياً خالصاً تعني أن الإنسان عا هو إنسان فان، وباعتبارها حكماً كلياً للجزئيات تعنى أن كل النوع الإنساني

فان؛ وباعتبارها حكماً كلياً يمثل الحكم الشخصي تعني «أن كل إنسان فرد فان». فهذه الأحكام ليست إلا ثلاثة أنواع من الأحكام الكلية، بوصفها عناصر ثلاثة توجد في كل حكم كلي سواء في الفلسفة أو في أي علم آخر.

(10) لكن تلك العناصر الثلاثة مرتبطة بطريقة مختلفة في أنواع مختلفة للحكم الكلي: فهناك نوع واحد للفكر فيه العنصر المحدد يكون حكماً شخصياً. فكل مثال فردي ل (س) وُجد بالفحص أنه (ب)، ونظراً لأننا لايكن أن نعتقد بأنه تطابق محض، فإننا نُبرر أو نسوغ لأنفسنا التفكير بأن العناصر الشلاثة ليست إلا (ب) لأنها (س)؛ وهذا يعني أن نقول : إن (س) بما هي كذلك هي (ب). وهنا يكون العنصر الشخصي عنصراً أوليا، ويكون العنصر الكلي ثانوياً. والحكم الكلي من هذا النوع بسمي تعميماً. وهو نوع من الحكم شائع ولا غني عنه في الواقع، رغم أن المناطقة يستنكرونه ويُسمُّونه «الاستقراء بالإحصاء البسيط المالي. (المالي المناطقة المستكرونه ويُسمُّونه «الاستقراء الإحصاء البسيط المالي. (١١) المناطقة المستكرونه ويُسمُّونه الاستقراء الإحصاء البسيط المالي. (١١) المناطقة المستكرونه ويُسمُّونه «الاستقراء الإلاحصاء البسيط المالي. (١١) المناطقة الم

أمًّا النوع الثاني فيهو لايبدأ من الحكم الشخصي وإنما من الحكم الجوزئي: فهو يعحكم مبدئياً بأن كل نوع جوزئي من (س) هو (ب)، ومن ثمَّ فإنيه يظل يحكم بأن (س) بما هي كذلك هي (ب). وهذا هو نوع الحكم الكلي وهو حكم مألوف في العلم التجريبي، حيث لا تكمن أهمية كثرة الأمثلة عند تأسيس قضية كلية في الاختلافات العددية، كما يحدث في حالة التعميم الصحيح ، بل تكمن في الاختلافات النوعية بينها.

والنوع الثالث يتناول العنصر الكلي كعنصر أساسي: فنبدأ بالاعتقاد بأن (س) بما هي كذلك هي (ب)، وهذا يتضمن الحكمين معا الجرزي والشخصي: فالحكم الجزئي يعني أن أي نوع معين من (س) هو (ب) والحكم الشخصي يعني أن كل مشال من (س) هو (ب). وهذا هو نوع الحكم الكلي في العلم الرياضي. فعندما نؤكد خاصية المثلث، فإننا نؤكدها بطريقة مالوفة في الحالة التوضيحية للمثلث المفرد، والذي هو أيضاً مثلث للنوع الجزئي؛ لكن تأكيدنا هذا لايستند إلى سماته الفردية أو إلى سماته الجرزية، بل لايستند إلا

<sup>(</sup>۱) ها جمة فرنسيس بيكون ووصفه بأنه استقراء صبياني لأنه يصدر عن عدد بسيط جداً من الوقائع ليصل إلي نتائج غير مأمونة بل يعتبرها بيكون تهوراً كبيراً، لأنك تحصي أمثلة إيجابية تؤيد النتيجة ولم تأخذ حذرك من وجود أمثلة سلبية تناقض النتيجة (المراجع).

إلى تلك السمات التي تنتمي إليه كمثلث؛ وهذا يعني أن التأكيد يتم أساساً للمثلثات بما هي كذلك.

(11) إن العناصر الثلاثة نفسها توجـد بالضرورة في الأحكام الفلسفية الكلية؛ إلا أنه لا واحد من أنواع البنية الثلاثة سوف يفي بالغرض. دعنا نبحثها تباعاً.

أولاً: افرض أن فيلسوفاً علي وشك أن يصدر حكماً كُلّياً، صيغته مثلاً: «تكون الأفعال صواباً بمقدار ما تجلب من سعادة». فلو كان لهذا الحكم من طبيعة التعميم، فإن إجراءات إصداره لابد أن تكون أولا ملاحظة أن كثيراً من الأفعال الفردية الصواب تجلب السعادة، ثم تزعم بعد ذلك أن صوابها إما أن تتحد في هوية واحدة مع خاصية جلب السعادة، أو أنها ترتبط بها ارتباطاً خاصاً علي نحو ما . لكن ليس هنا فيلسوف كفؤ يناقش الأمر بهذه الطريقة ويكون له ما يسرره، ولما كان التصور الذي نناقشه هو تصور فلسفي، فإن الأفعال التي يصفها بأنها صواب (وهو علي حق بلا جدال) قد تكون أيضاً نافعة وفيها حب الخير، وقد تكون متصلة بجلب السعادة أكثر من كونها صواباً. وباختصار، إن إصدار حكم كلي في الفلسفة بطريقة التحميم من الأمثلة يؤدي إلي الوقوع في مغالطة هوية المتطابقات في الفلسفة بطريقة التجنب هذه المغالطة، فسوف تكون النتيجة هي الوقوع في مغالطة الهوامش المحفوفة بالمخاطر.

<u>ثانياً</u>: لنفرض إذن أن هذا الفيلسوف سار علي نصو ما يسير العلماء في العلوم الطبيعية: فعالج التصور باعتباره جنساً، عميزاً أنواعه المختلفة، وبحث عن ماهية الجنس علي هيئة شيء شاتع أو مشترك بين هذه الأنواع، شيء حاضر فيها جميعاً علي حد سواء. وهكذا يجد الفيلسوف نفسه أنه حين يحاول تحديد الطبيعة العامة للمعرفة فإنه يزعم أن أي شيء يمكن أن يسمي معرفة علي الإطلاق، مهما يكن نوع المعرفة متواضعاً أو أولياً، يمكن أن نثق فيه كعرض لتلك الطبيعة العامة للمعرفة مثله مثل أي نوع آخر. ويتجنب الفلاسفة بصورة غريزية إن صح التعبير، هذه الطريقة في التعامل مع المسألة لأنهم يشعرون أن الطبيعة الكاملة لأى شيء لاتتمثل إلا في أشكالها العليا، أمّا ما يوجد في الأشكال الدنيا فهو ليس ماهية الجنس في إكتمالها، بل هو الحد الأدني لشكل هذه الماهية فحسب، وبسبب تعارض الحد الأدني في سُلم الأشكال بمعني مامع الحد الأعلى، يُدرك الفلاسفة أن

النظرية التي تنطلق من هذا الفرض قد تدعي على الأرجح أن الأشكال العليا للمعرفة ليست في الحقيقة أشكالاً للمعرفة ولاتشبهها على الإطلاق، سواء كانت هذه الأشكال في محال الاخلاق أو الفن وما إلى ذلك.

ثالثاً: أفرض أن الفيلسوف يبدأ بإقناع نفسه بأن للتصور الذي يتعامل معه خواصاً معينة، ثم راح يفرض هذه الخواص عنوة علي كل تنويع وكل مثال لهذا النصور، ولنفرض مثلا أنه بدأ بالقول: «أن الفعل بماهو كذلك هو سعي الفرد نحو متعته الخاصة، وعلي ضوء هذه القضية الكلية يُصر أن الشهيد الذي يُضحي بنفسه أنه كان يسعي من حيث الإحساس نحو متعته الخاصة - رخم التسليم بأن ذلك ليس هو التفسير الطبيعي لفعله. والسبب الذي يجعل التفسير فلسفة رديئة هو أنه علي الرغم من وجود عنصر معين من عناصر المتعة يسري كنخيط في كل شكل من أشكال الفعل، فإنه يلعب أدواراً مختلفة في الأشكال المختلفة: إذ يمثل في بعضها باعثاً دافعاً مسيطراً، وفي البعض الآخر لايكون حاضراً إلا باعتباره شيئاً يجب مقاومته. فأى عبارة عن تصور الجنس تكون صحيحة باعتبارها مطبقة علي أحد الأشكال النوعية للتصور فإنها علي الأرجح تتطلب تعديلاً قبل تطبيقها علي أي غي أحد الأشكال النوعية للتصور فإنها علي الأرجح كاذبة بقدر ما تكون مضللة أو قلسلة أو تنطوى على مفارقة.

(12) لكي نتجنب تلك المغالطات الثلاث، فمن الضروري ـ لا أن نبحث عن طريق رابع لترتيب العناصر الثلاثة للحكم الكلي ـ بل أن نستخدم المناهج الثلاثة كلها في وقت واحد؛ وأن نقوم بمراجعة كل منهج بواسطة المنهجين الآخرين. سوف نجد أن الأنواع الثلاثة للبنية كلها موجودة في الحكم الفلسفي، وما هو غير موجود فهو قدرة أحد الأنواع علي طرد أو استبعاد الأنواع الأخري . لذلك فعند صياضة الحكم الفلسفي ، فإننا نتناول كل جانب من جوانب الحكم بدوره ونؤجل الحكم علي كل جانب إلي أن نقتنع بالكل.

تستطيع الفلسفة أن تعمم وهي تقوم بذلك بالفعل، أو تستطيع أن تؤكد التصور بما هو كذلك كما هو موجود في أمثلته المفردة ؛ لكنها تخضع لشرط لايمثل حلاً جوهرياً لمسألتها، بل لايمثل في حدد ذاته إلا مضتاحاً لهذا الحل. وهكذا ، يبدو أن الأمثلة تبين أن المقومات الثابشة المحددة تظهر في جسميع الأعسال الفنية، إلا أن هذا في حد ذاته لابقدم إجابة عن السؤال عما إذا كانت هناك سمات تخص بالضرورة الفن بما هو كذلك.

نعود فنقول مرة أخري، إن الفلسفة مثلها مثل العلم التجريبي؛ تستطيع أن تذهب إلي أنه، وهي تفعل، إذا كانت الأنواع المختلفة للتصور تتفق من زاوية معينة فسيكون ذلك سمة تخص ماهية الجنس؛ غير أن ذلك لايقدم، مرة أخري، سوي خيوطاً لحل المسألة، لكنه لايقدم تعريفات جوهرية؛ وهي إشارات يجب مراجعتها عن طريق ترتيب الأنواع في سلًم، ثم بيان أن سمات ماهية الجنس تظهر بوضوح أكثر عندما يصل هذا السُلَّم إلى قمته.

وأخيراً ، فإن الفلسفة مثلها مثل العلم الرياضي تهدف إلي التحديد القبلي للخصائص التي تنتمي بالضرورة لتصوراتها بما هي كذلك في كليتها الحقة . إلا أن كل عبارة في الفلسفة من هذا النوع هي عبارة اختبارية tentative فيحسب، إلي أن يتم التحقق من صدقها بالرجوع إلي الوقائع: وأي نظرية فلسفية يجب أن تبين أن ما تطالب به كمطلب ضروري في التصور يكن أن يوجد في كل تنويع من تنويعات التصور ويوجد بالفعل في أمثلته.

لكننا قد وصلنا الآن إلى الحدود التي تفصل نظرية الحكم عن نظرية الاستدلال؛ ومشكلات المنهج التي أشرنا إليها بإيجاز في هذه الفقرات يجب أن تحظي بمناقشة أفضل ريشما نصل إلي دراسة علاقة الاستدلال الفلسفي بالاستدلال الاستنباطي والعلم الاستقرائي.

(الفصل السادس

الفلسفة بوصفها تفكيريًا حمليًا



### القصل السادس

# الفلسفة بوصفها تفكيرياً حملياً (1)

(1) ليس من البضروري لكي نؤكد قسضية في الرياضيات أن نعتقد بأن لموضوعها أي وجود فعلي. فنحن نقول أن لكل مربع قطرين متساويين؛ إلا أنه لكي نقول هذا فإننا لا نحتاج أي معرفة مباشرة بالمربعات الفعلية، وليس هناك ما يتعارض مع معرفتنا الهندسية لكي ندرك بوضوح أن الموضوعات القابلة للإدراك الحسي المعروفة باسم المربعات ما هي إلا مربعات على وجه التقريب، ولو سنحت الفرصة ـ وهي ضير محتملة نهائياً ـ لأحد المربعات أن يكون مربعاً حقيقياً، فلن نستطيع على الإطلاق أن نميزه عن بقية المربعات الأخرى، ومن ثم لا نستطيع أن نؤسس معرفتنا الهندسية على دراسة خاصة بهذا المربع.

كما أننا لا نحتاج إلى أن نعتقد بأن هذه المربعات الحقيقية توجد في عالم معقول<sup>(١)</sup> Intelligible world رخم عدم وجود مربعات في عالم الأشياء القابلة للإدراك الحسي. وهذا هو التصور الميتافيزيقي المليء بالصعوبات؛ وهو شيء أشد صعوبة في تصوره مقارنة

<sup>(</sup>۱) يقسد كولنجوود بهده الإشارة الاعتقاد الأفلاطوني الذي يرى أن للتصورات الرياضية وجوداً موضوعياً في عالم له وجود واقعي هو عالم المثل، وهو عالم الماهيات المعقولة السابقة على وجود الجزئيات، فالمربع الحقيقي عند أفلاطون هو مربع مثالي خالد تتمثل فيه كل الخصائص الجوهرية في سائر المربعات للحسوسة، وهو يوجد في هذا العالم المثالي، وكل المربعات للحسوسة ليست إلا أمثلة تقريبية للمربع المعقول، ويكفي أن نعرف حقيقة المربع المعقول ونستلل بالعقل على كل خصائصه حتى يتم لنا تفسير كل المربعات المحسوسة في الواقع (راجع في ذلك: د. أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية، تاريخها ومشكلاتها، دار المعارف، سنة ١٩٨٨ ، ص ١٦٩ ـ ١٧١) (المترجمة).

بأفكار الهندسة الأولية؛ وهو نظرية قد توصل إليها اليونان بعد تفكير طويل في معرفتهم الرياضية، إلا أن المرء سواء كان من اليونانيين، أو من غيرهم لا يصل إلى هذه الحقيقة \_ بالفعل إلا بعد أن يتأسس في الرياضيات لا قبل ذلك.

إن ما هو ضروري ـ لا أن نعتقد أن هناك مربعاً في مكان ما، أو أنه موجود باي معنى، وإنما أن نفترض وجوده. وإذا أردنا أن نقدم بالطباشير رسماً توضيحياً تقريبياً للمربع، فلابد أن نكون قادرين على افتراض تلك العلامات العريضة والمنحنية لتكون خطوطاً مستقيمة، ونفترض تساوي هذه الخطوط وأن نفترض اتصال كل خط منها بالخطين المجاورين له عن طريق زاوية قائمة. إننا نستطيع أن نفترض ما نعرفه على غير حالته، بل إننا نستطيع حتى أن نفترض أن ما نعرفه هو مستحيل سواء مصادفة، مثلما نستطيع افتراض أن نابليون انتصر في معسركة دوترلو، Waterloo، أو بالضرورة على نحو ما نطلب من شخص ما أن يفترض أن جنباً حقق لك ثلاث أمنيات. إننا في الرياضيات نفترض فرضاً شم نرى ما يترتب عنه بالضرورة؛ وهذه الفكرة المركبة تسمى في المنطق بالقيضية الشرطية المتصلة يترتب عنه بالكرورة؛ وهذه الفكرة المركبة تسمى في المنطق بالقيضية الشرطية المتصلة.

إنني أفرق هنا بين جسد المعرفة الرياضية وبين أشياء أخرى معينة، ربما تكون ضرورية لوجود هله المعرفة الرياضية ، لكنها ليست جزءا أو قسماً منها. على سبيل المثال: فسي الهندسة قد يكون من الضروري أو لا يكون أن ندرك أو نتخيل شكلاً هندسياً معينا؛ فلا أسأل عما إذا كان موجوداً فإن هذا الإدراك أو هذا التخيل لن يكون سوى شرط لازم للمعرفة الهندسية، لكنه لا يكون هو المعرفة الهندسية ذاتها. وقد يكون من الضروري - أو لا يكون - أن نفهم مباديء منطقية معينة يسير عليها الاستدلال الهندسي؛ فإذا كان ذلك ضرورياً، فإن معرفة هذه المباديء لا تُعدّ معرفة هندسية. إذ لو كان القاريء بميز المعرفة الرياضية نفسها عن كل تلك الأشياء المساعدة أو الشروط أو الأشياء الملازمة لها، فإنه سيقتنع، فيما أظن ، بأن الرياضيات في ذاتها تتألف كلها من قضايا شرطية متصلة.

(2) من المعروف أن العلوم التجريبية لا تبحث في المجردات، بل تبحث في وقائع؛ ومن ثم فإن عباراتها الكلية تخلو تماماً من هذا العنصر الشرطي. فعندما يتحدث عالم في علم الأمراض أو عالم في الجراثيم عن مرض السل، فمن المؤكد أنه يتحدث عن وقائع موجودة بالفعل، فهو يتحدث عن أمراض موجودة ويوت الناس بسببها. إلا أن العالم لا يهتم ببساطة بوقائع جرداء في أشكالها. بل يصب اهتمامه أيضاً بصورة خاصة بإطار معين، وداخل هذا الإطار يهيىء الوقائع، ويجمعها في مجموعات حول نقاط ثابتة، ويبحث هذه النقاط الشابتة فيصب عليها تفكيره باعتبارها مراكز المرض أو العدوى. ولا شك أن هذا الإطار يتغير من حين لآخر، بناء على ما توحي به الوقائع نفسها؛ إذ ليس هناك تفكير أبدا في إجبار هذه الوقائع للدخول في إطار مُعد سلفًا بطريقة قبلية priori كن بدون هذا الإطار فلن يكون هناك علم. فمرض السلً ليس اسما لكل الأنواع اللامتناهية للظواهر السريرية (١) Clinical التي يمكن أن يسببها ميكروب السلّ بل هو اسم لمرض معين أو السريرية أن عين من الأعراض ذات معيار معين وتاريخ معين يشمل جميع هذه الأنواع التي قد تطابق الأعراض بصورة أقل أو أكثر. وهكذا يكون مسرض السلّ عبارة عن نقطة ثابتة في الإطار، أو هو نظام طبى ينبغى أن تنفق معه الحالات الفردية التي تواجهها الممارسة الطبية.

والآن، فالطبيب مثل أي فرد بعد أن يضع عدداً من الملاحظات في ورق رسم بياني، فإنه يلخص توزيعها عن طريق رسم منحنى يمثل الاتجاه العام لهذه الملاحظات دون حاجة للمرور بنقطة من النقاط التي تم وضعها بالفعل، ولذا فإن المؤلف لأي كتاب مدرسي في الطب قد يضم وصفاً لحالة معبارية لمرض معين، واضعاً في ذهنه الاختلافات التي تشير إليها الحالات الخاصة بذلك المرض والتي تظهر في التجربة السريرية Clinical إليها الحالات الخاصة بذلك المرض والتي تظهر في التجربة السريرية وحدود في التجربة المسريرية وتوجيه وتدريب الأطباء الآخرين، حتى لو لم يصادفوا أبداً حالة مماثلة تمام المماثلة مع ما جاء وصفه في الكتاب المدرسي إلا أن مهمة الكتاب المدرسي هي وصف هذا المرض أو

<sup>(</sup>۱) clinical سريري، والمرض هنا يجعل المريض طريح الفراش والطب السريري يقوم على ملاحظة المريض وهو على فراش المرض، وهي طريقة عملية في تعليم الطب تقوم على فحص المرض، ومعالجة المرضى على مشهد من الطلاب حيث يتلقون دروسهم في الطب السريري بطريقة عملية (المترجمة).

ذاك، بوصفه وجوداً؛ ولذلك فإن الحالات الفردية ـ بقدر عدم تطابقها تماماً مع وصف الكتاب المدرسي ـ لا تمثل نماذج دقيقة للوجود الموصوف: إنها حالات معقدة، أو حالات شاذة، أو أنها بطريقة أو بأخرى ليست حالات تعبر تعبيراً حقيقياً عن المرض كما هو موصوف في الكتاب المدرسي. ولا يرجع ذلك لأن الكتاب المدرسي رديء، ولا بسبب خصوصية علم الطب، بل هو ناتج ضروري عن الفكرة المطلقة للمرض المعين، تلك الفكرة التي تنتمي إلى البنية المنطقية للعلم التجريبي بصفة عامة. ولا يوجد اختلاف في هذا الصدد بين تصور مرض معين وتصور نبات معين.

وينتج عن ذلك أن للقضايا الكلية التي تضعها العلوم التجريبية صفة شرطية، لا تختلف عن تلك الصفة الشرطية الخاصة بالقضايا الرياضية. فالعبارة المذكورة في كتاب مدرسي عن الطب أو عن النبات، والتي تحمل خصائص كل حالات مرض السل أو كل حالات الفصائل الوردية rosaceae، تتحول لتعني أن الحالة النموذجية التي تمثل هذا أو ذاك لها نفس الخصائص، إلا أنه لا ينتج عن ذلك أن توجد هذه الحالة النموذجية بالفعل، فقد تكون مجرد نتاج عقلي أو عمل من أعمال الذهن ens rationis؛ وطالما أنها لا تسبب اضطراباً في صدق العبارة الأصلية، يلزم عن ذلك أن العبارة الأصلية كان يقصد بها أن تكون شرطية.

ينبغي أن نُميّز في جسد المعرفة في العلوم التجريبية ـ كما هي الحال في العلوم الرياضية ـ بين ما هو ضروري محدد عما هو اتفاقي مصاحب لهذا الجسد. فالملاحظة الديقة وتسجيل الوقائع ضرورية للغاية في العلوم التجريبية؛ والقضايا التي تعبر عن هذه الوقائع هي قضايا حملية Categorical: على سبيل المثال، إن درجة حرارة المريض هي كذا وكذا في الوقت الفلاني . أما تطبيق المعرفة العلمية على الحالات الفردية فهو يتضمن نوعاً آخر من القضايا الحملية كأن تقول : مثلاً، إن المريض يعاني من مرض السلُّل. غير أن جسد المعرفة العلمية يعبر عنه في قضايا هي من الناحية المنطقية متوسطة بين نظامين حملين: عبارات الواقع التي تمثل معطيات المعرفة العلمية، وعبارات الواقع التي تمثل معطيات المعرفة العلمية، وعبارات الواقع التي تمثل عطياة على قضايا شرطية.

(3) يختلف الفكر الفلسفي من هذه الزاوية عن كل من العلوم الرياضية والتجريبية. حيث يتركب جسد الفكر الفلسفي أو مادته من قضايا حملية في ماهيستها وفي مفهومها الأساسي بدلاً من قضايا شرطية فحسب.

وآمل في النسهاية أن أقنع القساريء بأن هذا الرأي ليس فسقط هو الرأي المذي تبناه الفلاسفة أنفسهم ، بل أيضاً هنو رأي ينتج بالضرورة عن الفرض الذي اتفقنا على بحثه. لكني أود قبل القيام بهذا البحث أن أناقش بإيجاز بعض الأسباب التي تدفع بالقاريء، عند مواجهة هذا الرأى الخاص، إلى رفضه في الحال باعتباره خطأ واضحاً.

إولان إننا أحياناً نصف عبارة بأنها حملية، بمعنى أنها لا تقوم إلا على الاقتناع. وفي هذا المعنى، فإن المكان الطبيعي للأحكام الحملية هو سياق الموضوعات حيث: إمّا أن يكون من السهل الوصول إلى الحقيقة أو أن تكون هناك حاجة للاعتراف، حتى بالدليل على عدم كفاية عقولنا من الناحية المنطقية؛ وربما لن تجد موضوعاً يصعب الوصول إلى حقيقته على هذا النحو كما هي الحال في الفلسفة، فهي موضوع ليس ثمة حاجة عملية تبرر اتخاذ حكم متعجل؛ ومن ثمّ فهي آخر مكسان في العالم يمكن أن تُقدّم فيه احكاماً قاطعة بهذا المعنى. ذلك لأن جميع أحكامنا في الفلسفة ينبغي أن تتسم بصفة خاصة بالحدر، وأن تكون غير حاسمة، وتتشكل ببطء، وأن يُعبّر عنها بمكل تحفظ واحتياط ممكن. إلا أنني استخدم هنا كلمة حملي بالمعنى المنطقي، وليس بالمعنى المالوف الذي ذكرناه الآن تواً. والمشكلة التي أناقشها هي: ما هو الشكل المنطقي الذي لابد أن تتخذه المعرفة الفلسفية لو أننا استطعنا إنجاز تلك المعرفة، ولكني لا أناقش مشكلة كيف ننجز هذه المعرفة بسهولة.

ثانياً: إن الشخص الذي يفهم الطبيعة الشرطية الأساسية للمعرفة العلمية كلها، وتلك مشكلة بالفها معظم الناس في عصرنا، فإنه سيتجه على نحو طبيعي للظن بأن هذه الطبيعة العلمية نفسها تصدق على الفلسفة. ويصبح من المعقول أن نفترض أن ما يصدق على العلم يصدق أيضاً على الفلسفة؛ وهو بوصفه افتراضاً فحسب يستحق كل احترام؛ إلا أن كل إنسان يُسلم بأن هناك اختلافات بين العلم والفلسفة، وموضوع هذا الكتاب أن نطرح سؤالاً عاماً عن ما هي تلك الاختلافات؟. لذلك فلا بدلي أن أطلب من القاريء أن يقترب من هذا الجانب الخاص من السؤال بذهن مفتوح.

(4) القول بأن هدف الفلسفة في نهاية المطاف هو أن تقوم بصياغة فكرها صياغة حملية مذا القول هو مبدأ يردده الفلاسفة في جميع العصور بأساليب غاية في التنوع. فأفلاطون مثلاً، يناقش الاختلاف بين الجدل والرياضيات في فقرة اقتبسناها من قبل (من محاورة الجمهورية: 511 B) يبين فيها أنه على حين أن مراحل البداية في الاستدلال الرياضي هي محض فروض، فإن الجدل يطلب لنفسه «بداية غير فرضية» (١) والسوال: كيف اعتقد أفلاطون أن هذا المطلب الذي يمكن الاقتناع به هو مطلب ملىء بالصعوبات والغموض؛ وإن كان فحوى المطلب نفسه واضحاً.

ويعرض أرسطو المبدأ نفسه بطريقة مختلفة تماما. بحيث يصعب علينا أن نفترض أنه قد تابع أفلاطون أو كان نسخة منه. ففي كتابه الذي يحمل اسم علم الميتافيزيقا، يُعرّف أرسطو موضوع بحثه على أنه الواقع الحقيقي Reality أو الوجود (راجع كتاب الميتافيزيقا لأرسطو فقرة ٩٩٣ ـ أ ٣٠، وفقرة ١٠٠٣).

أما في العصور الحديثة فربما اقتبسنا عبارة كانط التي ذكرها في كتابه «نقد العقل الخالص) حيث يقول: «كل شيء له طبيعة الفروض فهو شيء محظور علينا أن نتعامل معه»، أو عبارة هيجل التي يقول فيها إن موضوع الفلسفة ليس هو الفكر المحض ولا هو التجريد التام وإنماهو الواقع نفسه. غير أن الإشارات العابرة لا تستطيع حسم المشكلات

<sup>(</sup>۱) يوضح أفلاطون في هذه الفقرة من الجمهورية أن الجلل يبدأ من البدأ الأول لكل شيء والذي يعلو على كل الفروض، فإذا ما وصل العقل إلى ذلك المبدأ، هبط متمسكاً بكل النتائج التي تتوقف عليه حتى يصل إلى النتائج الأخيرة، دون أن يستخدم أي موضوع محسوس، وإنما يقتصر علي المثل، بحيث ينتقل من مثال إلى آخر، وينتهي إلى المثل أيضاً. وهو يؤكد أن معرفتنا بالحقيقة المعقولة التي نكتسبها بعلم الديالكتبك (الجدل) أوضح وأعظم يقيناً من تلك التي نكتسبها بالعلوم التي تتخذ من المسلمات مباديء لها. (قارن جمهورية أفلاطون، ترجمة د. فؤاد زكريا، ص ٢٤٧ ـ ٢٤٣) (المترجمة).

الفلسفية؛ والواقع أنها إذا استطاعت ذلك لكان هناك بعض الاستحسان للفكرة التي تقول أن ما نناقشه في الفلسفة لبس هو الواقع ذاته die Sache Selbst وإنما هو أفكار فحسب، أو هو أفكار الفلاسفة عن هذا الواقع.

(5) وساركز على الهدف هنا أكثر من تجميع الآراء، آخذا في الاعتبار الحجة الشهيرة التي ظلت تتصدر المناقشات الميتافيزيقية نحو ما يقرب من تسعمائة عام: وأعني بها: الدليل الأنطولوجي.

لقد وضع أفلاطون هذا الدليل منذ زمن بعيد، وهو أن تكون موجوداً وأن تكون معروفاً فذلك شيء واحد والذي يُعرّف لابد أن يكون موجوداً (محاورة الجمهورية - 476) وبتفصيل أكثر، إن الفكر لا يمكن يظل مبجرد فكر مبحض، لابد أن يكون فكراً عن شيء ما، وأن يكون فكراً في شيء حقيقي (بارمنيدس B - 132). وحققت الأفلاطونية الجديدة نجاحاً في تصور الله بالمعنى الميتافيزيقي للكلمة الذي نستطيع أن نقول عن وجوده أنه الوجود بما هو موجود est id quod est هو اتحاد الوجود والماهية، هو الوجود الكامل: قوهو غياية في الجدمال، وغياية في الشوة، ولا شيء أفيضل من الشفكير في الله (العبارات مأخوذة من كتاب بؤيثيوس عن التثليث).

ولقد وضع القديس أنسلم Anselm هاتين الفكرتين معاً: المبدأ الأصلي للأفلاطونية الذي يقول أنه حينما نفكر بالفعل فإننا ينبغي أن نفكر في موضوع حقيقي واقعي. إلى جانب فكرة الأفلاطونية الجديدة الخاصة بالوجود التام (باعتباره شيئاً لا نستطيع أن نتصوره في أذهاننا؛ لكن السؤال هل هذا يضمن وجوده أكشر من كونه محض فكرة؟)، أو بالأحرى، لقد فكر أنسلم مليًا في هذه الفكرة الأخيرة حتى اكتشف من جديد أن الفكرة الأولى كامنة في الشانية، فأدرك أن التفكير في هذا الوجود التام على الإطلاق هو بالفعل النفكر فيه أو بمعنى آخر أنه موجود.

وإذا جردنا حجة أنسلم من كل صبغة دينية أو لاهوتية بصفة خاصة فإن المرء يستطيع أن يقدمها بـقوله إن الفكر عندما يسير حسب ميله الخاص على نحو أكثر اكتـمالاً وعندما يشرع في اسـتخلاص فكرة موضـوع يلبي حاجات العـقل تماما، هذا الفكر قد يبـدو وكأنه

يبني مجرد نتاج عقلي محض ،الكنه في الواقع لا يخلو قط من إشارة موضوعية أو أنطولوجية.

إن حجة أنسلم التي تقول: إن تصور كائن كامل يعني أننا نتصور موضوعاً له كافة المحمولات الإيجابية، بما في ذلك محمول الوجود الفعلي Existence. ومعنى ذلك أننا عندما نفكر في هذا الكائن الكامل فإننا نفكر فيه كموجود فعلي، أو أنه موجود بالفعل. وتعتبر حجة أنسلم حجة عرضة للنقد على أساس منطقي يقول أن الوجود الفعلي ليس محمولاً؟ إلا أن جوهر تفكيره بقى قائماً رغم كل تلك الاعتراضات، كما بقى قائماً ايضاً اتهامه الذي لا أساس له بأنه كان يحاول أن يسير من فكر محض (فكرة الله) إلى الوجود الفعلي الموضوعي (أي الوجود المفعلي لله). لقد كان أنسلم حريصاً على أن يوضع أن الفعلي الموضوعي (أي الوجود المفعلي أن القد كان أنسلم حريصاً على أن يوضع أن عجته لا تنطبق على الفكر بصفة عامة، وإنما تنطبق فحسب على فكرة موضوع فريد bd Boethius بأو أغسطين Augustine والواقع أن أنسلم كان يشير عامداً إلى الوجود المطلق في الميتافيزيقا الأفلاطونية المحدثة؛ والواقع أن حجته تساوي قولنا أن التفرقة \_ في حالة خاصة هي التفكير الميتافيزيقي .. بين تصور شيء ما والمظن بأنه موجود فعلاً هي تمبيز بلا اختلاف.

وهكذا فإذا فهمنا حجة أنسلم على هذا النحو وجدنا أنها لم يتم تجاهلها أو رفضها على الإطلاق في أواخر العصور الوسطى، وإذا كان خلفاؤه قد نقدوا حجته فإنهم فعلوا ذلك إما لأنهم وجدوا صعوبات في مضامينها الدينية أو اللاهوتية، أو لأنهم نظروا إلى حقيقتها ويقينها على أنها ضرب أساسي ونهائي لا يمكن أن تنتمي إلا إلى بعض أنواع البديهيات التي تسبق وتشكل أساس كل التجاء للحجة: وهذا نقد لا نستطيع أن نناقش هنا مدى مشروعيته، طالما أنه يتعلق بموضوع ناقشناه في الفصول الأخيرة من هذا الكتاب.

لن تجد في تراث الفكر الوسيط موضوعاً تمسّك به أولئك الذين أرسوا قواعد الفكر الحديث قدر تمسكهم بالدليل الأنطولوجي على وجود الله. فديكارت ـ الذي يُعرف بأنه أبو الفلسفة الحديثة ـ كان هذا الدليل دفعة قوية في مذهبه؛ فالدليل الأنطولوجي هو الذي أعطاه القوة ليتحرك من نقطة دقيقة هي الوعي الذاتي العابر إلى عملية المعرفة الموضوعية

اللامتناهية. واسبينوزا ـ الذي قيل عنه أنه أخلص عمل للروح الواقعية العلمية في العالم الحديث ـ أعطى لهذا الدليل مكانة مرموقة، وظلّ هذا الدليل الأنطولوجي حبجر الأساس في كل فلسفة تالية حتى كانط الذي كانت متحاولته لتفنيد هذا الدليل ـ ربما كانت المحاولة الوحيدة لمفكر يرفض هذا الدليل وهو يفهم معناه حقاً ـ نظر خلفاؤه إلى هذه المحاولة، بحق، على أنها عرض من أعراض النزعة الذاتية الزائفة، وماترتب عليها من نزعة شكية لم يستطع كانط أن يتخلص منها تماماً برغم الجهود الضخمة التي بذلها. ومع رفض هيجل للمشالية الذاتية، احتل الدليل الأنطولوجي مكانته مرة أخرى ضمن المباديء المقبولة في الفلسفة الحديثة، ولم يتعرض بعد ذلك أبدًا لنقد جاد.

(6) عندما يتعلّم طلاب الفلسفة ذات مرة أن البرهان لا يمكن رفيضه على أنه تلاصب بالألفاظ؛ فإنهم يدركوا بصفة عامة أنه يثبت شيئاً ما، لكنهم يجدوا أنفسهم في حيرة إذا أرادوا أن يقولوا ما هو هذا الشيء بالضبط. فمن الواضح أنه لا يبرهن على وجود الله الذي يتصادف أن يؤمن به الشخص الذي يلجأ إلى هذا الدليل، وليس شمة رابطة بينه وبين بنود عقيدة إيجابية معينة ما لم يكن من الممكن استنباط هذه البنود من فكرة الكائن الحقيقي An عقيدة إيجابية معينة ما لم يكن من الممكن استنباط هذه البنود من فكرة الكائن الحقيقي تلك الماهية لا تتضمن الوجود بصفة دائمة، اللهم إلا في حالة واحدة خاصة، هي حالة الله بالمعنى الميتافيزيقي: فهو الطبيعة الطابعة عند أسبينوزا «الله أو الطبيعة»، وهو الخير عند بالمعنى الميتافيزيقي: فهو الطبيعة الطابعة عند أسبينوزا «الله أو الطبيعة»، وهو الخير عند أفلاطون، وهو الوجود عند أرسطو: إنه موضوع التفكير الميتافيزيقا حتى إذا نظرنا إليها على أنها علم واحد من بين العلوم الفلسفية فهي ليست علماً فريداً في بنيته المنطقية؛ فالفكر علم واحد من بين العلوم الفلسفية فهي ليست علماً فريداً في بنيته المنطقية؛ فالفكر علم فلسفي يأسره هو من هذا النوع نفسه، وكل علم فلسفي يشارك في طبيعة الميتافيزيقا، التي يقوم علم المنطق بدراسة جانب الحقيقة أو الصدق فيه، ويدرس علم الأخلاق جانبه الذي يقوم علم المنطق بدراسة جانب الحقيقة أو الصدق فيه، ويدرس علم الأخلاق جانبه المنعلق بالحير.

وهكذا نجد أن التفكير في تاريخ الدليل الأنطولوجي يقدم لنا رؤية في الفلسفة بوصفها شكلاً من أشكال الفكر فيه يتم إدراك الماهية والوجود على أنهما لا يمكن أن بنفصلا، وإن كان يمكن التمييز بينهما بوضوح. وتتعهد الفلسفة في هذه المرؤية بتأكيد أن موضوعها ليس فرضاً محضاً، وإنما هو شيء موجود بالفعل. وهي في هذا تختلف عن العلوم الرياضية والتجريبية.

(7) ويمكن أن نُبين أكثر من ذلك أن هذه النظرية مطمورة بعمق في النسيج الكلي للملوم الفلسفية على نحو ما توجد هذه العلوم فعلاً؛ لدرجة يستحيل معها أن ينخرط المرء في دراسة المنطق أو الأخلاق مشلاً ولو بدرجة بسيطة دون أن يلتزم بوجهة النظر التي يدرس فيها موضوعاً موجوداً بالفعل، ومن ثم فهو يسعى إلى معرفة لا يمكن التعبير عنها إلا بقضايا حملية. وأي منهج مقترح لإصلاح هذه العلوم الفلسفية سواء بتغيير مناهجها أو بإعادة تعريف موضوعاتها لن يحررها من هذه الخاصية.

يهتم المنطق بالفكر بوصفه موضوعاً له. ويتميز بأن له خاصية مزدوجة . فهو من جهة وصفي، يهدف تقديم شرح لكيفية تفكيرنا بالفعل؛ ومن جهة أخرى فهو معياري من جهة الطريقة التي يجب أن نفكر بها، حيث يسعى إلى تحديد المثل الأعلى للتفكير. ولو كان المنطق وصفياً فقط، لكان في هذه الحالة بمثابة علم نفس للتفكير (سيكولوجيا التفكير)؛ شأنه شأن الأنواع الأخرى من علم النفس، ومن تم فإنه سيلغي التمييز بين الأفكار الصادقة والأخرى الكاذبة، المشروعة وغير المشروعة، وسيدرس هذه الأفكار بوصفها أحداثاً تجري في الذهن فسقط. وسيكون غرضه في هذه الحالة أن يزودنا بضرب من المتشريح أو فسيولوجيا الفهم، وفي هذه الحالة سوف تتطابق أهدافه، وبنيته، ومناهجه بصفة عامة، مع غبوذج العلم التجريبي. ولم يقم المنطق قط بهذا إلدور طوال تاريخه الطويل. ولا شك أن هذا الرأي يتجاهل التمييز بين الحكم الصادق والحكم الكاذب، غير أن المنطق لا يفعل ذلك الاعتدما ينظر إلى نفسه على أنه نظرية للاستدلال؛ لكنه لم يتجاهل أبداً المتمييز بين المنطوع.

إلا أن المنطق لا يُعتبر كذلك علماً معيارياً فحسب، لأن العلم المعياري الخالص سوف يعرض المعيار أو المثل الأعلى لما ينبغي أن يكون عليه موضوعه، لكنه لا يلتزم بتأكيد أن هذا المثل الأعلى قد تحقق في أي مكان. ولو كان المنطق علماً من هذا المنوع، فإنه سيشبه العلوم

الرياضية؛ وسيكون في الواقع إما علماً رياضياً، أو علماً شديد الارتباط بالعلوم الرياضية. والسبب في أنه لا يمكن أن يتطابق مع هذا النموذج هو أن موضوع علم المهندسة هو المثلثات على سبيل المثال، ويتكون جسد علم الهندسة من قضايا تتناول المثلثات ... الغ، أما في المنطق فتسمثل القضايا موضوعه، ويتكون جسد المنطق من قضايا تتحدث عن قضايا. وجسد العلم في الهندسة يكون غير متجانس الخواص مع موضوعه، أما في المنطق فإن جسده متجانس الخواص، بل أكثر من متجانس، إذ يتحد جسده مع خواصه؛ لأن القضايا التي يتكون منها المنطق ينسغي أن تطابق القواعد التي يضعها المنطق، لمرجة أن علم المنطق يتحدث عن نفسه فعلاً؛ لكن ليس بشكل شامل بل على الاقل بشكل عرضي.

وينتج عن ذلك أن المنطق لا يمكن أن يكون شرطياً في جوهره فحسب. ويمكن أن يقال أن الهندسة لا تهتم كثيراً بوجود موضوعاتها؛ طالما أنها حرة في افتراضها، وهذا كاف. إلا أن المنطق لا يستطيع أن يشارك في عدم الاكتراث هذا لأنه يعين موضوعه الذي يوجد فعلاً بوجوده نفسه. وهكذا عندما نقول: (إن لجميع المربعات أقطاراً متساوية فإننا لا نحتاج أن نؤكد صراحة أو ضمناً وجود أي مربعات؛ إلا أننا عندما نقول: (كل القضايا الكلية تستغرق موضوعها)، فإننا لا نناقش القضايا الكلية فقط، بل إننا نعبر أيضاً باللفظ عن قضية كلية؛ ونقدم مثالاً فعلياً لشيء قيد المناقشة ، لا يمكن مناقشته دون ذلك الإجراء. وبالتالي لا يمكن أن تكون مثل هذه المناقشة حيادية لوجود موضوعها الخاص؛ وبعبارة أخرى، فالقيضايا التي تؤلف جسد المنطق لا يمكن أن تكون شرطية في جوهرها. والمنطقي الذي يؤكد أن جميع القضايا الكلية هي شرطية فحسب، إنما يعرض رؤية صادقة لطبيعة اللي يؤكد أن يموض الإمكانية الفعلية للمنطق؛ إذن توكيده هذا لا يمكن أن يكون متسقاً العلم، إلا أنه يقوض الإمكانية الفعلية للمنطق؛ إذن توكيده هذا لا يمكن أن يكون متسقاً مع الواقعة التي يؤكدها.

وقل الشيء نفسه مع الاستدلال. Inference. فالمنطق لا يناقش، فقط التدليل العقلي Reasoning بل ينطوي عليه أيضاً؛ ولو اعتقد صالم المنطق أنه ليس ثمة تدليل عقلي مشروع في أي مكان فعلاً لفقد الثقة في نظريته المنطقية ذاتها. لأن المنطق لا يشترط فقط نظرية لموضوعه، بل يشترط في اللحظة نفسها نظرية خاصة به هو؛ فجزء جوهري من مهمته ، لا أن يبيّن لنا فقط واجبه الخاص الذي لا يبجب أن يقتصر فقط على دراسة كيف

تسير عمليات التفكير الأخرى، وعلى أي المباديء تسير ـ بل لابد أن يدرس أيضاً كيف يسير المنطق نفسه، وعلى أي المباديء يسير. فلو أن المسألة كانت أن على المنطق أن يجعل موضوعه في الأنواع الأخرى للتفكير فحسب، لكان بإمكانه أن بقدر على بحث موضوعه إما بطريقة معيارية فقط أو بطريقة وصفية فحسب؛ إلا أنه فيما يتعلق بذاته فلابد أن يكون موقفه الجسمع بين المعيارية والوصفية معاً. فالمنطق ملتزم بتقديم نماذج فعلية للفكر ـ تكون أجزاء مكونة لذاته ـ تحقق المثل الأعلى لما يجب أن يكون عليه الفكر.

ومن ثم فالمنطق ملتزم بمبدأ الدليل الأنطولوجي. إذ يقدم موضوعه ، أعني الفكر، مثالاً لشيء لا يمكن إدراكه إلا بوصفه موجوداً فعلياً، أي شيئاً ماهيته تتضمن وجوده.

(8) وتصل فلسفة الأخلاق ، بطريق مختلف، إلى الهدف نفسه. وهي - مثل المنطق - لا يمكن أن تكون إما وصفية الطابع فقط، أو معيارية الطابع فحسب. فلو أنها كانت وصفية فقط، فلابد أن تقنع بتقديم وصف للطرق المتنوعة لسلوك الناس بالفعل. وسوف يدخل ذلك في سيكولوجيا علم النفس السلوكي أو علم الإنسان السلوكي (أنثروبولوجيا). وفي هذه الحالة لا يمكنها القيام بتفسير للأفكار الأخلاقية، ولا تطابقها أو عدم تطابقها، مع السلوك، وهو ما يكشف عنه بالفعل. وهناك علم من هذا النوع، وله مكانته في نسق العلوم التجريبية؛ إلا أنه لا يُعد فلسفة أخلاقية.

أما لو كانت الفلسفة الأخلاقية معيارية الطابع فقط، فإنها ستنحي جانباً كل ما يتعلق بمشكلة السلوك الفعلي للناس، لكي تحاول الإجابة عن السؤال: كيف ينبغي عليهم أن يسلكوا؟. إلا أن الناس ليسوا في حاجة إلى مثل هذا الإرشاد، ولن يتحملوه من أصحاب النظريات الأخلاقية. فلكي يقرر شخص ما كيف يسلك فهذا واجبه هو نفسه؛ وهو واجب يستطيع أن يساعده فيه المنظر الأخلاقي، إن أمكنه ذلك، لأنه أيضاً فاعل أخلاقي، والفاعل الأخلاقي يعتبر بالفعل وإلى حدما منظر أخلاقي.

وسيكون من الأفضل الجمع بين التصور المعياري والتصور الوصفي، لتعريف فلسفة الأخلاق بأنها تقدم تفسيراً لكيف يفكر الناس فيما ينبغي أن يكون عليه سلوكهم. وهكذا نجد أن الوقائع والمثل العليا للسلوك معاً يشملهما موضوع فلسفة الأخلاق، وإن كانت المثل

العليا ـ فيما يبدو ـ قد تُرد إلى نوع جديد أو نظام جديد محض من الوقائع. ولتصحيح ذلك بجب أن نضع في ذهننا أن السؤال المتعلق بكيف يفكر الناس، لا يمكن أن ينفصل في أي علم فلسفي عن السؤال المتعلق بما إذا كانوا يفكرون بطريقة صحيحة أو خاطئة؛ وعلى هذا فالفلسفة الأخلاقية إما أن تواجه مسؤولية اعتبار أن الناس دائماً على صواب عندما يفكرون فيما يجب أن يضعلوه، أو أن تواجه مسؤولية تأسيس نوع من المقارنة والنقد للأحكام الأخلاقية. والرأي المقدم في الاحتمال الأول يجعل المثل الأعلى الأخلاقي يوجد فعلاً بوصفه مثلاً اعلى في ذهن كل فاعل أخلاقي ؛ وفي الاحتمال الثاني، فإن المثل الأعلى للأخلاق يوجد وجوداً جزئياً ويصبح أكثر تكاملاً (بمساعدة الفلسفة الأخلاقية أو بدون مساعدتها) باعتبار أن الناس يحاولون النفكير بصورة أكثر وضوحاً فيما يجب أن يكون عليه آداء واجباتهم، وفي الحالتين، فالعلم معياري ووصفي معاً؛ فهو لا يصف الفعل باعتباره موجوداً بالفعل بمعنى ما يجب أن يكون عليه. وهذا سيؤثر بدوره في باعتباره موجوداً بالفعل بمعنى ما يجب أن يكون عليه. وهذا سيؤثر بدوره في وصف ما يقدمه الفعل؛ لعدم وجود نظرية يمكن تصورها في المثل الأخلاقية لا تفسح وصف ما يقدمه الفعل؛ لعدم وجود نظرية يمكن تصورها في المثل الأخلاقية لا تفسح مجالاً لبعض الأفكار الأخلاقية التى تؤثر في الفعل.

إذن، بصرف النظر تماماً عن أي حجة ربما تكون موجهة لبيان أن فيملسوف الأخلاق حين يقوم بعسمله بوصف مفكراً يصف الفضائل يجب عليه أن يعرض على الأقل لبعض الفضائل \_ كالإخلاص، والمصدق، والمثابرة، والشجاعة، والعدالة \_ من الواضح أن تصوره المثل الأعلى للأخلاق هو مهمة فيملسوف الأخلاق، وهذا المثل الأعلى لا يمكن تصوره بوصف فكراً محضاً منفصلاً كلية عن الموجود. وهنا أيضاً فإن الدليل الأنطولوجي يبقى على صحته: إذ أن موضوع الفكر الأخلاقي لابد أن نتصوره بوصف شيئاً تنطوي ماهبته على وجوده.

(٩) قد أغامر الآن وأقرر، بصفة عامة، دون اعتبار لاستخلاص أمثلة من علوم فلسفية أخرى ـ بأن جسد أي علم فلسفي يتألف من قضايا حملية لا من شرطية فقط، كما في حالة العلوم الرياضية والتجريبية. ولا يعني ذلك أن ننكر أن الفكر الفلسفي ينطوي على عناصر شرطية. فالأحكام الشرطية للعلم، كما رأينا، تتضمن أنواعاً متعددة من الأحكام الحملية بوصفها متطلبات أو شروطاً لوجودها الحقيقي؛ وعلى العكس لو كان جسد المعرفة الفلسفية يتألف من أحكام حملية فيجب على الأقل أن يُحاط ـ إن صح التعبير سبدعامات شرطية؛ أعني أنه لكي نقرر أن نظرية معينة صادقة، فلابد أن يكون إثباتنا لهذه النظرية مدعوماً بدراسة ما ستكون عليه النتائج، وفيما إذا كانت هناك أية نظريات صحيحة بديلة. وبهذا المعنى فإن استخلاص التنائج من المقدمات الشرطية الخالصة هو جزء ضروري لتفكير الفلسفي، رغم أنه جزء ثانوي.

إلا أنه لا يكفي القول بأن جسد المعرفة في العلوم هو شرطي مع وجود عناصر حملية ثانوية فيه، والعكس بالعكس في الفلسفة؛ لأن العسلاقة بين العنصرين الحملي والشرطي في الفلسفة هي علاقة حميمة أكثر من كونها علاقة تباين . وكما أن مبدأ الإثبات العيني الذي يؤكد أن العنصر السلبي في التوكيد الفلسفي - بدلاً من كونه حكماً منفصلاً - هو عامل محدد يعطي قوة ودقة لمغزى الإثبات، وكذلك فالعنصر الشرطي - الذي وصفته بوصفه نوعاً من الدعامة لجسد التفكير الحملي - هو في الواقع جزء متمم لذلك الجسد نفسه، رغم أنه جزء ثانوي في التفكير الحملي. وليس ثمة حاجة إلى أن أضيف أن الكل الذي يشمل هذين القسمين الحملي والشرطي معاً ليس مجرد تجميع لهما؛ لأن كل قسم منهما ضروري للآخر، وهو على ما هو عليه بفضل علاقته بالآخر.

(10) إن هذه النظرة للفلسفة بوصفها تفكيراً حملياً هي نتيجة ضرورية لتداخل الفئات، حتى بغض النظر عن اتفاقها مع تصريحات الفلاسفة، وترابطها مع حجة الدليل الأنطولوجي، وتحققها في الإجراءات الفعلية للعلوم الفلسفية، ومن ثم فهي تنتج من

الفرض الذي يتسوم عليه هذا الكتاب. فالتفكير الحملي والشرطي هما نوعان من الحكم؛ ومن ثم فبناءً على الفرض المتدم، فإنهما، في حالة الأحكام غير الفلسفية، يُشكّلان فنات منفسطة، حسى أن الأحكام الكلية التي يتكون منها جسد العلم يمكن أن تكون شرطية خالصة؛ وهما يتداخلان في الأحكام الفلسفية لدرجة أن تلك الأحكام التي تشكل جسد الفلسفة لا يمكن أن تكون شرطية فقط، بل لابد أن تكون حملية في الوقت نفسه.

غير أن ذلك يُبسط الوضع أكثر مما ينبغي، ولو صبر معي القاريء فسوف أصححه. إن مفهوم الحسكم هو مفهوم فلسفي بالفعل، ومن شمّ لا يمكن تجنب أي تداخل لأشكاله النوعية على الإطلاق. وحتى في العلم يوجد هذا التداخل؛ وهذا ما اعترفت به من قبل عندما أوضحت أن القضايا الشرطية الخالصة التي تشكل جسد العلم تنضمن عناصر حملية معينة تكون هذه العناصر ضرورية لوجودها إلا أنها لا تشكل جزءا من ماهيته من حيث هو علماً؛ وتلك، إن صحّ التعبير، بنية صلبة من وقائع وحقائق يقوم عليها الهيكل عيث هو علماً؛ وتلك، إن صحّ التعبير، بنية صلبة من وقائع وحقائق يقوم عليها الهيكل حالة الأحكام الفلسفية يصبح تداخلاً وثيقاً، بطريقة خاصة، فلم يعد العنصر الحسلي فيه شيئاً خارجياً بالنسبة للعنصر الشرطي، حتى لو كان الأخير ضرورياً له؛ فكلا العنصرين معا شيئاً خارجياً بالنسبة للعنصر الشرطي، حتى لو كان الأخير ضرورياً له؛ فكلا العنصرين معا أنصها رخاص لعناصر منطقية وهو ما وجدناه في مكان آخر إما عناصر منفصلة أو متحدة المحاري خارجياً فضفاضاً. ولو سأل سائل هل هذه التفرقة بين الاتحاد المحكم وغير المحكم، أو بين الاتحاد المطلق والانفصال المطلق؟، فربما أجبت من حيث المبدأ أن هذا السؤال قد أجبنا عنه عندما ناقشنا فكرة سكم الأشكال.

(11) عند هذه المرحلة ينبغي أن تسير نظرية كاملة للمعرفة خطوة أبعد كثيراً. إذ ينبغي أن لا ندرس التفرقة الصورية بين الفلسفة والعلم فحسب وإنما أن تدرس أبيضاً علاقة كل

<sup>(</sup>١) ما يقصده كولنجوود هنا هو أن علاقة العنصر الحملي بالعنصر الشرطي في الحكم العلمي علاقة طفيلية أي تطفل فيها العنصر الحملي على الشرطي ويعيش عالة عليه إن صح التعبير، من هنا يعد العنصر الحملي خارجياً بالنسبة للعنصر الشرطي في مقابل العلاقة الوثيقة بينهما في الحكم الفلسفي. (المترجمة).

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

منهما بالآخر بوصفهما جسدان حقيقيان للمعرفة. ثم علينا أن نسأل عما إذا كان العنصر الشرطي في الفلسفة متحداً مع العلم في هوية واحدة أو أن هذا العنصر الشرطي شيء خاص بالفلسفة؛ أي يبحب أن نستفسر عمّا إذا كان الهيكل الحملي الذي تقوم عليه الأنسجة الشرطية الخاصة بالفكر العلمي متحداً كُلياً أو جزئياً مع الفلسفة. وعلينا أيضاً أن نناقش نظرية التاريخ، والعلاقة ببن الحكم الشخصي الحملي الذي يشكل هيكل الفكر التاريخي، والحكم الكلي الحملي للفلسفة. إلا أنني سبق أن ذكرت بالنسبة لغرض هذا الكتاب ما يكفي عن العلاقة المنطقية للحكم عندما بيّنت أن الحكم الفلسفي هو حكم حملي في ماهيته وفي جوهره.

الفصل السابع

موقفان من الشلك



## موقفان من الشك

(1) يتطلب المثل الأعلى للتفكير في الفلسفة على نحو ما يتطلب في العلم والتاريخ، أي لا يسمح لأية قضية أن تدخل في جسد أو مادة المعرفة إلا وهناك سبب كاف لذلك أو مصطلحات المنطق أن تكون نتيجة لاستدلال منطقي. لذلك فالسؤال الذي يجب أن يُطرح هنا هو: بأي نوع خاص من الاستدلال أو التدليل العقلي تتأسس قضايا الفلسفة؟.

هناك من يعتقد أنه لا مجال للإجابة عن هذا السؤال، وهؤلاء هم الذين يؤمنون بامتناع وجود ما يسمى بالاستدلال الفلسفي البنائي. كأغلب الشكّاك، الذين لا يتبنون هذا الاعتقاد باستخفاف؛ فإنهم إنقادوا إليه بعد تفكير جاد، ومن هنا فإن شكوكهم تستحق دراسة جادة. فهم ينكرون أية نظرية فلسفية مدعمة بحجة فلسفية بنّاءة؛ سواء بالنسبة لأنفسهم فحسب، أو بالنسبة لجيلهم، أو بالنسبة للمفكرين جميعاً في كل مكان وزمان، غير أنهم بعد هذا الإنكار يختلفون. فبعضهم ينكر أن لديه أية نظرية فلسفية على الإطلاق، وينظر إلى الاستدلال الفلسفي على أنه نقدي وليس بنائياً، وأن وظيفته تقتصر فقط على هذم الفلسفات الزائفة. والبعض الآخر يدعي أن لديه موقفاً فلسفياً، إلا أنه يعتقد بأن الأحكام التي تؤلف هذا الموقف لا تعتمد على حجج فلسفية، وإنما تعتمد على العلم أو على الحس المشترك.

(1)

(2) والذي يتبنى الموقف الأول يقول: «أنا لا أعرف ما هي الإجابة الصحيحة لأي

مسألة فلسفية؛ لكني اعتقد بأن هناك عملاً ما يتم القيام به لبيان أن الإجابات المقدمة هي عادة خاطئة. وبإمكاني إثبات أن هناك إجابة خاطئة دون أن أدعى معرفة أن هناك إجابة أخرى صحيحة؛ لأن منهجي هو أن أفحص الإجابات التي يقدمها الآخرون، وأن أبين أن هذه الإجابات متناقضة ذاتياً. والمقصود بالتناقض الذاتي، هو بعبارة أدق ما لا معنى له؛ وما لا معنى له لا يمكن أن يعني الحق؛ وممن ثم عن طريق هذا المنهج يمكنني المحافظة على الموقف النقدي الخالص تجاه فلسفة الآخرين، دون أن يكون لدي أية فلسفة خاصة بي ... وبناء على ذلك، فأنا لا أثبت ولا أنفي إمكانيتها؛ لكنني في الوقت الحالي أقوم بتعليق الحكم فقط وأواصل عملى النقدي».

والفلسفة التي تعدد مهمتها بهذه الطريقة ـ اقترح تسميتها بالفلسفة النقدية، بمعنى أن الفلسفة التي تقوم على النقد تظهر كفلسفة تعارض الفلسفة البنائية، والموقف النقدي بهذا المعنى، يختلف عن موقف السلب المجرد الذي عرضنا له في الفصل الخامس بالطريقة التي يختلف فيها الاستدلال عن الحكم: أي لكي تنفي رأياً يعني ببساطة أن تؤكد زيفه، ومعنى أن تنقده أن تأتي بأسباب هذا التأكيد. وباستخدام المصطلح النقدي هنا اقترح بضرورة عمل مقارنة مع الفلسفة النقدية عند كانط؛ لكن ما يجب أن أقوله في هذا الموضوع لا يجب أن يفهم علي أنه موجه لكتابات كانط؛ لأن النقد، في رأيه، لا يمثل كل فلسفته؛ بل ما أقوله موجه على الأصح إلى واحدة من مدارس الفكر المختلفة التي تقاسمت ميراث كانط.

(3) إن مزايا الموقف النقدي لا تحتاج إلى توكيد. إلا أن به نوعين من العيوب: الأول، إنه يكشف عن عيب مزاجي. وهو صفة عميزة للمفكرين الأذكياء البارعين، اللذين اعتادوا دراسة أعمال الكتّاب العظام عن كثب، وهم الذين قنطوا ولانت عزيمتهم، واتجهوا إلى رفض التفكير الفلسفي بوصفه تفكيراً عقيماً مجدباً. ووهن العزيمة هذا مرتبط بإخفاق في التعاطف مع الكُتّاب الذين ينقدون أعمالهم. وللراسة فلسفة ما بهدف صريح، فذلك لا يتم بالتساؤل عن كيفية معالجة موضوعها بطريقة ملائمة، بل يتم فقط بالبحث عن التناقض أو عدم الاتساق في صورتها المنطقية، وهذا الأمر يتضمن استبعاد المصلحة الخاصة من موضوع البحث الذي شغل اهتمام المؤلف، وبالتالي إبعاد العاطفة التي تجعل من المستحيل أن يُقيم عمل المؤلف بأمانة. والنقد من هذا النوع سيجعل كثيراً من الكتاب الذين

يصارعون بإرادة تعقيدات مشكلة صعبة، طالما أن الناقد يدعي عدم معرفة بالموضوع، فإن هؤلاء الكتّاب لن يحصلوا منه على أي سند للاستبصار الذي وصلوا إليه؛ وسيصيح الأمر سهلاً لأولئك الذين تخلوا عن كل محاولات الدراسة العميقة أو الدقيقة للموضوع الذي يبحثونه، وارتضوا تفسيراً أحادي الجانب لبعض جوانب الموضوع الجزئية. وبالتالي، فإن هذا النوع من النقد، لا يتأسس فقط على سلّم معيب للقيم، بل تسبب أحكامه مخاطرة خطيرة لكونها ترتبط بطريقة عكسية عزايا هؤلاء المؤلفين الذين يحكمون عليهم؛ وحتى لو تم تفادي هذا الخطر فإن مزاجها العام بدلاً من كونه تعاطفي ـ كما ينبغي أن يكون عليه النقد الجيد . فإنه من الصعب أن لا يكون سطحياً وعايئاً إلى حد ما.

(4) قد يقول قائل: إن عيوب الطبع أو المزاج لا علاقة لها بالفلسفة، فالفلسفة موصفها سعياً نحو الحقيقة ما لا تهتم إلا بالقيم المنطقية لا الأخلاقية. وليكن الأمر كذلك. فالفيلسوف الذي أنشقده لا يكون أقل عرضة للنقد في منطقه. فهو يؤكد أنه ليس لديه نظرية فلسفية خاصة به؛ إلا أن هذا التوكيد يتناقض مع عمارساته، التي تتضمن أمرين، كل واحد منهما يعتبر في الواقع موقفاً فلسفياً بنائياً.

إن هذا الفيلسوف يدين فلسفات الآخرين ليبيّن خصائص معينة يعتقد أنها أخطاء. وهذا يتضمن تصوراً لما يجب أن تكون عليه الفلسفة البنائية، ويتضمن استخدام هذا التصور بوصفه معياراً يدين به الفلسفات الموجودة. والآن، فإن فكرة الفلسفة هي نفسها فكرة فلسفية؛ والناقد الذي يستخدم تلك الفكرة بوصفها معياراً فهو مُلزم بتقديمها والدفاع عنها ضد النقد.

وعند هذا الفيلسوف أيضاً تصور لما يجب أن يكون عليه النقد الفلسفي؛ وهذا التصور هو المعيار الذي يستحق أن يفكر به وأن يرضى به في ممارسته الفلسفية. إلا أنه مرة أخرى يُعد هذا تصوراً فلسفياً؛ ومن هنا فإن الناقد الفلسفي ملتزم بأن يقدم لنا نظريته في النقد الفلسفي، وملتزم بأن يقنعنا بحجة إيجابية أو بناءة ويقنعنا بأن مبادئه سليمة وأن ممارساته تنتج بأمانة عن هذه المباديء.

والنزعة الشكّية بهذا الشكل - كما هي في كافة أشكالها - هي في الواقع مذهب دجماطيقي مُقنّع، فهي تنطوي على نظريات إيجابية عن طبيعة الفكر الفلسفي ومنهجه وحدوده، إلا أنها تنكر حيازتها وتحجبها عن النقد. ومن ثمَّ فهي في آن معاً متناقضة، وزائفة في مبادئها المزعومة - عمدًا أو بدون عمد - لأنها تعطي الآخرين شكلاً من أشكال النقد هي في حالتها الخاصة لا توافق عليه.

(2)

(5) يتفق الشكل الثاني للنزعة الشكية مع الشكل الأول في الإيمان بأن الفلسفة لا تستطيع تأسيس مواقف إبجابية أو بنائية؛ إلا أنه يؤمن بأننا لا نجهل بالضرورة الإجابات الصحيحة عن المسائل الفلسفية. وهذه الإجابات الصحيحة لا نصل إليها بالحجة الفلسفية بل يقدمها العلم والحس المشترك.

فعلى سبيل المشال: هل هناك عالم مادي؟ هل هناك عقول أخرى موجودة بجانب عقلي؟ نعم؛ إن الحس المشترك يخبرني بأن مثل هذه العقول موجودة، وليس ثمة حاجة لأن يقنعني الفكر الفلسفي بوجودها، ولا هو قادرعلى البرهنة عليها، إذا بلغت من الحمق حداً جعلني أتشكك في هذه المسائل، أو بلغت من المراوغة حداً جعلني أعترف بوجود شك لا أشعر به.

ومن ناحية أخرى، هناك مشكلات عديدة ترجع تقليدياً إلى الفلسفة لحسمها، حيث لا يمكن حسمها على الإطلاق. لا يمكن حسمها على الإطلاق. مشكلات مثل: هل هناك إله؟ هل ستكون لنا حياة أخرى في المستقبل؟ ما هي الطبيعة العامة للكون ككل؟ ولما كنّا لا نعرف الجواب عن هذه الأسئلة على نحو مستقل عن التفلسف، فالفلسفة لا تستطيع تقديم إجابات عنها.

إذن، ماذا تبقى للفلسفة لتقوم به؟ لم يعد لديها وظيفة مناقشة الأخطاء، كما هي الحال في النظرة النقدية، فهي؛ على سبيل المثال، لم تهدم النظرة الزائفة التي تقول أن الواجب هو

المنفعة فحسب، وتسركنا جهلاء حقاً لكننا متحررون من الأوهام، إذ طبقاً لهذه النظرة فإننا نعرف ما هو الواجب، نستطيع أن نعرف ما هو الواجب، نستطيع أن غيب النه ما تعرفه أنت وأنا وكل واحد عن أنه الواجب، وبهذا لم يبق شيء للفلسفة إلا مسهمة تحليل المعرفة التي لدينا بالفعل: فتتناول بالتحليل قضايا العلم، وقضايا الحس المشترك، كاشفة عن بنيتها المنطقية أو الموضحة ما نعنيه بالضبط عندما نقول مثلاً: إن هناك عالماً مادياً».

(6) إن هذا الشكل من أشكال النزصة الشكّية، مثل الشكل الآخر ـ ثمرة كثير من الجهد والتعلم الفلسفي، وهما معاً نتاج تاريخي لدراسة «نقد العقل الخالص» وللمشكلات التي نتجت عن المناقشات الكلاسيكية؛ وكلاهما يستحقان التقدير، وكلاهما صادق في حدود معينة كما سنرى. إلا أننا نجد أن من الصعب الدفاع عن النظرة التحليلية أكشر من الدفاع عن النظرة التحليلية أكشر من الدفاع عن النظرة التحليلية.

فلو طُلب من شخص يعتنق النظرة التحليلية أن يعرض موقفه الفلسفي؛ فسوف يبدأ على الأرجح بتقديم مجموعة من القيضايا تنتمي لمجال الحس المسترك، ويظن خطأ، أن بعض الفلاسفة يتشككون فيها أو ينكرونها (١). إلا أن مهمة الفلسفة، بناءً على هذه النظرة، هي تحليل قضايا من هذا القبيل، وبالتبالي فربما وصف الذي يعتنق هذه النظرة كجزء من موقفه الفلسفي لا فقط معطيات التحليل، وقضايا الحس المشترك، مثل (هذه يد بشرية)، بل يصف أيضاً نتائج التحليل، وقضايا مثل «هناك شيء، شيء واحد فقط، ويصدق أن تقول

<sup>(</sup>۱) أمتقد أن بروفسور مُورُ G. E. Moore قد تبتّى هذا الانجاه في مقاله ددناع عن الحس المشترك: "Defence of Common Sence" (Contemporary British philosophy, vol. ii, pp 193 seqq)

وهو بالنسبة للقضية التي نتحدث عنها هنا يعرضها في ص ١٩٥ - ١٩٦ حيث يقرر قضية يسميها النقطة الأولى في موقفه الفلسفي، وخلاصة هذه القضية، التي أغامر باختصارها - فهي تقع في حوالي مائتين كلمة - كما يلي: - إن كثيراً من البشر علاوة على أنا شخصياً لديهم معرفة متكررة الحدوث - مع حدوث تغيرات ضرورية - mutatis mutandis. - فماذا أعرف عنلما أقول مثل تلك الأشياء: أنا موجود بشري، أو أن رف الموقد أقرب إلي من خزانة الكتب. أظن أن بروفسور مُورْ يعتقد أنه وصل إلى مثل هذه القضايا عن طريق الحس المشترك (المؤلف).

عنه معاً: بد بشرية وأن هذا السطح هو جزء من مظهرها الخارجي، غير أن النظرة التحليلية في الفلسفة تشتمل على فئة ثالثة من القضايا: لا هي معطيات التحليل (قضايا الحس المشترك المطلوب تحليلها)، ولا هي نتائجها (القضايا التي انحلت إليها هذه المعطيات)، وإنما المباديء التي تسير وفقاً لها عملية التحليل، وبعض هذه المباديء منطقي، كالقول أو المبدأ الذي يقول أن القضية المركبة يمكن أن تنقسم إلى قضيتين بسيطتين أو أكثر، والبعض الآخر من المباديء ميتافيزيقي، مئل: (ولناخذ واحداً من الأمثلة المتضمنة فيما سبق) القول بأن المعطيات الحسية ليست موجودات عقلية تمثل، بطريقة ما، موضوعات فيزيائية، وإنما هي بالفعل أجزاء من موضوعات فيزيائية.

الفيلسوف التحليلي مطالب بعرض موقفه الفلسفي، وربما اشتمل عرضه على قضايا لكل الفشات الشلاث. لكن ، بناءً على مثل هذه النظرة إلى الفلسفة لاتتضح تماما أن المعطيات، والتسائج، والمباديء التي يشملها عرضه لها نفس الحق أن تكون موجودة. فممعطيات التحليل ليست إلا الموضوع الذي تقوم عليه ممارسات الفكر الفلسفي ذاته، كالمنطق الذي يمارس عمله على قضايا مأخوذة من عالم النبات مشلاً. فعبارة مثل: «كل شجر البلوط ذو فلقتين» ليست جزءاً من النظرية المنطقية؛ فليس مطلوباً من عالم المنطق بوصفه عالم منطق أن يتحقق من صدق أو كذب هذه العبارة (١١). بل هو يدرس بنيتها المنطقية فحسب. ومن هنا فمهمة الفيلسوف ليست هي مهاجمة عبارات الحس المشترك أو المناع عنها، بل تحليل هذه العبارات فحسب، فعبارة مثل: «هناك بشر آخرون لهم تجارب مثل تجاربي، لا يمكن أن تكون جزءاً من موقفه الفلسفي؛ إنها ليست إلا مثالاً للموضوعات التي يمارس عليها تفلسفه، والظن بأنها عنصر من عناصر موقفه الفلسفي يعني أن نرتد إلى تلك الوجهة من النظر ذاتها التي تقول أن الفلسفة نقد أو تأييد للحس المشترك وهي النظرة التي تثور ضدها بوضوح هذه النظرية.

<sup>(</sup>۱) ليس من مهمة عالم المنطق أن يصف عبارات عالم النبات بأنها صادقة أو كاذبة فذلك من اختصاص عالم النبات نفسه الذي يثبت صدقها أو كذبها عالم النبات نفسه الذي يثبت صدقها أو كذبها وهذه مهمة العلم وليست مهمة الفلسفة، لأن عمل الفلسفة هو الفكر، لذلك يؤكد كولنجوود أن دما تناقشه الفلسفة ليس هو الواقع ذاته، وإنما هو أذكار الفلاسفة عن هذا الواقع، راجع الترجمة العربية ص ٢٥٥) (المترجمة).

وتصل نتائج التحليل إلى نفس الوضع فيها يبدو. لأن تحليل قضابا الحس المشترك تقرر ما الذي تعنيه القضية على وجه التحديد؛ فلو كانت معطيات التحليل هي قضية حس مشترك، فإن نتيجتها، بما أنها متحدة مع معناها في هوية واحدة، فسوف نكون أيضاً قضية حس مشترك.

إن فئة القضايا الوحيدة التي تجاوز أي شك والتي ينبغي أن تشملها صبارة الفيلسوف التحليلي لموقفه هي تلك التي تشمل المباديء التي تسير عليها عملية التحليل. وتؤلف هذه المباديء نظرية فلسفية ومذهباً بنائياً؛ ومن ثم المباديء نظرية فلسفية ومذهباً بنائياً؛ ومن ثم فأياً ما كان على الفيلسوف التحليلي أن يخبرنا به عندما يُطلب منه عرض لموقفه الفلسفي، فمن الواضح أن واجبه الأول هو شرح هذه الأمور. ومع ذلك مثله مثل الفيلسوف الناقد فهو لا يهمل هذا الواجب فقط بل يجعل من إهماله ميزة مؤكداً أنه ليس لديه نظرية بنائية أو نظرية مذهبية خاصة به.

(7) القول أن من يؤيد وجهة النظر التحليلية ينبغي عليه أن لا يهمل فحص أو عرض مبادئه الحاصة التي يُسلم بها. ففي بحث حديث للدكتورة ل. س. ستبنج .L. S. بعنوان «منهج التحليل في الميتافيزيقا»: (محاضرا لجمعية الأرسطية، عام 19٣٢ \_ 19٣٣ ) ص ص ٦٥ \_ ٩٤ ).

Dr. L. S. Stebbing: "The Method of Analysis in Metaphysics: (Proceedings of the Aristotelian Socity, 1932-3, pp., 65-94).

تذكرنا بأن المنهج التحليلي قد استخدمه كثير من الفلاسفة المشهورين في هذا البلد (انجلترا) لمدة تزيد عن عشرين عاماً، لكن لم يعرف عن أي منهم «المقدرة على إثارة» تساؤلات عن ماهية الافتراضات المسبقة التي يرتكز عليها المنهج التحليلي، وعما إذا كان من الممكن تبريرها (p. 75). وعندما تثير الدكتورة ستبنج هذه المطالب فإنها (بقدر علمي بالكتابات السابقة) فإنها ترتاد أرضاً جديدة. لكن رغم أنه في الورقة التي اقتبست منها هناك محاولة في البحث المشار إليه لعرض تلك الافتراضات المسبقة، فمن المعترف به أن

(كل الفلاسفة العظام في الماضي تقريباً) قد أنكروا تلك الافتراضات بشكل ضمني (p.) ولم تُبذل أية محاولة لدحض هذا الرفض الضمني أو تقديم أدنى مبرر لماذا ينبغي التسليم بثلك المزاعم المسلم بها. بل حتى من المعترف به اأنه بقدر ما تكون لتلك الافتراضات ما يبررها يقينا، فهي ليست مقبولة تماماً (p. 92)، وأقوى حجة لصالح أي موقف هي: (إنني لا أرى مبررات ضده).

ومن ثمّ، فهنا مرة أخرى، فإن النتيجة لابد أن تكون الفلسفة التحليلية \_ كالفلسفة النقدية \_ هي منهج يقوم على مباديء، وأن هذه المبادىء تشكل أو تحتوي على موقف فلسفي بنائي، وأن تكون المهمة الفلسفية التي لا تقبل الجدال والتي فرضها شارحو المنهج التحليلي على أنفسهم هي مهمة شرح وتبرير هذا الموقف. إلا أن الجزء الأكبر من جاذبية المنهج التحليلي يكمن في زعمه أنه تخلص من الفكرة القديمة للفلسفة البنائية؛ والتعليق الوحيد الذي يمكن أن أقدمه الآن رداً على هذا الزعم هو أن الفلسفة التحليلية تنطوي في الواقع على مذهب فلسفي بنائي، وإن كانت ترفض مهمة الإقرار به، وهو موقف يتسق مع طابعها بوصفه شكلاً من أشكال النزعة الشكية.

(8) ربما كان الردّ بأن هذه المباديء ـ حتى إذا لم تعلن صراحة وتجد الدفاع عنها ضد النقد ـ هي رغم ذلك مُبررة بنتائجها، من خلال عمل المنهج التحليلي. إلا أن أنصار ذلك المنهج يتلهفون في المقام الأول ليؤكدوا لنا أن نتائج الفلسفة التحليلية متواضعة للغاية: فهي لا تستطيع على الإطلاق حلّ أية مشكلة من المشكلات التي طُرحت في الماضي، ويعتبرها معظم الناس في الحاضر مشكلات رئيسية في الفلسفة: وباختصار، فإن التوقع الذي يطرحه النهج ديدو محبطاً من أول وهلة، (قارن كتاب رسل، معرفتنا بالعالم الخارجي، ص ٧٧٠). (٢٧ (Russell, Our Knowledge of the External World, p. 27) وثانياً: إن المبرر الوحيد لقبولنا تلك النتائج هو أننا نقبل المنهج الذي يؤدي إليها. وأي حجة تقنعنا بأن الناس يفكرون أو يفعلون بطرق معينة يكن فحصها بطريقة بعدية a posteriori هؤن الناس يفكرون أو يفعلون بطرق معينة يكن فحصها بطريقة بعدية a posteriori هؤن

كانوا يسلكون مثل هذا السلوك أو يفكرون بهذه الطريقة، فإن الحجة يتم تأكيدها إلى هذا الحد. إلا أن أي حبجة تقنعنا بأنه عندما نقول: «هذه يَدُ بشرية» فيإننا نعني أنه «هناك شيء ما، وشيء واحد فقط، يصدق عليه في الحالتين القول أنه يَدُ بشرية وأن هذا السطح الخارجي، هو جزء من مظهرها الخارجي، فتلك حجة لا تشير إلى واقعة جديدة ومن ثم لا يمكن التحقق من صدقها بأي اختبار بعدي a posteriori.

(9) إذن، هاتان النظريتان الشكيتان (النقدية والتحليلية) بنهاران عند فحصهما ولنفس السبب. فكل نظرية منها لا تزعم بأنها فلسفة بنائية؛ وكل واحدة لا تزعم أنها تقدم مذهباً، بل تزعم أنها تقدم منهجاً فحسب: منهجاً لا يسعى إلى الوصول إلى نتائج فلسفية إيجابية، بل منهج لعمل شيء آخر، ففي جانب منه: يتجه نحو هدم الفلسفات الزائفة، وفي جانب آخر، يحدد ما الذي نعنيه، على وجه الدقة، عندما تصوغ عبارة ما؟. وفشلت النظريتان في الاعتراف بأن هذه المناهج تتضمن مباديء، ومناهج نسقية ومباديء نسقية؛ وأن نزعتها الشكية المعلنة ما هي إلا غلالة مستترة فقط لإعضاء تلك المباديء من النقد، أو حتى من العرض الصريح، في الوقت الذي تزعم فيه صحتها وكفاءتها . بينما تستمر هذه الحالمة، لا يمكن أن يُسمح للفيلسوف النقدي أو التحليلي مهمة صياغة موقف فلسفي أو بوصفه شارحاً أو ناقداً لفلسفة الآخرين «أن يبدأ حتى مهمة صياغة موقف فلسفي أو برنامج خاص به.

(10) لقد قمت بفحص هاتين النظريتن في مجال الفلسفة ومنهجها من حيث ما لهما من مزايا واستحقاق، وقد أظهر الفحص أنهما ينتهكان القواعد التي وضعاها بأنفسهما؛ إلا أنه قد يمكن رفضهما بعد فحص أقصر كثيراً. فكل نظرية منهما في صراع مع المبدأ الأول للمنهج الفلسفي الذي عُرض في الفصل الثاني من هذا الكتاب؛ (١) والذي رغب الكاتب في افتراضه بعد موافقة القاريء عليه، وقد انتهى النقد إلى ما يلي.

تزعم وجهة النظر النقدية أنه يمكن لأي حبجة أن تكون هدّامة، لا أن تكون بنائية. وذلك يعني أن الحبجج البنائية والهدّامة نوعان لجنس واحد؛ وفي هذه الحالة فإن مبدأنا

<sup>(</sup>١) يقصد المؤلف مبدأ تداخل الفئات (الترجمة).

الأول (= تداخل الفئات) يخبرنا بأن النوعين سيتداخلان في الفلسفة، وقد يتداخلا إلى أي مدى؛ وبتعبير آخر، فإن الفيلسوف الذي يُطور حبجة هدّامة خالصة يتخذ لنفسه، عن وعي أو بغيسر وعي، موقفاً بنائياً، واختياره الوحيد هو إما أن يقوم بتطوير هذا الموقف بشكل صريح ونقدي أو يقوم بافتراضه على نحو خفي.

تزعم النظرة التحليلية أنه لا يوجد تمييز واحد فقط يمكن التنازل عنه طواعية، بل هناك تمييز بين معرفتي أن «هذه منضدة» ومعرفتي ما الذي أعنيه عندما أقول أن «هذه منضدة». إن تأكيد قضية وتحليلها هما نوعان لجنس واحد يُعرف (١) على أنه «موقف خاص من» القضية. إلا أنه لو تداخلت أنواع الجنس في حالة الفلسفة، فإن التأكيد والتحليل، مهما تميزا، لا يمكن فصلهما في الفلسفة، والفيلسوف المدعو لتوكيد أو إنكار قضية مقدمة، يحتفظ بحق القول: «لا يمكنني أن أقول ما إذا كنتُ أعتقد بأن هذه القضية صادقة أو كاذبة حتى أنهم ماذا تعني». وبهذه الطريقة كانت الفلسفة التقليدية دائماً ترد على دعوات من ذلك النوع؛ وكل خلاف مع المدرسة التحليلية هو بالنسبة لإجابة كهذه إنها ضحية الخلط بين التوكيد والمتحليل. وينبغي أن يكون واضحاً من الآن أن الخلط يوجد فقط في ذهن بين التوكيد والمتحليلي الذي يذهب إلى أنه لما كان الفيلسوف التقليدي يقول: «ليس بمقدوري ان أفعل «ب» ـ فقد فشل في أن يميز «أ» و«ب»، في حين أنه يميز في الخقيقة بينهما ويرفض فصلهما. وباختصار، فإن الأسلوب التقليدي سليم، ومَنْ يدافع عن التحليل لا يحاول إصلاح المنهج الفلسفي بقدر ما ينازعه فيما إذا كان فلسفياً.

إنني لم اتخذ هذا المنهج في النقد، لأن القاريء ، قد وافق ـ طبقاً لاتفاقنا في الفصل الثاني ـ أن يقبل هذه المباديء بوصفها فروضاً، وأن يرى أبن يمكن أن تؤدي بنا، إلا أن معه الحق أن يطالب بوجوب مراجعة موقفنا خلال تلك المسيرة من وقت لآخر بسؤال عن

(1)

W. E. Johnson Logic. i. 6.

جونسون لا يدرج هنا التحليل ضمن المواقف التي أحصاها، لكنني أظن أن النص عثل بشكل منصف الموقف كما تدركه المدرسة الفكرية التي أناقشها (المؤلف).

الكيفية التي نستخلص بها النتائج من الفروض الأصلية المنطقبة مع نتائج مستقاة بطريقة أخرى. ومن السهل أن نبدأ حجة بافتراضات تحتوي على قليل من الخطأ الذي يتعاظم مع كل خطوة، كلما تقدمت الحجة؛ ومن الاحتياطات الأولية ضد ذلك الخطر، أن نطلب إجراء التحقق من الافتراض الأولي على الدوام عن طريق الرجوع إلى مرجعين متباينيين كما أكد الفصل السابق، لا يعرف افتراضات محضة، ومن ثم لا يمكن أن يسيسر أو يتقدم وفق مبدأ أن الصواب والخطأ في الافتراضات الأولية أمر عديم الأهمية.

ويناء عليه كان من المطلوب أن نوضح أن هذين الموقفين الشكّين لا يجب إدانتهما باعتبارهما متناقضين مع افتراضاتنا المتفق عليها فقط، بل يمكن أيضاً البرهنة على وقوعهما في مغالطات عن طريق المعايير التي وضعوها بأنفسهم. ومثل ذلك التحقق لافتراضنا الأصلي قد يشبجع القاريء على المثابرة في مهمة التدريب على نتائجه، وكذلك التلويح برأي في الاستدلال الفلسفي سيقدم في الفسصل التالي. وسنرى أن كلا النظريتين اللتين قمنا بنقدهما في هذا الفصل مبرران معا بوصفهما يعبران عن جزء من الحقيقة، ويسبب إنكارهما لباقي الحقيقة فإنهما يردان هذه الحقيقة الجزئية لتتحول إلى خطأ.

<sup>(</sup>۱) ما يقسمه كولنجوود هو الرجوع إلى موقفين يختلفان مع موقفه الخاص، وهذا الاختلاف يعضد موقفه طبقاً لمبدأ «السلب العيني» بمعنى أن كل سلب يتضمن إيجاباً.. ورفضه لهذين الموقفين: المتحليلي والنقدي باعتبارهما فلسفتين تعارضان الاستدلال الفلسفي البنائي يعني أن كولنجوود يدافع عن الاستدلال الفلسفي البنائي على نحو ما سيبين في الفصل التالي. (المترجمة).



## الفصل الثامن

الاستنباط والاستقراء



## الفصل الثامن

## الاستنباط والاستقراء

(1)

(1) من المناسب حين نفكر في طبيعة الاستدلال الفلسفي أن نبدأ بسؤال: دهل هو استدلال استنباطي أم استقرائي؟) ويتضمن هذا التساؤل مقارنة الاستدلال الفلسفي بالاستدلال الاستنباطي للعلم الرياضي، وكذلك مقارنته بالاستدلال الاستقرائي للعلوم التجريبية؛ وهذا ما سأحاول عمله، مراعياً التحذير المذكور في الفصل الأول (2.6)(١) لأن مهمتي هنا ليست هي السؤال كيف يتم الاستدلال بالفعل في العلم الرياضي أو في العلم التجريبي؟، لكن مهمتي هي بحث الكيفية التي ينبغي أن يتم بها الاستدلال في الفلسفة.

مناك أشيساء ثلاثة يمكن تمييزها في كل استبدلال هي: المعطيات التي منها نهدأ الاستبدلال، والمباديء التي نستدل وفقاً لها، ثم نتائج الاستبدلال. فالمعطيات في العلم الرياضي هي افتراضات: مثل القول افرض أن أب جد مثلث قائم الزاوية. أما المباديء فتعرف باسم البديهيات: مثل قولنا: إذا أضيفت كميات متساوية إلى أخرى متساوية

<sup>(</sup>۱) يقصد المؤلف هنا التحذير القائم على اعتبار أن النظرية الحديثة في الرياضيات قد غيّرت كل ما يقوله، ومن نَّم فما يقوم كولنجوود بدحضه وإنكاره لا يعني إلا أنه يقاتل شخصاً وهمياً لا قيمة له..غير أن كولنجوود يؤكد أن ما يناقشه ليس هو الرياضيات ذاتها، إنما هو منهج معين كشيراً ما يُستخدم خطاً في الفلسفة، وكذلك الحال فيما يتملق بالعلم التجريبي، ومن هنا فإن مهمته ليست مما يخص العلم بل هي مهمة الفيلسوف. (المترجمة).

سيكون المجسموع مستساوياً. ثم النتائج التي يسستدل حليسها بمعنى أنه يجسري البرهنة عليسها ويتضح لزومها بالضرورة لزوماً منطقياً كاملاً عن المعطيات وفقاً لمباديء الاستدلال.

(2) تتألف البديهيات الضرورية للعلم الرياضي من نوحين: الأوّل: بديهيات لا تنتمي بصفة خاصة لجسد العلم الرياضي، إنما تنتمي للمنطق: وتلك هي المباديء التي تسير وفقاً لها عملية البرهنة دائماً. ثانياً: هناك أشياء أخرى تنتمي للعلم الرياضي نفسه: ففي هندسة إقليدس، مثلاً، لا يمكن لخطين مستقيمين أن يحصرا مكاناً.

إن البديهيات الأولى أو البديهيات المنطقية هي ضرورية للعملم، إلا أنها ليست جزءاً من العلم. هي ضرورية له بمعنى أنها إن لم تكن صادقة فإن العلم لن يخطو خطوة واحدة إلى الأمام؛ ورضم أنها قمد تسمى بالافتراضات المسبقة للعلم، إلا أنها ليست محض فروض. وهي ليست جزءاً من العلم لأنها تنتمي إلى المنطق، ونجاح العلم الذي يفترضها مسبقاً لا يؤكدها. بل التثبت من هذه الفروض أو الاستفهام عنها هو شأن المنطق. وتبدأ حركة البرهان في العلم الرياضي من هذه البديهيات وتسير في انجاه واحد غير قابل لأن يعكس irreversible، ويتوقف كل ثقل البرهان على هذه البديهيات بوصفها نقطة أنطلاق ثابتة أساسية.

ويشكل النوع الشاني ـ أو البديهيات الخاصة ـ الجزء المميز من العلم. ويعرف بأنه صادق وفقاً للنظرة القديمة إلى العلم الرياضي، إلا أن هذا النوع الثاني يحمل طابعاً يسلم الجميع أنه لا قياس عليه في العلم الرياضي، وهو أنه لا يحتاج إلى برهان ، لأنه واضح بذاته أو معروف أنه صادق دون حاجة لإثبات؛ وليس من الممكن فقط أن نرى صدق هذه البديهيات بهذه الطريقة (لأن الحقائق التي يمكن البرهنة عليها يمكن أحياناً أن تدرك بنوع من الحدس المغامض إلى حد ما، إنها صادقة بالضرورة، رغم أننا لا نرى الآن أي برهان عليها) إنما هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها إدراك صدق هذه البديهيات، حيث لا تفسح مجالاً لأي برهنة أياً كانت. وهكذا تشكل القضايا الصادقة جسد أو مادة أي علم رياضي. وتنقسم هذه القضايا إلى فئتين: ما لا يمكن البرهنة عليه؛ أو البديهيات الخاصة، وما يمكن البرهنة عليه؛ أو البديهيات

إن الخطوط الرئيسية لهذه النظرة لا تتأثر إذا تم إثبات أن البديهيات الخاصة لا تعرف

بأنها صادقة، لكنها مفترضة فقط. فالبديهات المنطقية لا يمكن افتراضها فحسب، لأنه (كما سبق أن وضحنا في الفصل السادس) ينبغي للقضية الفلسفية أن تكون دائماً حملية؛ فلا يمكن أن نفكر كما لو كانت مباديء التفكير صادقة فحسب، لأنها إذا لم تكن صادقة ما كان لنا أن نفكر (١). غير أن البديهيات الخاصة قد ينظر إليها بوصفها افتراضات محضة؛ وينبغي في هذه الحالة أن نقول: إن الجسد التام للعلم يتكون من افتراضات، إلا أن ذلك الجسد ينقسم إلى فئتين: افتراضات أولية أو أساسية، وتسمى بالبديهيات الخناصة، ثم افتراضات ثانوية أو مستنبطة، وتسمى بالبديهيات الخناصة، ثم

(3) للبرهان في أحد الحالتين خاصية أصفها بأنها غير قابلة لأن تُعكس irreversible . فالنتائج تعتمد منطقياً على البديهيات؛ ولا يوجد اعتماد متبادل من البديهيات على النتائج: وموقفنا من البديهيات لا يتأثر بأي حال من الأحوال باكتشاف أنها تؤدي إلى تلك النتائج الجزئية؛ وعلى العكس ، لأننا لا نقبل إلا البديهيات في البداية، فإننا نقبل النتائج التي تؤدي إليها هذه البديهيات.

إن صفة عدم القابلية لأن تُعكس irreversibilty هي صفة ضرورية في العلم الرياضي: فالاستدلال في العلم الرياضي لا يمكن أن يتجه إلا إلى الأمام، أي يتبعه من المباديء إلى النتائج، ولا يمكن أبداً الارتداد في الاتجاه المعاكس، أي من النتائج إلى المباديء، سواء فه مت هذه المباديء بوصفها مباديء خاصة بميزة للعلم الرياضي ذاته، وتشكل جزءاً من هيكله، أو بوصفها مباديء عامة تتسمي لهيكل المنطق، وحتى نتوخى الحلر من أي سوء فهم، فقد يلاحظ أنه بالرغم من أن برهان العلم الرياضي لا يمكن أبدا لمبادئه أن تعكس، فقد يكون من الممكن لمعطياته أن تعكس بصفة عامة؛ فمع التسليم بالبديهيات، التي هي ضرورية بالتساوي في الحالتين معاً، فنستطيع أن نبرهن: إما لأن أضلاع المئكث متساوية، أو لأن زوايا القاعدة متساوية فإن الأضلاع تكون متساوية.

<sup>(</sup>۱) يقصد كولنجوود هنا أن البديهيات المنطقية ليست محض فروض، ولا نستطيع افتراض الصدق فيها فحسب، بل لابد أن تكون صادقة، لأنها لو لم تكن صادقة ما كان لنا أن نفكر، وما كان للعلم أن يتقدم خطوة واحدة للأمام، على عكس البديهيات الخاصة بالعلم نفسه فيمكن أن تكون محض فروض. (المترجمة).

(4) تشبه الفلسفة العلم الرياضي في مطالبتها بالاستدلال المحكم والمقنع. وكل منهما متشابه في كونه يعمل وفق مبدأ يقول أنه لا ينبغي تأكيد نتائج دون تقديم مبرر مشروع وكاف عليها. ومن الطبيعي إذن أن تحاول المناهج الاستدلالية في الفلسفة تقديم بماثلات معينة شبيهة بالرياضيات؛ إلا أنه لا ينتج عن ذلك أن تكون المناهج الفلسفية ـ أو تكون في أي وقت ـ منطابقة تماماً في كل خطوة مع الرياضيات.

هناك اختلاف واحد ضروري يختفي في حالة الفلسفة وهو قسمة البديهيات إلى بديهيات تنتمي إلى المعلم، وبديهيات تنتمي إلى المنطق. فالمنطق فرع من الفلسفة، ولا يُعد فرعاً قابلاً للانفصال عن الفروع الفلسفية الأخرى؛ لو أن شخصاً يبحث إحدى مشكلات الأخلاق، استطاع أن يقول: «إن هذه النقطة في مشكلتي يمكنني أن اضعها جانباً تماماً، لانها نقطة منطقية، وليست أخلاقية». هنا ستؤجل المسألة فقط، لأن الفيلسوف بما هو كذلك ملسزم بدراسة المنطق صاجلاً أم آجلاً. وبالتالي، فإذا جاز للعلوم الأخرى أن تهمل افتراضائها المنطقية المسبقة، فإن الفلسفة لا يمكنها ذلك؛ ومن ثم فليس في الفلسفة نوعان من البديهيات، بل هو نوع واحد فحسب، أعني النوع الذي يشكل جزءاً من هيكلها أو مجموعها.

(5) وهناك اختلاف ثان: \_ فالسديهيات في الفلسفة هي قبضايا فلسفية، ولما كانت قضايا فلسفية ولما كانت قضايا فلسفية فلابد من تأكيدها على نحو حملي؛ إذ لا يمكن أن تكون افتراضات محض. وقد يعني ذلك ، فيما يبدو، أنها قضايا واضحة بداتها، أي تشكل المباديء الأولى لنسق استنباطي أي لفكر لا يمكن أن ينعكس. فهل يمكن الدفاع عن وجهة النظر هذه؟.

إذا كان هناك من بعتنق وجهة النظر هذه، فالمرء قد يتوقع وجودها في أعمال كبار الفلاسفة الرياضيين في القرن السابع عشر؛ لأنه من المحتمل ألا يجد أي شخص مثل تلك الدوافع أو تلك الصلاحيات لإدخال المناهج الرياضية في الفلسفة مثلما فعل ديكارت وخلفاؤه.

(6) عندما لم يقنع ديكارت بنتائج كافة النفكير النسقي قبل عصره، فقد عزم على أن يبدأ من جديد من البداية، ولم يميز بشكل صريح وضع الفلسفة عن العلوم الأخرى، وكما سبق أن أشرنا في الفصل الأول في النهج الذي أخذ ديكارت على عانقه أن يعمل به في المستقبل هو منهج يمكن تطبيقه على فروع المعرفة الثلاثة المستقبل هو منهج يمكن تطبيقه على فروع المعرفة الثلاثة المسلم به أنه مستمد الطبيعية، والعلوم الرياضية وون تمييز بينهم، بالرغم من أنه منهج من المسلم به أنه مستمد من الرياضيات . الظاهر، إذن، أن منهج ديكارت يعتبر مثالاً للمنهج الرياضي المطبق في الفلسفة بصرف النظر عن كونه مثالاً رديناً أو جيداً. لكنا إذا ما تجاهلنا نظريته في المنهى والتفتنا إلى ممارساته العملية، لوجدنا أن ديكارت حين انهمك بالفعل في العمل الفلسفي، كان فيلسوفاً كُنفُوا إلى حد كبير، أبعد ما يكون عن أن يتجاهل الاختلافات الضرورية بين الاستدلال الفلسفي والاستدلال الرياضي.

إن مبدأة الأول «أنا أفكر، إذن أنا موجود» لا هو حقيقة واضحة بدانها ولا افتراضاً. ورغم أنه كان نقطة انطلاق لكافة استدلالاته الميتافيزيقية، فإن هذا المبدأ قد تأسس بالفعل في الفقرة التي أعلنه فيها لأول مرة عن طريق البرهان، ويبدو من التحليل أنه برهان من نوع خاص أعطاه كانط فيما بعد اسم الاستنباط الترانسندنتالي. ومع اقتناع ديكارت بأن قسماً كبيراً من معرفتنا الخيالية خاطيء، فقد كرس نفسه لمهمة تحدي تلك المعرفة بالتفصيل، والشك فيما يمكن الشك فيه. ويستمر ديكارت في قوله: «سرعان ما لاحظت أنه، بينما كنت أريد أن أعتقد أن كل شيء باطل، فقد كان حدماً بالضرورة أن أكون أنا صاحب هذا التفكير، شيئاً من الأشياء» (١).

إن مبدأ الكوچيتو اأنا أفكر، إذن، أنا موجود، Cogito ergo sum في لغة كانط، مستنبط بطريقة ترانسندنتالية في تلك الفقرة التي توضح الشرط الذي توجد فيه تجربة

<sup>(</sup>١) إحالة المؤلف هنا إلى امقال عن المنهج؛ لديكارت الجزء الرابع، ويذكر الفقرة المذكورة عالية باللغة الفرنسية ولا أجد حاجة لتكرارها في الهامش أيضاً باللغة العربية قارن: ديكارت امقال عن المنهج؛ ترجمة د. محمود محمد الخضيري، الجزء الرابع ص ٢١٣ ـ ٢١٤ . (المترجمة).

الشك بالفعل، وفي هذه الحالة فإن تجربة الشك النسقي هي وحدها الممكنة (١) فلو لم أكن موجوداً ككائن مفكر، فلا يمكنني الشك. وحتى الشك في وجودي هو إذن ضمان لوجودي. ومهما كانت نظرية ديكارت الواضحة عن المنهج الفلسفي، فإنه يبين هنا عملياً معنى دقيقاً وكاملاً للاختلاف بين المنهج الفلسفي والمنهج الرياضي.

ومن الظلم لديكارت أن ندعي أنه كان غافلاً عن هذه الحقيقة. فبرنامجه الواضح كما وضعه في كتابه مقال عن المنهج أقر فيه دون شك منهجاً واحداً فحسب لإحكام قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة في العلوم، ولم يحتوي المقال على تلميح باحتمال وجود منهج خاص يتناسب مع مشكلات خاصة للفكر الفلسفي . وقد يكون من الطبيعي أن يستنتج القاريء أن نية ديكارت كانت أن يجعل منهج الفلسفة مشابها في كل جزئية للمنهج في الرياضيات؛ إلا أنه عندما طبق هذا الاستدلال بالفعل، ودعاه أحد المراسلين بعد ذلك بسنوات لكي يعرض آراءه المتعلقة بمسائل فلسفية معينة «وفقاً لمنهج الهندسة ـ الذي كان محنكاً فيه ويجيده تماماً» ـ أجاب ديكارت بالموافقة على طلبه وهكذا زود اسبينوزا بنموذجه الحاص بهيكل نظرية فلسفية تقوم على البرهان الهندسي إلا أنه علق في الوقت نفسه على ذلك بأن المنهج في أحد جوانبه لا يناسب المتافيزيقا على خلاف الرياضيات، والمشكلة الرئيسية هي في إدراك الأذكار الأولى بوضوح وغيز..»(٢).

<sup>(</sup>۱) راجع مثلاً نقد العقل الخاص التحليل الترانسندنتالي ـ الفصل الثاني فقرة ۱۶، الجزء الأول ص ۹۳، والجزء الثاني ص ۱۲۶: يترتب على ذلك أن الوحدة الموضوعية للمقولات المنطقية بوصفها مفاهيم قبلية تستند إلى أن التجربة وحدها محكنة (وفقاً لصور الفكر). ويمكن تطبيق نفس المنهج على المباديء الواردة في : الجزء الأول ص ۱۶۸ مدا على المادي ملا الواردة في : الجزء الأول ص ۱۶۸ مدا على المادي ملا الأسم فقط لأنها تتضمن أسباب الأحكام الأخرى (اعني أنها نقاط انطلاق للاستدلال)، بل كذلك الأنها تجد أساسها في المعارف العقلية الأعم والأعلى ، (اعني: لا يمكن برهنتها استنباطياً). فهذه الخاصية لا تستند كلية على برهان ... (هذا البرهان الضروري يمكن الحصول عليه) من مصادر ذاتية لإمكانية معرفة الموضوع.

<sup>(</sup>٢) الاعتراضات الثانية (الأعمال، نشر سيمون، ص ١٦٠)؛ إجابات عن الاعتراضات الشانية (المرجع السابق، ص ١٨٢) (المؤلف).

(7) ربما لم يدرك أحد الحبح الكامل لتلك المشكلة إلى أن استيقظ كانط من سباته الدوج ماطيقي؛ غير أن خلفاء ديكارت العظام لم يهملوها على الإطلاق، حيث كان ديكارت دائم التفسير لقواعده في ضوء ممارساته. ويختلف «المنهج الهندسي» عند اسببنوزا عن منهج الهندسة في نفس النقطة التي لفت فيها ديكارت انتباه مراسله. ولكي يؤكد اسبينوزا إدراكه الخاص لهذه النقطة، فقد ضم البرهان الأنطولوجي (الوجودي) عند أنسلم كله \_ كما أعاد تقديمه ديكارت \_ في شكل معان تمثل «تعريفه الأول» أي الجملة الافتتاحية في كتابه علم الأخلاق. وعندما يكتب اسبينوزا يقول: «أعني بعلة ذاته، ما تنطوي ماهيته على وجوده، وبعبارة أخرى: ما لا يمكن لطبيعته أن تُتصور إلا بوجوده (١). إن اسبينوزا يقوم هنا بعمل شيء مختلف تماماً عن تعريف مصطلحاته الهندسية وعبارته ليست تعريفاً إنم مبرهنة: أي أنها موقف فلسفي، كما يعرف جيداً، هي موقف نوقش وقابل المناقشة.

ولقد فعل ليبنتز الشيء نفسه، فقد بدأ كتابه الموجز المحكم المونادولوجيا (Monadology) بجملتين لهما مظهر التعريف والبديهية، وكلتاهما يبينان تصور الجوهر غير الممتد وغير القابل للقسمة، (٢) إلا أن ليبنتز كان يعرف وأوصى قرّاءه أن يتذكروا أن ذلك كان تصورا أثار عدداً كبيرا من أكثر المشكلات قدَماً وإثارة للجدل والخلاف في الفلسفة، وهو ممثله مثل اسبينوزا م يبدأ رسالته بتعريف مصطلحاته كعالم رياضيات إنما قام بوضع نسق ميتافيزيقي كامل بكلمات قليلة، وليس بتقرير بديهية واضحة بذاتها،

<sup>(</sup>١) الأخلاق: الجزء الأول، التمريف رقم (١) (المؤلف).

وراجع ترجمة الدكتور جملال الدين سعيد اعلم الأخلاق لأسبينوزا» ، دارا بلنوب للنشر - تونس ، من ١٩٨ (المراجع).

<sup>(</sup>٢) ١ ـ الملوناد الذي أتحدث عنه هنا، ليس شيئاً سوى جوهر بسيط يدخل في مركبات؛ ومعنى أنه بسيط هو أنه لا يتكون من أجزاء.

٢ \_ اويجب أن يكون هناك جواهر بسيطة، طالما أن هناك سركبات، لأن المركب ليس شيئاً آخر سوى تجميع لجواهر بسيطة». (المؤلف).

(8) ومن ثم فعندما أعلن كانط أن الفلسفة يمكن ألا تتضمن آية بديهيات، وأن مبادئها الأولى تتطلب برهاناً، وإن كان برهان من نوع خاص؛ وعندما هاجم ـ بالتفصيل ومن حيث المبدأ ـ استخدام المناهج الرياضية في الفلسفة، فقد انتهى إلى أن استخدام هذه المناهج لن يؤدي إلى شيء غير فبيوت من ورق، (١)؛ ولقد أشار هيجل ـ متابعاً كانط إلى أن الفلسفة كانت في موقف خاص يجعلها تلتزم بتبرير نقطة بدايتها (٢)؛ ولم تكن تلك الخلافات جديدة: وإذا كان الكانطييون ـ خلال ممارساتهم ـ قد خرجوا إلى حد ما عن المنهج الذي سار عليه الديكارتيون ، متحملين مزيداً من الآلام لتحاشي أخطار تنشأ عن النشاب الشديد جداً بين الفكر الفلسفي والفكر الرياضي، فإنهم كانوا يؤكدون فقط الاختلافات التي لم يتجاهلها الديكارتيون تماما، رغم أنهم قد تناضوا عنها (عن هذه الاختلافات) في نظرية المنهج، إلا أنهم أغفلوا بعضاً من مضامينها أثناء الممارسة.

(3)

(9) لكن ما الذي يمكن أن يعنيه القول بأن على الفلسفة أن تبرر نقطة بدايتها؟، من الواضح أنها لا تعني ضرورة أن توجد فلسفة تمهيدية مزودة بمهمة تبرير المباديء، قبل أن تبدأ الفلسفة الأساسية عملها. إن ذلك يشبه القول بأن العالم يرتكز على فيل، وأن الفيل يستند على سلحفاة: تلك عملية كما وجدها كانط لا تفسر بشكل كاف تسمية الفيل

<sup>(</sup>١) كتاب انقد العقل الخالص، الجزء الأول ص 727، الجزء الثاني ص 755. يذكر كولنجوود هنا باللغة الألمانية ما ذكره عاليه ولا حاجة لتكراره مرة أخرى بالعربية (المترجمة).

<sup>(</sup>٢) يقول هيجل: اتفتقر الفلسفة إلى ميزة تتمتع بها العلوم الأخرى، فهي لا تستطيع كهذه العلوم أن تقيم موضوعاتها على ما يسلم به الوعي ... كما أنها لا تستطيع أن تزعم أن منهجها في المعرفة مقبول سلفاه. موسوعة العلوم الفلسفية \_ الفقرة الأولى من ترجمتنا العربية ص ٤٩ ، نشرة مكتبة ملبولي عام ١٩٩٦ (المراجع).

بالميتافية وتسمية السلحفاة بالدراسة التمهيدية النقدية أو الترنسندنتالية. وإذا كان لابد من تبرير المباديء الأولية للفلسفة، فينبغي أن تُبرر بالفلسفة نفسها.

لا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا كانت حبج الفلسفة ـ بدلاً من أن تتخذ اتجاهاً لا يمكن عكسه من المباديء إلى المنتائج ـ تتخذ اتجاها يمكن عكسه؛ أي أن المباديء تقوم على المنتائج، والنتائج تقوم على المباديء بطريقة تبادلية. غير أن حجة من هذا القبيل، تركز فيها (١) على (ب) ، وتركز (ب) بدورها ـ بالتبادل ـ على (أ)، هي دور فاسد. هل نستهي من ذلك إلى أن الفلسفة في مأزق أو إحراج منطقي بين: إما أن تتخلى عن هذه الوظيفة الميزة وتتكيف مع نموذج العلم الرياضي الذي لا يمكن عكسه، أو أن تفقد القدرة على الإتناع بهذا البرهان الدائري؟.

(10) يكمن حلّ هذا الإحراج في طابع الفكر الفلسفي ذاته الذي أشرت إليه سابقاً أكثر من مرة: وهدو المبدأ السقراطي الذي يعني أن الاستدلال الفلسفي لا يؤدي إلا إلى نائج قد سبق لنا معرفتها بمعنى ما من المعاني. وكل مدرسة من مدارس الفكر الفلسفي قبلت هذا المبدأ، وأعترفت بأن الفلسفة لم تجعلنا نعرف، مثل العلوم الرياضية أو التجريبية، أشياء كنا بساطة نجهلها، بل جعلتنا نعرف بطريقة مختلفة أشياء كنا نعرفها بالفعل بطريقة ما؛ وهذه المعرفة تلزم حقاً عن افتراضاتنا؛ لأنه لو تداخلت أنواع الجنس الفلسفي، فإن التمييز بين ما نعرفه وما نجهله وهو الذي ينطوي في الموضوعات غير الفلسفية على فئتين من الحقائق يطرد بعضها بعضاً بالتبادل وهو يعني في الموضوع الفلسفي أننا قد نعرف ولا نعرف الشيء نفسه؛ وتلك مفارقة تختفي في ضوء فكرة سُلَّم أشكال المعرفة، حيث أن وصولنا إلى معرفة ما؛ يعني أننا نصل إلى أن نعرف بطريقة مختلفة وبطريقة أفضل.

إذن تأسيس قضية في الفلسفة لا يعني تحويلها من فئة أشياء مجهولة إلى فئة أشياء معلومة، إنما يجمعلها معروفة بطريقة مختلفة وبطريقة أفضل. فالطريقة الرديئة نسبباً مثلاً لمعرفة شيء ما تحدث إذا ما لاحظنا فقط أنه كذلك دون أن نفهم لماذا هو كذلك؛ فالطريقة لمعرفة الأشياء يجب أن تكون عن طريق الملاحظة والفهم معاً؛ ولو كانت رؤية وقائع معينة

ني ضوء مباديء معينة تجعلنا نفسهم الوقائع وفي الوقت نفسه يتكون لدينا تأكـيد واضح للمباديء، فإن ذلك يُعدّ كسباً لمعرفتنا على الصعيدين: صعيد المباديء وصعيد الوقائع.

(11) هنا يكشف الفكر الفلسفي عن تباينه مع الفكر في العلوم الرياضية. إن معرفتنا بأن المربع المنشأ على وتر المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين معرفة تعتمد على برهان. وهناك حالات ـ كما سبق أن لاحظنا ـ أدركنا فيها النتيجة بطريقة حسسية دون أي برهان؛ إلا أن الطبيعي أن يكون البرهان هو مصدرنا الوحبد للتأكد من أن النتيجة صادقة. والأمر ليس كذلك في الفلسفة؛ فإننا نعرف ذلك بشكل طبيعي دون أي برهان على الإطلاق؛ والخدمة التي يقدمها لنا البرهان هي ألا يؤكد لنا أن ما نعرفه هو هكذا، إنما أن يوضح لنا لماذا هو كذلك، ومن ثم من يُمكننا من أن نعرفه على نحو أفضل.

ومن ثم فالظاهر أن معظم المذاهب الفلسفية الاستنباطية مثل: مذهب اسبينوزا للم يمكن أبداً أن تكون استنباطية بالمعنى الذي تكون عليه الهندسة استنباطية. إن اسبينوزا لم يتظر حتى يعرف أن «مَنْ تخيّل هلاك ما يكره كان مسروراً» عن طريق إقامة البرهان عليها في كتابه «الأخلاق»، (الكتاب الثالث القضية رقم ٢٠)، بل على العكس لقد عرف ذلك، وربما عرف جميع القضايا الأساسية الأخرى التي يحتوي عليها كتابه «الأخلاق»، قبل أن يتصور فكرة وضعها في مذهب، أو قبل أن يجد لها براهين مستمدة من عدد صغير من المباديء الأولى. إن نتيجة تشييد مذهبه الأخلاقي وهذا يصدق على المذاهب الفلسفية بصفة عامة هو أنه عرض علينا معرفة لكل مترابط منظم ومعقول لما كان في جوهره معروفاً بالفعل قبل أن تبدأ عملية التفلسف.

(12) إذا كانت الفلسفة تختلف عن العلم الرياضي بهذه الطريقة \_ فتوقعنا، كما يمكن أن نسميه، لنتائجها عن طريق تجربة تتضمن بالفعل نتائجها قبل أن تبدأ استدلالها \_ وسوف يتلو ذلك اختلافات أخرى: الاختلاف الرئيسي هو أن النتائج في الفلسفة يمكن مراجعتها بتلك التوقيعات، وعن طريق هذا الفحص يمكن التحقيق من صحة المباديء الموجودة في

عملية الاستدلال. ولو صح ذلك، فإن اتجاه البرهان فيما يشعلق بالمباديء والتنائج يمكن أن يُعكس، ويتأسس كل منهما بالالتجاء إلى الآخر، لكن ذلك ليس دوراً فاسداً، لأن كلمة تأسيس هنا تعني الارتقاء إلى درجة أعلى من المعرفة: فيما كان ملاحظة محضة هو الآن لا يُلاحظ فيقط إنما يُفهم أيضاً؛ وما كان مبدءاً مبجرداً فيقط أصبح التبحقق من صدقه يتم بالاحتكام إلى الوقائع.

إن هذا التصور للفلسفة ، بوصفه إعادة تأكيد لمعرفة سابقة نمتلكها بالفعل قبل أن نبدا عملية التفلسف، يثير مشكلات معينة، ويتطلب هذا المتصور تعديلات وتطويرات معينة قبل أن يكون من الممكن النظر إليه على أنه يوثق به من الناحية العقلية. وفي غضون ذلك، فإن مضمونه الرئيسي من حيث نظرية منهج الاستدلال في الفلسفة بمكن أن نلخصه على النحو التالى:

لو كان جوهر المعرفة الفلسفية معروف ألنا قبل أن يبدأ الاستدلال الفلسفي - مهما كان غامضاً ومشوشاً - فلن يكون غرض ذلك الاستدلال شيئاً آخر سوى تقديم هذه المعرفة في شكل جديد؛ وسيكون شكلاً لملهب بني وفقاً لمباديء معينة. والفيلسوف الذي ينشسر مثل هذا المذهب لا يغزل نسيجاً لأفكار من أصماق ذهنه؛ بل يقدم لنا نتائج تجربته الخاصة، ونتائج تجمارب الآخرين في هيئة عقلية منظمة؛ وهو في كل خطوة من خطوات برهانه، بدلاً من أن يطرح سؤالاً واحداً فقط، كما يحدث في العلم الرياضي، مثل دماذا يلزم بالضرورة عن المقدمات، في فإن عليه أن يطرح سؤالاً آخر هو: «هل تلك النشيجة تتفق مع ما نجده في التجربة الفعلية؟». هذا الاختبار إذن هو جزء أساسي من الاستدلال الفلسفي، وأي برهان لا تخضع نتيجته لمثل هذا السؤال يعتبر معيباً من الناحية الفلسفية.

(4)

(13) أخذنا هذا الحديث بعيداً عن تصور الفلسفة بوصفها علماً استنباطياً. فلم يعد

برهان الفيلسوف معلقاً بثقله الكامل عند نقطة البداية، كما نراه الآن، وإنما هو مدعوم في نسيجه عن طريق الرجوع إلى التجربة. أيعني ذلك أن البرهان الفلسفي في النهاية مؤسس على وقائع؟ هل الفلسفة ليست سوى نظرية تقوم على الملاحظة والتجربة، وباختصار، هل هي علم نجريبي؟ لكي نجيب عن هذا السؤال، لابد أن ننظر في معنى الاستدلال في العلم التجريبي.

يسعى الاستدلال الاستقرائي للوصول إلى قضايا كلية من خلال فحص الوقائع الفردية. فهذه الوقائع الفردية هي المعطيات؛ والقضايا الكلية هي التنائج؛ وهناك أيضاً المباديء التي يسير عليها البرهان. ونحن نعرف المعطيات تجريبياً عن طريق الإدراك الحسي أو السجلات التاريخية الخاصة بالإدراك الحسي في الماضي. أما النتيجة ينبغي أن تكون حاضرة في صورة فرض في بداية العملية الاستدلالية، فرض يتم اختباره عن طريق خلق علاقة بينه وبين المعطيات. ويتم وضع هذا الفرض في البداية بوصفه إمكانية فقط؛ والهدف من هذه العملية هي تحويله إلى ترجيح، وكلما كان مرجحاً أكثر، كان أفضل. وقد يصبح الفرض على درجة عالية جداً من الترجيح يكاد - لأضراض عملية - يقترب من البقين. غيرأن هناك حداً فاصلاً يفصل أعلى درجات الترجيح عن اليقين بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، وذلك الحداً لا يمكن أن تتخطاه فروض الاستدلال الاستقرائي مطلقاً. هذه هي إجابة السؤال: ما معنى كلمة يؤسس؟ إنها تعني في العلم التجريبي أن يؤسس قضايا مرجحة.

وتبدأ المعطيات \_ وعلى العكس \_ بأنها مؤكدة، ولا يمكن أن تصبح شيئاً آخر. ولا تضيف العملية الاستقرائية شيئاً إلى هذا اليقين، ولا تنقص منه شيئاً. وتستند المعطيات بالكامل على الملاحظة. صحيح أن هناك أخطاء تحدث أثناء الملاحظة، وأن الصراع بين الملاحظة المفترضة، والاستقراء القائم قد يؤدي إلى تصحيح مثل هذا الخطأ؛ إلا أن الصراع لو استمر قائماً، فلا شك أن أحدهما يجب أن يفسح الطريق للآخر. إن مهمة الاستقراء هي أن يتطابق مع الوقائع؛ فهذه الوقائع لا تعتمد قط على الاستقراء ، وإنما هو الذي يعتمد عليها.

(14) مباديء الاستقراء ـ كمباديء العلوم الرياضية ـ نوعان. بعضها مباديء منطقية خالصة حيث تبدأ في شكل وجود يقيني مؤكد ولا يمكن بأية حال أن يكون أكثر أو أقل من ذلك مع تقدم عملية الاستقراء . والبعض الآخر من هذه المباديء عندما نفحصه يثبت لنا أنه ليس افتراضات فحسب، وإنما هي افتراضات تحمل قدراً ضئيلاً من المعقولية الداخلية، أو أنها ليس بها شيء من هذه المعقولية على الإطلاق؛ وكل ما نستطيع أن تقول عنها هو أننا لم نعرف عنها أنها غير صادقة، ومن المقيد أن نفترضها. والنوع الأول من هذين النوعين من المباديء تفترضه سلفاً، من الناحية المنطقية، جميع طرق الاستقراء، وبناء عليه لا يمكن أن تتأسس مباديء المنوع الأول عن طريق الاستدلال الاستقرائي. ولا يمكن من ناحية أخرى أن يكفي البرهان الاستقرائي لتأسيسها، ولما كانت مباديء منطقية فلابد أن يتم ناحية أخرى أن يكفي البرهان الاستقرائي لتأسيسها، ولما كانت مباديء منطقية فلابد أن يتم إثباتها بطريقة حملية، وكما سبق أن رأينا، لم تزد ننائج الاستقراء عن كونها مرجحة قط.

النوع الثاني من المباديء (على سبيسل المثال، القول بأن المستقبل من المرجح أن بشبه الماضي، أو أن الشيء المعروف من المحتمل أن يشبه المجهول)، هي افتراضات ضرورية لازمة لو كان لنا أن نشبت - كما نفعل دائماً في التفكير الاستقرائي - أن بعض (س) هو(ص) إذن من المحتمل أن كل (س) هو(ص). إلا أن هذه المباديء تتأكد بدون شك بالاستنباط الناجح للحجج المؤسسة عليها. وما لم نفترض هذه المباديء فلن نتمكن من استنباط حجج من هذا النوع على الإطلاق؛ إلا أنه مهما كان طول الطريق الذي نسلكه لاستنباط حجج من البراهين ومهما كان نجاحه، فإننا نعلم دائماً أن هذه الافتراضات هي افتراضات وليست أكثر من ذلك. فالذي يزيد عن طريق نجاح بحوثنا الاستقرائية ليس هو ترجيح تلك المباديء كالقول بأن المستقبل يشبه الماضي، إنما الذي يزيد من هذا النجاح هو ترجيح مثل هذه الفروض كالقول بأن المتخمير يحدث بفضل الكائنات الحية الدقيقة. ولا تظهر المباديء أبدا كنتائج ، حتى في المنى المعدل الذي توجد فيه النتائج في التفكير ولا تظهر المباديء أبدا كنتائج ، حتى في المنى المعدل الذي توجد فيه النتائج في التفكير

وبناء عليه فالحركة المنطقية للفكر الاستقرائي غير قابلة لأن تُعكس بالمعنى نفسه

الموجود في العلوم الرياضية. وفي المقابل لا تتلقى بدورها المباديء التي يستند عليها الاستقراء أي دعم من عملية الاستقراء نفسها. فهي إما أن تكون يقينية ومؤكدة من البداية حتى النهاية، أو أن تكون افتراضات محضة من البداية حتى النهاية.

رغم أن عملية التفكير في العلوم الرياضية لا يمكن أن تعكس فيما يتعلق بمبادئها، فقد تكون قابلة للعكس فيما يتعلق بمعطياتها . فالبرهان الاستقرائي من هذه الزاوية ليس من الممكن عكسه؛ لأن معطياته هي ما هي عليه لأنها تتميز بأنها وقائع مدركة بالحس، بالرغم من أننا يمكن أن نستنتج وجود واقعة غير ملحوظة من أسباب مؤسسة استقرائياً عن طريق دراسة وقائع مشابهة، لكننا نستنتجها فقط ولا ندركها، (معنى أن تستدل هو أن تقيم قضايا مرجحة على نحو ما يحدث دائماً في سياق الفكر الاستقرائي).

(15) إذن بالرغم من وجود تشابه بين المعرفة الأولية المتعلقة بموضوع الفلسفة ـ الذي يكون لدينا قبل بداية عملية التفلسف، وبين معطيات الواقعة المؤسسة عن طريق الملاحظة والتجربة اللذان نعرفهما عند بدأ أي بحث استقرائى ـ فإن هناك اختلافات مهمة بين الموضوعين: ـ

أولاً: تشكل المعرفة الأولية في الفلسفة جوهر المعرفة النهائية،أي المادة التي يتأسس عليها النسق أو الملهب. والقضية نفسها التي عرفنا صدقها في البداية يعاد إثباتها ببراهين داخل جسد النسق أو المذهب. أما في العلوم التجريبية فالمعرفة الأولية ليست هي المادة التي تشيد منها النظرية، إنما هي الأساس الذي تبني عليه النظرية؛ فلا تحتاج نظرية الأعاصير الحلزونية (أو الزوبعة الدوارة) مثلاً إلى جهاز قياس الضغط الجوي أو القيام بملاحظات أخرى يعتمد عليها هذا العرض.

individual facts ثانياً: تتألف المعرفة الأولية في العلوم التسجريبية من وقائع فردية المعرفة الأولية في الفلسفة، فبسما أن المعرفة الأولية متجانسة مع النتائج و إلا فلا يمكن للنتائج أن تشكل معرفة أولية ترتقى إلى درجة أعلى ـ وبما أن النتائج هي قسضايا كلية، فالمعرفة الأولية يجب أن تتشكل أيضاً من قسضايا كلية. وهكذا لا يمكن أن تكون معطيات الفلسفة محض

وقائع بمعنى أن تكون أحداثاً فردية، أو موضوعات فردية، أو أفعالاً فردية أو نحو ذلك؛ إنها دائماً كلية، على سبيل المثال، في الحالة المأخوذة من اسبينوزا<sup>(١)</sup>. فالمعرفة التي نسبناها إليه قبل أن يبدأ عملية التفلسف النسقي لم تكن واقعة فردية «كذا وكذا، من يكره كيت وكيت من الأشياء، ويتخيل هلاكها يكون مسروراً، لكنها قضية كلية تقول: «كل شخص في هذه الظروف يكون مسروراً».

غالثاً: إن معطيات العلم التجربي، بوصفها مشاهدات طبيعية فإنها وقائع فردية، يتم فهمها عن طريق الإدراك الحسي؛ إلا أن معطيات الفلسفة لا يمكن فهمها عن طريق الإدراك الحسي إذ أنها قسضايا كلية؛ أي يجب أن تُدرك عن طريق شيء ما في الطبيعة نسميه التفكير، وهو شيء يتميز عن الإدراك الحسي. وبناء عليه لو قلنا أن المعرفة الأولية التي تعتمد عليها الفلسفة بوصفها معطيات لها يتم التوصل إليها عن طريق التجربة، فينبغي أن نضيف أن مصطلح التجربة في هله الحالة يحمل معنى خاصاً: ليس هو تجربة الشخص الذي يُدرِك بالحواس، بل تجربة الشخص المفكر.

(16) وهكذا فإن المعرفة الأولية أو المعطيات في الفلسفة تختلف أنم الاختلاف عن المعرفة الأولية أو المعطيات الخياصة بالعلوم التجريبية: تختلف من حيث علاقتها بمسار الاستدلال، تختلف في تكوينها الخياص، كما تختلف في الطريقة التي بها نعرفها. إلا أن الاختلافات لا تنتهي عند هذا الحد. لأن ما تجتيازه هذه المعرفة، كلما تقدم تفكيرنا، يختلف كذلك.

في العلوم التجريبية نبدأ بإدراك أن الوقائع على النحو الفلاني، ثم نتابع ذلك بتشكيل نظرية عن السبب الذي يجعلها على ما هي عليه، لكننا عندما نضيف هذه النظرية الجديدة إلى الوقائع القديمة فإنه الا نصل إلى معرفة الوقائع بطريقة مختلفة، إننا نصل فقط إلى أن يكون لدينا في أذهاننا شيئاً جديداً بجانب المعرفة القديمة \_ إنه رأي جديد، لأنه ليس معرفة

<sup>(</sup>١) يقصد عبارة اسبينوزا السابقة: «من تخيّل هلاك ما يكر، كان مسروراً التي يعمرفها المرء قبل أية براهين... الخ.

بالمعنى الدقيق، طالما أنه ليس يقيناً على الإطلاق .. وهذه العسملية هي نوع خاص من التراكم. لكن المعرفة في الفلسفة (ويمكن استخدام كلمة المعرفة هنا) معرفة الأسباب التي تجعل الأشياء على ما هي عليه تختلف عن معرفة الأشياء على نحو ما هي عليه. وتضيف المعرفة الجديدة كيفية جديدة للمعرفة القديمة؛ وفي رؤية لماذا تكون الأشياء هكذا، فإننا لا نضيف جزءا من المعرفة إلى جزء آخر فحسب، لكننا نحاول معرفة القديم على نحو أفضل. ومعرفتنا ليست بساطة تراكما، وإنما هي تطور؛ إنها تحسين بالإضافة إلى أنها في ازدياد، كما أنها توسيع وتقوية لذاتها في وقت واحد.

(17) وبالتالي فهناك اختلاف مواز في نتيجة العملية الاستدلالية، تلك النتيجة التي يؤسسها البرهان. ففي حالة العلم التجريبي تصبح النتيجة شيشاً جديداً مختلفاً عن المعطيات، وتُضاف إليها؛ أما في حالة الفلسفة، فالتتيجة هي المعطيات ذاتها، مطورة في شكل جديد، شكل أكثر عقلانية. ومُحصّلة العملية الاستقرائية في العلم التجريبي هي موقف لفرض غامض إلى حد ما، وخارج عن الوقائع التي يعتمد عليها، مثله مثل ظل الجبل الذي يطرح سحابة؛ غير أن النظرية في الفلسفة التي تنبثق من دراسة الوقائع ليست اخبال الذي يطرح محابة، بل هي الوقائع نفسها أكثر كما لا في الفهم، ويرتبط الشيئان بعضهما بعضض مثلما يرتبط جبل يُرى بمفرده ويرًى أيضاً في مكانه ضمن الكتلة الجبلية التي هو جزء منها.

(5)

(18) ومن ثم فالقول بأن نتائج الفلسفة لابد من مراجعتها بالإلتجاء إلى التجربة، هو قول له قيمة إذا ما قصد به إشارة إلى الطريقة التي يختلف بها الاستدلال الفلسفي عن الاستدلال في العلوم الرياضية؛ وإلا فهو قول مضلل إذا ما أُخذ على أنه بعنى أن العلاقة

بين النظرية والتجربة في الفلسفة تشبه تلك العلاقة الموجودة بينهما في العلم التجربي. ففي الفلسفة يوجد اتصال أو استمرار بين التجربة والنظرية؛ فالنظرية ليست شيئاً خير التجربة نفسها، في عموميتها التي تتمسك بها، وبارتباطاتها وتناقضاتها التي برزت إلى نور الوعي. فالتجربة تتطور بالفعل لتتحول إلى نظرية، وتظل النظرية تجربة؛ وإذا كان بنبغي اختبار النظرية بالاحتكام إلى التجربة، فالتجربة بدورها يمكن أن تكتمل بالاستنباط من النظرية، وقد عُرف عن الفلاسفة أنهم حاولوا سبر أغوار التجربة حيث لا أحد غيرهم قد قطع شوطاً في ذلك. إلا أن هذه الإفادة تبالغ في تأكيد الفصل بين النظرية والواقعة، مع أنهما في الفلسفة لا تنفصلان على الإطلاق، لكن بينهما تمايز من ذلك النوع الذي درسناه في الفصل الثالث، وهو تمايز بين تصورات معينة للجنس نفسه . أي للمعرفة الفلسفية .. مصاغة في سلّم للأشكال.

(19) وهكذا حين نميز ـ كما فعلنا في حالة اسبينوزا ـ المعرفة التي يهتم فيها الإنسان بالمسائل الأخلاقية قبل أن يبدأ التفلسف عن تلك المعرفة التي تحولت بفعل التفلسف إلى ملهب منظم ، وهي المعرفة المفترض أنها غير فلسفية أو أنها سابقة على المعرفة الفلسفية والتي منها بدأت عملية التحول فهي تُعد فقط ـ بمعنى نسبي ـ معرفة غير فلسفية. إنها معرفة فلسفية على نحو أقل من ذلك الذي تتطور إليه، لكنها ليست غير فلسفية بالمعنى المدقيق لهذه الكلمة أو على نحو مطلق. ولو قلنا أنها معرفة غير فلسفية، فإننا نستخدم المفير فلسفي، هنا كما نستخدم المغير منطقي، نصف به الحجة غير السليمة، ولا نعني بذلك أن الحجة لا تنطوي على منطق، إنما نعني أنه منطق غيير كاف، وأن هذا العيب يضعف ما يكون عليه المنطق. ولذلك، قبل أن يبدأ الناس الاشتغال بالتفلسف بصفة عامة، فإن المعرفة السابقة لديهم كانت بالفعل حافلة بعناصر فلسفية؛ إنها معرفة لا تصل عند فإن المسفر في سكم المعرفة، لأنه لا توجد نقطة صفر في السكم؛ فهي على الأقل أدنى وحدة في السكم.

(20) إن ذلك يعطى معنى جديداً للعلاقة ببن انتائج، التفكير الفلسفي و التجربة،

التي تتأسس عليها هذه النتائج والتي يتم الاحتكام إليها لمراجعة النتائج. وهذان التعبيران (التجربة والنتائج) هما اسمان لأي مرحلتين متعاقبتين في سُلَّم أشكال المعرفة الفلسفية. فما يسمى بالتجربة قد يكون أية مرحلة في هذا السُلّم؛ وهي في ذاتها، كما يجب أن تكون كل تجربة إنسانية، تتخللها العناصر الفلسفية؛ إلا أنها عناصر فجة وغير عقلية إذا ما قورنت بالمرحلة التي تعلوها، والتي تتطور فيها هذه العناصر الفلسفية تطوراً أكثر اكتمالاً عن ذي قبل.

إذن القول بأن النظرية يجب مراجعتها بالالتجاء للتجربة، يشبه قولنا أن ما هو أكثر عقلانية لابد أن يبرهن عقلانيته بتطابقه مع الأقل عقلانية، والذي يبدو مثل انتقال الإعجاب من فيليب Philip الرزين إلى فيليب السكير. إلا أن ما يتم الاستفسار عنه في مرحلة أعلى ليس هو ما يجب أن يتفق ببساطة مع مرحلة دنيا، إنما هو ما يجب بالأحرى أن يفسره على الأصح: أي يعيد مادته في صورة جديدة، تتصل قليلاً بالقديمة بوصفها واقعة مضافاً إليها أسباب تهييء لها الاتصال بالواقعة الجرداء. وبالتالي، حينما نستفسر عما إذا كان هناك نظرية أخلاقية تتفق مع التجربة الأخلاقية فإننا نستفسر هنا عما إذا كانت النظرية تجعل التجربة الأخلاقية التي نحوزها فعلاً معقولة وواضحة.

(21) عند كل مرحلة من مراحل السُلّم هناك معطيات أو مادة للتجربة، وهي المرحلة التي يتم الوصول إليها بالفعل؛ كما توجد مشكلة تتعلق بمهمة تفسير هذه التجربة عن طريق تأسيس نظرية لها، تلك النظرية التي لا تُعدّ شيئاً سوى التجربة نفسها التي وصلت بفعل الفكر الجاد إلى مستوى أعلى من العقلانية Rationality. وإنجاز هذه المهمة ليس إلا استمراراً لعملية قد بدأت بالفعل من قبل؛ ولم تحدث هذه العملية إلا بالتفكير الذي به وصلنا إلى المرحلة التي نقف عندها، لأن التجربة التي نعتمد عليها في عملية التفلسف هي تجربة عقلانية سابقة؛ لذلك فإن سبب استمرارنا هو التزامنا بالفعل بهذه المهمة. إلا أن التفكير الجديد والجاد ينبغي أن يكون فكراً من نوع جديد؛ تظهر فيه مباديء جديدة، وذلك يعطي معياراً من خلاله يتم إحملال مباديء جديدة خلفاً للمباديء المتضمنة في التجربة السابقة. وهكذا فإن المرحلة التي توصلنا إليها أخيراً، والتي تعتبر نظرية، هي الآن نظرية يتم السابقة. وهكذا فإن المرحلة التي توصلنا إليها أخيراً، والتي تعتبر نظرية، هي الآن نظرية بتم

نقدما وتفنيسدها؛ وما يقف بثبات (أمام النقد والتفنيد) ليس هو حقيقتها كنظرية، إنما هو الواقعة التي توصلنا إليها بالفعل، والتي خبرناها بالفعل. ونحن عندما ننقدها ونرفضها كنظرية فإننا نصدق عليها ونفسرها بوصفها تجربة.

(22) هذه إذن هي الطبيعة العامة للاستدلال الفلسفي. ولقد كانت المنظرية النقدية لهذا الاستدلال صحيحة حتى الان، فهي تعتمد باستمرار وبصفة أساسية على الدحض والتفنيد، ومهما تكن النظرية التي نعرضها إيجابية، فإن الخطوة التالية للفلسفة هي دحض هذه النظرية \_ أي تدميرها بوصفها نظرية \_ وتركها تقف كتجربة فحسب، إلا أن هذا الرأي لا يعي إلا الجانب السلبي من العملية الاستدلالية؛ ويغفل الجانب الإيجابي، أي أنه يغفل ضرورة إيضاح وتفسير تلك التجربة بالرجوع إلى المساديء الجديدة المتضمنة في العسملية النقدية نفسها.

لقد كانت النظرة التحليلية صحيحة حتى الآن، وهي التي تقول أن كل حركة للفكر الفلسفي تبدأ بمعطيات هي بالفعل معرفة، ونستمبر في تفسير ما تعنيه هذه المعرفة. ولا تكون هذه النظرة خاطئة إلا لأنها تنسى أننا عند تفسير معرفتنا، فإننا نصل إليها بطريقة مختلفة، ولا تظل المعطيات نقطة ثابتة، لكنها تتطور بالتحليل، ومن ثم تتلاشى في شكلها الأصلى، لكنها تعاود الظهور مرة أخرى في شكل جديد.

من الصواب أن نصف الفكر الفلسفي بأنه استنباطي، لأنه عند كل مرحلة من مراحل تطوره يعبر .. من زاوية مثالية على الأقل .. عن نسق كامل مؤسس على مباديء ومتصل من خلال نسيجه بروابط منطقية صارمة؛ إلا أن هذا النسق أكبر من أن يكون نسقاً استنباطياً، لأن مبادءه عرضة للنقد وينبغي أن يتم الدفاع عنها عن طريق نجاحها في تفسير تجربتنا.

ولأن الفلسفة دائماً تشكل محاولة لإدراك وتمييز المباديء التي تتخللها التجربة وتجعلها كلاً منطقياً، لهذا السبب من الصواب أن نسميها استقرائية؛ إلا أنها تختلف عن العلوم الاستقرائية لأن التجربة التي تؤسس عليها نظرياتها هي نفسها تجربة حياة عقلية، تُنظر وتُفلسف. وبالتالي، لما كانت المعطيات التي تبدأ منها الفلسفة والتي ينبغي أن تقوم بتفسيرها متجانسة مع نتائجها، والنظريات التي بواسطتها تسعى إلى نفسير النتائج، فإن

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نشاط التفلسف هو من معطيبات الفلسفة، ومن بين مهامها مهمة تفسير ذاتها؛ وهو ما يصدق تماما على التصور الفلسفي حتى في أدنى مستوياته، وهو يصبح شيئاً فشيئاً على هذا النحو كلما أصبح فلسفياً أكثر وأكثر، حتى أن النضج في الفلسفة ـ أو نضج فلسفة ما \_ يُحكم عليه من خلال الوضوح الذي تدرك به المبدأ الذي وضعناه في بداية هذا الكتاب الذي يقول أن النظرية في الفلسفة هي جزء أساسي من الفلسفة

## الفصل التاسع

فكرة النسق أو «المذهب»



## الفصل التاسع

## فكرة النسق (المذهب)

(1)

(1) لاحظنا في الفصل الأول من هذا الكتاب أن أحدث حركة بنائية في الفكر الفلسفي، وهي ما يسمّى بالكانطية، قد وصلت إلى نهايتها منذ مائة عام (١). وجاء ذلك العصر بعد أن غرقت الدراسات الفلسفية في تفاهة وإهمال نسبي؛ وهي تتجدد الآن، وقد وصلت إلى حال من الاختمار، بحيث تنعقد عليها الآمال لإحياء حركة بنائية. فالبناء يعني النسق (٢)؛ وفي الفلسفة التي من بين مهامها الضرورية أن تفهم نفسها، لابد أن تكون فترة الجهد البنائي هي العصر الذي يدرك فيه الفكر ذاته بوصفه نسقياً أساسيا من حيث الصورة أو الشكل. وإذا كان لنا أن نأمل في فترة مستقبلية لعمل بنائي في الفلسفة، فينبغي أن نقرر ما الذي نعنيه بالبنائي ومدت المياق؛ أي ينبغي أن نكون فكرة واضحة من طبيعة النسق الفلسفي.

وقبل أن نفعل ذلك، ينبغي أن نتغلب على تحامل معين ضد فكرة النسق في ذاتها، وكان طبيعياً أن يظهر هذا التحامل prejudice في فترة الاختمار والنجربة، ولا يزال يظهر بصورة أكبر في فترات اللامبالاة والإهمال. وهذا التحامل ضد فكرة النسق أصبح أقرب إلى المعتقد في السنوات المائة الأخيرة، عندما كانت فكرة الفلسفة بوصفها نسقا . في الأعم الأغلب . إما موضع سخرية لأنه خرافة سريعة النمو، أو أنها عندما تُقبل، فهي لا تقبل إلا مع اعتذارات وتحفظات.

<sup>(</sup>١) نشر هذا الكتاب عام ١٩٣٣ (المترجمة).

<sup>(</sup>٢) والنسق System في الفلسفة يعني المذهب أيضاً. (المترجمة).

وهو لیس مسجرد تحامل أو حکم مستسر، بل يقوم على مبررات، ومبررات جادة، أهمها، فيما يبدو، كما يلى:

يقال إن فكرة النسق أو المذهب تتعارض مع تصور الفكر بوصفه تقدماً مستمراً عبر اكتشافات جديدة لوجهات نظر جديدة. فالنسق بدعى النهائية أي الوضع السنهائي الثابت Finality ؛ إلا أنه لا توجد (نهائية) في المعرفة البشرية، والفيلسوف الذي يبنى نسقا (أو مـذهباً)، يحـاول فقط، وهو يحـاول عبـثا باسـتـمرار، غلق أبواب المسـتقـبل. والنسق (أو المذهب) يدعى أنه قد اكتمل؛ لكن مهما كان التراكم الشامل للمعرفة لدى الإنسان ضئيلاً في الماضي، فإن اتساع المجال الذي لابد أن تغطيه وجهة نظر عامة في المعرفة الحديثة، يجعله مشروعاً يتجاوز كثيراً قدرات إنسان واحد. كما أن النسق يزعم الموضوعية؛ إلا أنها في الواقع ليست إلا مسألة شخصية وخاصة فمحسب، فهي تعبير عن وجهمة نظر ذاتية لمؤلفها: وهناك العديد من الأنساق أو المذاهب الفلسفية بقدر ما يوجد فلاسفة، في حين أن مسيرة العلم قد أوضحت أن الأمل الوحيد للاستمرار يكمن في مشروع متواضع يضيف القليل هنا وهناك إلى جســــــــــ المعرفة الذي يتجـــاوز حدود أي إسهام فــردي في هذا المجموع الكلى. وأخيراً، يدعى النسق الوحدة. فهو يزعم أن كمل مشكلة ترتبط بغيرها، كمما يزعم حل كل مشكلة بتطبيق قواعد منهجية مطردة، للرجة أن كل سؤال يكن أن تطرحه الفلسفة يتناسب أو بالأحرى يتم دفعه في قالب فردي، ويتكيف في معمار خاص ببناء فردي، حيث للفلسفة مشكلات مختلفة في النوع على نحو يجعلنا لا نستطيع التعامل معها بشكل مُرض إلا إذا تناولنا كل منها بروح موضوعية،وحرية ومرونة في المنهج أعظم كثيراً مما تسمح به أية فكرة عن النسق أو المذهب.

(2) ومن السهولة الرد على تلك الاعتراضات عن طريق نقدها بوصفها مركباً هشاً يقوم على عنصرين: الأول: عداء تجاه الفلسفة بما هي كذلك، يفضي إلى مطالبتها بشيئين: إما أن تكف عن الوجود، أو أن تتخلي عن مناهجها وأهدافها القديمة، وأن تتطابق في هذين الأمرين (المناهج والأهداف) مع نموذج العلم \_ إذا كان لابد من استمرارها \_ والعنصر

الثاني هو: تقدير سليم لطبيعة الفلسفة الحقة، والمطالبة بأنها لا يجب أن تستمر قانعة بتقليد أشكال أخرى في الفكر، بل أن تبدأ في نهاية الأسر في متابعة أهدافها الحاصة بمناهجها الحاصة. ومن اليسير توضيح أنه، بقدر اعتماد هذين الاعتراضين على الدافع الأول، يمكن الردّ عليه وفقاً لمباديء وضعت بالفعل في هذا الكتاب؛ وأنه، بقدر اعتمادهما على المدافع الثاني، فإنهما يعبران عن اعتراض لا يخص المذاهب الفلسفية بما هي كذلك، إنما يخص المذاهب غير الفلسفية التي اغتصبت وظيفتها وانتحلت اسمها.

غير أن هذا المتهج في الرد على هذه الاعتراضات لا يفيها حقها. فهي تعبيرات منوعة عن مطلب واحد لابد أن تلبيه أية فلسفة في المستقبل، واقتناع بأن ذلك المطلب لم تف به تماماً أية فلسفة في الماضي. ولا يمكن المتعبير عن هذا المطلب وهذا الاقتناع إلا بطريقة منطقية متماسكة بواسطة إنسان لديه بالفعل فلسفة منطقية مترابطة؛ إلا أن الاعتراضات التي أوجزتها يؤمن بها أشخاص ينكرون صراحة حيازة أي فلسفة على هذا المقدر من التماسك المنطقي. وتلك طريقة يفسر بها أولئك اللين يثيرون هذه الاعتراضات السبب في أنه ليس لديهم - ولا يأملون أن يكون لديهم - مذهب فلسفي خاص بهم. ومن ثم فإن هذا النقد الذي أوجزته يبدو مجرد عرض لضرب من الحذلقة: إذ سيبدو أنه معالجة هذه الاعتراضات كما لو كان نتيجة فلسفة نسقية، وهذا ما لم يعترف به هؤلاء المعرضون، (١) وهم في الوقت نفسه يفشلون في نقد أو حتى في فهم روح هذه الاعتراضات. ومن ثم فسوف أحاول معالجتها، فيما يأتي من صفحات، بوصفها تعبيراً عن وجهة نظر ينبغي أن فسوف أحاول معالجتها، فيما يأتي من صفحات، بوصفها تعبيراً عن وجهة نظر ينبغي أن تتفق مع أى فلسفة بنائية مستقبلية أكثر من مجرد لعبة أكاديية.

(3) يقول الاعتراض الأول: إنه إذا كان النسق (الملهب) يزعم النهائية Finality أي الوضع النهائي الثابت، فهذا الإدعاء سيعد زائفاً دائسماً، طالما أن المعرفة البشرية تنمو وتتغير باستمرار. وإذا أخذنا هذا الاعتراض حرفيا، فإنه لن يكون اعتراضاً على فكرة النسق الفلسفي فحسب، إنما هو اعتراض على فكرة أي نسق مهما كان، خذ مثلاً، العرض النسقى للرياضيات أو للطب؛ إذ أن هناك دائماً أمل في تقديم الجديد في كل مجالات

 <sup>(</sup>١) تُذكرنا إشارة كولنجوود هنا بالانجاه التحليل وبالوضعيين المناطقة اللين يرفضون أن يكون لديهم مذهب فلسفي ويقصرون عمل الفلسفة على تحليل قضايا العلم والحس المشترك (المترجمة).

الدراسة، ولا يمكن للنسق أن يكون نهائياً مغلقاً في أي مجال من المجالات التي يدرسها. وبرغم ذلك، يحاول العلماء والمؤرخون وغيرهم من الباحثين أن يقدموا معرفتهم من وقت لآخر في شكل نسقي، رغم أن أنساقهم معرضة للإلغاء (١١)، إلا أنها تخدم غرضاً ضرورياً، غرضاً لا يغلق أبواب المستقبل بل بالأحرى يفتحها؛ لأنه لكي نتقدم في المعرفة ينبغي أن نعرف أولا أين نقف، ولا يمكن لباحث أن يبحث موقفه ويقدر احتمالاته دون أن يحاول تحديده بطريقة نسقية.

إلا أن هذا الاعتراض يتجه بقوة خاصة نحو فكرة النسق أو المذهب الفلسفي. وربما يكون مقبولاً في مجالات الفكر الأخرى، وأنا لا أسأل إلى أي مدى يكون صادقاً حقاً في وصف معرفتنا بأنها تجميع لمواد أو موضوعات يمكن أن تنفصل: أي قائمة بالمحتويات يمكن أن نضيف إليها إضافات دون أن يؤثر ذلك فيما هو موجود بالفعل. وحتى لو كانت الإضافة مستمدة منطقيا مما كان موجوداً من قبل، فإن استنباطها هو عملية لا يمكن عكسها حيث لا ترتد إلى نقطة بدايتها. ومن ثم ففي هذه المجالات من المستحسن أن نقول إننا عندما نبحث معرفتنا ونقدرها، فإننا نراجع ما لدينا باستمرار؛ بينما في الفلسفة، فنظراً لأن كل اكتشاف جديد يؤثر في ما نعرفه من قبل، فإن المجموع الكلي للمعرفة لابد أن يعاد تشكيله من الأساس في كل خطوة نخطوها.

ربما أمكن التسليم بذلك كله، لكن على الرغم من أنه يثبت أن هناك صعوبة خاصة في بناء المذهب الفلسفي، فإنه لا يثبت أن محاولة بناء هذا المذهب خاطئة، وقبل كل شيء، فالفلسفة هي شكل من أشكال الفكر البشري تخضع للتغير، وهي عرضة للخطأ، وقادرة على التقدم، لذلك فالفيلسوف مثله مثل كل باحث، ينبغي أن يلخص تقدمه من وقت لآخر، ويعبّر عن نتائجه في صورة نسقية إنْ أراد لهذا التقدم أن يستمر. ونظراً لخصائص معينة تميز الفلسفة، فإن الأمر يتطلب مزيداً من الصبر ومزيداً من النظرة النقدية أكثر مما

 <sup>(</sup>١) يقصد المؤلف هنا أنها معرضة لأن يخلُّفها أو تحلّ محلّها أنساق أخرى.. أي أنها معرضة للتجاوز بوصفها مرحلة لابد من تجاوزها من أجل المستقبل كما سنرى بعد قليل (المراجع).

يتطلب ذلك من نظيره عندما يقوم بمراجعة أو فحص للتاريخ أو للعلم؛ لكن لا بمكن لهذا السبب الاستغناء عن هذا المطلب، ولا تنطوي الفلسفة على زعم النهائية أو الوضع النهائي الشابت أكشر مما يزعمه أي علم آخر. وهذا ما ينبغي أن يعترف به جميع الفلاسفة في المستقبل. وليس في استطاعتنا أن نقول أن فلسفات الماضي قد تغاضت عن ذلك تماماً؛ فقد كتب واحد من أعظم بناة المذاهب الفلسفية في نهاية بحوثه يقول:

bis hierher ist das Bewusstseyn gekommen

هنا آخرما استطاع أن يهتدي إليه الوحي، وبناءً على هذه الملاحظة ـ يتم امتصاص الماضي ودمجه في الحاضر ونحن الآن على استعداد أو جاهزون للمستقبل ـ وينبغي أن ينتهى كل نسق أو مذهب سواءً كان فلسفياً أو غير فلسفى (١).

(4) ويشير النقد الثاني إلى أنه لا يوجد اليوم مفكر واحد يستطيع مسّع مجال المعرفة بأسره بحيث يمكن الوصول إلى النظرة المكتملة التي يتطلبها بناء النسق أو المذهب الفلسفي. فالقول بأنه لا يوجد إنسان في استطاعته مسح مجال المعرفة الحديثة بأسره، على نحو مقنع، هو أمر مسلم به؛ إلا أنه لا يلزم عن ذلك عدم وجود شخص واحد بإمكانه أن يغطى، على نحو مقنع، الفلسفة الحديثة. فليس مهمة الفلسفة أن تكون موسوعة للمعرفة

<sup>(</sup>۱) إشارة كولنجوود هنا إلى ما كتبه هيجل في نهاية بحثه عن فلسقة التاريخ بعد أن نفى الأكذوبة القائلة بأن فلسقة نهائية، وما يقصده كولنجوود هنا أن قول هيجل بأن ماكتب كان أخر ما استطاع أن يهتدي إليه الوعي حتى عصر هيجل نفسه، وفلسفة هيجل هي ثمرة للفلسفات السابقة عليها، وكذلك كل فيلسوف في عصر معين ينبغي أن تتشكل في عقله فكرة الفلسفة ماضيها وحاضرها ومستقبلها. لذلك لابد أن يقوم كل فيلسوف بتلخيص الماضي وامتصاصه وهضمه داخل نسيج الحاضر فيصبح الماضي على علاقة بالحاضر بل يشكل جزءاً من نسيجه الذي سيدخل بدوره في نسيج المستقبل ومن ثم ينتهي كل نسق أو مذهب يظن صاحبه أنه نهائي ومغلق إذ هو في حقيقته منفتح على الماضي والحاضر معاً في نسيج المستقبل في حركة مستمرة نحو التطور والحاضر معاً وسيدخل هذا الماضي والحاضر معاً في نسيج المستقبل في حركة مستمرة نحو التطور التقدمي، وما يقصده كولنجوود بضرورة أن ينتهي كل نسق، هو ما يسمى بالنسق الخاص أو الشخصى الذي يظن صاحبه أنه مُكتف بنفسه، فهو في الواقع ليس مكتفياً بنفسه بل لابد أن ينتهي، المشخصى الذي يظن صاحبه أنه مُكتف بنفسه، فهو في الواقع ليس مكتفياً بنفسه بل لابد أن ينتهي، اكن ما يعم نجاوزه إلى نسق أعلى درجة، وهكذا كل نسق ينتهي ليحل محله نسق آخر جمليد وأكشر اكتمالاً عن سابقه (المترجمة).

البشرية، إنما مهمتها أن تعالج مشكلاتها الخاصة بطريقتها الخاصة؛ وطالما أن الفلسفة أقل فروع المعرفة تناولاً للظاهر من الوقائع المتراكمة، فهناك في الفلسفة مبرر ضعيف بالمقارنة مع أي مجال آخر للاعتقاد بأن مرور الوقت يجعل الموضوع صعب التناول بضعل نمو الموضوع في جملته.

ومع ذلك فقد يُصر المعترض على أن بناء المذهب الفلسفي بالمعنى الدقيق، مع كافة المتطلبات التي يطلبها من المؤلف سواء كانت ضمن أو خارج مجال المعرفة الفلسفية بالمعنى الدقيق مدا العمل هو مهمة تفوق قدرات رجل واحد. بل هي مهمة لم يتحمل مسئولية القيام بها شخص واحد. فالمذاهب الكبرى في الماضي كانت تبني دائماً عن طريق دمج مادة مستمدة من أعمال الآخرين؛ وهكذا بدلاً من أن نتصور تاريخ الفكر بوصفه تتابعاً لمذاهب شخصية، كفلسفة سقراط، وفلسفة أفلاطون، وفلسفة أرسطو ... الخ، سيكون أقرب إلى الصواب أن نتناولها بوصفها فلسفة يونانية مفردة، أي أنها نتاج لعقول كثيرة، ونعيد تجديدها وبناءها جزئياً كما لو كنا أجيالاً متتابعة من البنائين يعيدون تشييد كنيسة من كنائس العصور الوسطى.

وهكذا لو ارتبط كل نسق (أو مذهب) في علاقة عضوية مع الماضي، فإنه يرتبط في علاقة عضوية مع الماضي، فإنه يرتبط في علاقة عضوية بالحاضر أيضاً، ويجد كل فيلسوف نفسه راعياً .. إن صح التعبير .. لمجال دراسي خاص من واقع أن الآخرين من حوله يقومون بعمل يتطلب ذلك باعتباره تكلمة لعمله؛ فهناك في الفلسفة، كما في كل علم، تقسيم ضمني لمجال الفكر، وعمل كل مفكر هو إسهامه في المجال الكامل الذي يشعر فيه بأنه متعاون مع الآخرين.

وبما أن كل فلسفة هي، إلى حد ما، في جانب من جوانبها مستعارة من فلسفات الماضي، وهي في جانب آخر، عبارة عن تعاون مع فلسفات الحاضر، فإنه لا يمكن أن يوجد ما يسمى بالنسق الخاص أو الشخصي المكتفي بنفسه. وإذا تخيل أحد في الماضي أن ذلك يمكن أن يحدث ـ وتلك مسألة تاريخية ليس ثمة ما يدعو إلى إثارتها هنا ـ فإن هذا الغرور أو الزهو يجب التخلي عنه من أجل المستقبل.

(5) أما الاعتراض الثالث فهو يقول: على حين أن الفلسفة، بسبب طبيعتها كفكر، تزعم مشروعية موضوعية، فهذا الإدعاء الذي يأخذ شكل النسق لا يمكن أن يكون صحيحاً قط. إذ يُنظر إلى المذهب الفلسفي على أنه أساساً ذاتي وخاص وشخصي، وتعبير عن الطريقة التي ينظر بها صاحبه إلى العالم. ولقد قيل: إن العلم من ناحية أخرى غير شخصي وموضوعي، لدرجة أن نتائجه صالحة لكل الموجودات العاقلة، وفي كل زمان؛ وهكذا يصبح المذهب الفلسفي مقيداً بالعناصر الذاتية التي لا تجاوز صلاحيتها حدود ذهن صاحب المذهب؛ ويقال أن هذه نقيصة لا يمكن التغلب عليها إلا بالتخلي عن فكرة الفلسفة النسقية أو الشمولية، وأن نطبق على الفلسفة منهج المدراسة التدريجية المتفرقة وتراكم المنتائج التفصيلية التي أثبت نفعها في حالة العلوم.

وليس بي حاجة إلى تكرار القول بأن فكرة النسق أوالمذهب الشخصي والخاص هي فكرة لا أرغب في الدفاع عنها. إلا أن هذا الاعتراض يدفع، في الواقع مضموناً مفترضاً سبق أن قلته، والمعترض يجادلني بالقول: «إذا سلَّمنا بأن كل فيلسوف يسهم بنصيبه في التقدم العام للفكر الفلسفي فيحسب، وأنت تتخلى بالمرة عن فكرة النسق أو المذهب. فلا يمكن أن تنالها بالطريقتين؛ فيالنسق شيء، والإسهام في النسق شيء آخر؛ ولو كانت مهمة كل فيلسوف هي الإسهام بتقديم مذهب أو نسق خاص فلن تجد فيلسوفاً يهتم بالإسهام في نسق عام أو مذهب عام».

لكن أليست هذه هي مغالطة الحكم المنفصل الزائف؟ (١) فالفيلسوف الواحد يضع، بالتأكيد، إسهامه الشخصي في تقدم الفكر، وذلك هوكل ما يأمل أن يفعله. إلا أن الفكر الذي يُسهم فيه هو فكر فلسقي؛ يندرج فيه مذهب الفيلسوف بوصفه جزءاً متكاملاً مع النظرية ذاتها؛ ومن هنا فإن كل فيلسوف، عندما يقوم بذلك الإسهام، فلابد له أن يفكر في نفسه وهو يفعل ذلك؛ أي ينبغي أن تكون لديه نظريته الخاصة بموقع إسهامه في الكل الذي

<sup>(</sup>١) الحكم للنفصل يقول: إما هذا أو ذاك ولا جمع بينهما، أي أن الفيلسوف هنا إما أن يكون له مذهب خاص أو أن يُسهم في الفكر الفلسفي العام. وهذا ما يرفضه كولنجوود على نحو ما يبين (المترجمة).

يسهم فيه. ومن هنا، فعندما يقدم إسهامه الشخصي فلابد أن يطرح من جديد التساؤل العام: ما الفلسفة؟.

وعلى ذلك فإن هذا لبس تناقضاً إنما هو تكملة لما قبل في الردّ على الاعتراض الثاني. ويلزم بالضرورة عن الطبيعة الخاصة والفريدة للفلسفة بأن كل فيلسوف لا يمكن أن يضيف موضوعاً آخر إلى قائمة الموضوعات فحسب، إذا كان يقدم على نحو أصيل إسهامه الخاص في المعرفة ينسغي أن تتشكل في عقله على نحو متجدد فكرة الفلسفة ككل. وعلى المكس، فإنه بالسعي فقط لهذه المهمة، التي تبدو هائلة، بإمكانه القيام بأي إسهام، مهما كان متواضعاً، من أجل التقدم العام للفلسفة؛ وإلى أن يواجه هذه المشكلات فإن العمل الذي يقوم به، مهما كان قدره، لا يُعد عملاً فلسفياً أصيلاً، طالما أنه يفتقر إلى إحدى العلامات الميزة للتفكير الفلسفي.

(6) والاعتراض الرابع كان يقوم على أساس أن المثل الأعلى للفلسفة بوصفها نسقاً أو مذهباً يُسيء إلى تنوع المشكلات الفلسفية بدفعها في قالب مفرد، والتأكيد المستمر على الروابط بينها، في حين أنها من الأفضل في الواقع، أن يتم معالجتها بطريقة موضوعية بوصفها مشكلات مستقلة، وتُحلُّ كل مشكلة بالمناهج التي تناسبها. ويشعر المعترض مفضلاً ذلك على أن يتصور الفلسفة بوصفها المحاولة المثابتة لحل المشكلات التي تنشأ تلقائباً عند هذه المرحلة أو تلك على امتداد مبجال موضوعها؛ وكل مشكلة تقدم ملامح جديدة في كل من المضمون والشكل، وتتطلب بصيرة نفّاذة وعقلاً مرناً لتقديم حل ملائم لها؛ وكذلك فمن المؤكد أن كل المشكلات تُطرح وتُحل بطريقة زائفة إذا كان المنظور الذي نظر إليها منه مُعدّ سلفاً منذ الدابة.

لا يحتاج قاريء هذا الكتاب إلى أن نقول له بأن الصيغ الجامدة والجاهزة مدمرة للمنهج الفلسفي الصحيح؛ وإذا ما قبل القاريء وجهة النظر العامة التي طورتها في الفصول السابقة، فإنه سوف يرحب بهذا المعترض الجديد بوصفه حليفاً له: إلا أنه قد يكون حليفاً خطراً. إذا كان يعني فحسب أن الفيلسوف ينبغي عليه أن يستهدف \_ نسقياً ومنهجياً - أن يتجنب الصيغ الجاهدة والجاهزة، وعليه أن يراجع مبادئه في ضوء نتائجه، فذلك

أحسن وافضل، لكنه إذا فشل في أن يرى أن الابتعاد المنهجي عن الصيغة الجامدة هو في حدد ذاته نسقاً أو مذهباً لمنهج ما، وإذا اعتقد بانه ليس ثمة فرق بين التفكير النسقي (المذهبي) وبين الفكر حبيس الصيغة الجامدة فإنه في هذه الحالة يكون فوضوي الذهن، وسوف تكون نتيجة عمله أن يترك الأرض التي حرثها ذلك الفكر خراباً يباباً. كما أن مبادئه لابد أن لا يسمح لها بأن تمر بلا اعتراض.

(2)

(7) لقد أجبت عن كل اعتراض من الاعتراضات الأربعة بالتسليم، من حيث المبدأ، بالنقطة التي كان فيها المعترض متلهضاً، فيما يبدو، للنزال؛ وكان التساؤل الذي يظهر بعد ذلك هو: ما الذي يتبقى من فكرة النسق أو المذهب بعد تبقديم كل تلك التنازلات؟ أو لم يكن المفكر الفوضوي(١) Anarchist محقاً في الاعتقاد بأن الفلسفة لا يمكنها أن تأمل أبداً أن تكون ضمن أي معنى معقول لكلمة نسقي، إنما يجب أن تكتفي بمناقشات منفصلة في موضوعات معزولة منفصلة، كل منها يتبع منهجاً مرتجلاً يناسب خصائص الموضوع؟.

ربما سيكون من الأفضل أن أجيب عن هذا التساؤل على مرحلتين: بالسؤال أولاً عما إذا كان الاقتراح بالتخلي عن فكرة النسق في الفلسفة يُعدّ عملاً معقولاً؟ ، أو أنه ، من حيث الأساس، لا يمثل سوى تناقض ذاتي؟ كما لو أن إنساناً قال: «منهجي ألا يكون لي منهج؛ وقواعد التفكير عندي ألا يكون لديّ قواعد» (٢)؛ ثم أسأل بعد ذلك: عما إذا كانت الخصائص التي سلمنا بأنها خاصة بالفكر الفلسفي، هي أبعد ما تكون عن التناقض مع فكرة النسق (أو المذهب) ، قد لا تشكل نتائج منطقية لنلك الفكرة عندما يتم تعديلها، ونقاً

<sup>(</sup>١) يقصد المؤلف هنا الثائر على النظام القائم في الفلسفة باعتبارها نسقاً أو مذهباً له من الخصائص ما ثار عليها هذا الفوضوى (المترجمة).

<sup>(</sup>٢) مما يذكرنا بقول روسو: ‹خير عادة، أن لا يكون للإنسان عادةُ٠.

للمباديء التي أخذنا بها في موضع آخر من هذا الكتاب، كي تناسب الحالة الخاصة للفلسفة .

أولاً: أعتقد أنه بالإمكان توضيح أن فكرة النسق فكرة لامندوحة عنها في الفلسفة بشكل أو بآخر، وتنجح أية محاولة لرفضها ما لم يُدفع بها إلى حد إنكار أن تكون لكلمة فلسفة أي معنى على الإطلاق.

دعنا نفترض أن الفيلسوف على وعي عميق بالاختلافات بين مشكلة وأخرى، وهو ليس متله فأ للحض أية مشكلة عن طريق جعلها مشابهة لمشكلة من نوع آخر، وأنه عاقلا العزم على بحث كل مشكلة بروح موضوعية تفيها حقها، كما أنه يضع لنفسه قاعدة تقول أن كل مشكلة ينبغي تناولها كما لو كانت المشكلة الأولى والوحيدة التي يمكن للفكر الفلسفي أن يواجهها على الإطلاق.

والآن فلندع المعترض يثير السؤال الآتي: ما الذي أرفضه بالضبط عندما أرفض فكرة النسق؟ فهل أنا أنكر ، مثلاً، أن تلك البحوث المتنوعة، التي تشترك في صفة كونها فلسفية، تشترك في طبيعة مشتركة تتيح لهم أن يطلقوا عليها هذه التسمية؟ فإذا أجاب عن هذا السؤال بأنه لا توجد مثل تلك الطبيعة المشتركة وأنتهى الأمر Cadit quaestio؛ فإن كلمة فلسفة تكون كلمة بلا معنى. لكن لو كان هناك طبيعة مشتركة، فما الذي تتألف منه هذه الطبيعة المشتركة؟

قد تكمن هذه الطبيعة المشتركة في الشكل بوصفها نماذج لنوع عام واحد من التفكير، أو قد تكمن في المضمون من حيث أن الفلسفة مهتمة بموضوعات من نفس النوع العام. لنفترض أن المعترض قد يتخلى عن موقفه السابق، ويضع الطبيعة المشتركة في أشكالها المتنوعة، لأنها تتضمن أن الفكر الفلسفي له طرقه الخاصة في سيسر الاستدلال، للرجة تختفي معها عزلة كل مشكلة عن بقية المشكلات الأخرى من جهة المنهج.

إلا أن الطبيعة المستركة لا يمكن أن تنحصر في الشكل. فتلك البحوث المتنوعة لديها ما تشترك فيه على الأقل في المضمون أو الموضوع، وهي جميعها معنية بالموضوعات المتنوعة وكذلك المناهج المتعددة، مهما اتسع اختلافها،

يجب أن تتشابه جميعها في كونها أمثلة للموضوع الفلسفي وشواهد أيضاً للمنهج الفلسفي: أي يجب أن يكون لديها في الواقع ذلك النوع من العلاقة الذي يربط أمثلة التصور الواحد بعضها ببعض.

إن هذا التصور هو تصور الفلسفة، في جانبه الصوري أوالشكلي كتصور للتفكير الفلسفي، وجانبه المادي أو جانب المضمون كتصور للموضوعات الفلسفية أو موضوعات الفكر. وهذا التصور لن يكون بالطبع عاماً فحسب إنما سيكون الجنس الجامع generic: الذي ينقسم إلى أنواع وهذه الأنواع تنقسم بدورها إلى أنواع فسرعية، وهكذ يتشكل النسق من تنويعات يجب أن ينسجم فيها أي جزء من التفكير الفلسفي مع أي موضوع فلسفي.

(8) ينبغي قول المزيد فيما يتعلق بطبيعة النسق. إن تصور الفلسفة هو نفسه تصور فلسفي، ومن ثم فيان فشاته النوعية تتداخل. ويصبح من غير الممكن أن نُقسم مجال الموضوعات الفلسفية إلى أقسام تطرد بعضها بعضاً بالتبادل؛ فالمسائل الأخلاقية توضح جوانب منطقية بالإضافة إلى الجوانب الأخلاقية، والعكس بالعكس، وبدلاً من بحث العلوم الفلسفية المتنوعة بوصفها موضوعات منفصلة لها خصوصيتها، فمن الأفضل النظر إليها باعتبار أن كلاً منها يعالج جانباً مسميزاً من نفس الموضوع الواحد. لقد تحدث اسبينوزا، الذي تمسك بهذه المشكلة ـ عن جوهر مفرد له صفتين هما الامتداد والفكر، وهما المبينوزا، الذي تمسك بهذه المشكلة ـ عن جوهر مفرد له صفتين هما الامتداد والفكر، وهما الجوهر، وهي نظرة خاطئة يسهل الانزلاق فيها بالحديث عن الجانبين أو الصفتين بلغتين مختلفتين، وفي كل جانب منهما يتم التعبير عن الطبيعة الكلية لذلك الجوهر ذاته وهناك علمان فلسفيان يبحشان في الامتداد والفكر حسبها تعنيه نظرة اسبينوزا، أي ليس باعتبارهما مجموعتين منفصلتين من الموضوعات لكن بوصفهما، إلى حد ما، موضوعا واحداً من حيث الأساس.

من الصعب جداً أن يتم تصور التشابه والاختلاف بين العلمين؛ إلا أنه من الواضح أن هناك طريقين لا يجب أن يتم بهما هذا التصور: إذ لا توجد مجموعتان مختلفتان تماماً من الموضوعات الأخلاقية والمنطقية تضمهما معاً صورة فلسفية واحدة متطابقة تماماً؛ ولا يوجد

موضوع واحد هو هو تذوب فيه كافة الفروق بين العلوم الفلسفية المختلفة وتتـحول إلى عدم. فالتصور الأوّل الخاطيء سيقسم جوهر الفلسفة، والتصور الثاني سيمحو الفروق بين العلوم الفلسفية.

(9) ربما نستطيع إلقاء الضوء على تلك الصعوبات إذا سرنا من تصور تداخل الفئات إلى تصور سُلم الأشكال. فلو كان تصور الفلسفة هو نفسه تصور فلسفي، فلن تتداخل المجموعات المختلفة للموضوعات الفلسفية فحسب، بل ستكون فلسفية بطرق مختلفة، وبدرجات متباينة أيضاً؛ وسوف تتطابق المناهج المناسبة لها بالتناظر بطرق مختلفة وبدرجات متباينة مع الفكرة العامة للمنهج الفلسفي. وهكذا ستشكل الأجزاء المختلفة التي تُكون معاً مجموع الفلسفة سُلماً يصبح الموضوع في درجاته العليا فلسفياً بالتدريج بمعنى أنه يقترب أكثر فأكثر لأن يكون نوع الموضوع الذي تبحثه الفلسفة، ويصبح المنهج فلسفياً بالتدريج بمعنى بالتدريج بمعنى أنه يصل إلى عرض المزيد والمزيد من الطبيعة الصحيحة للفكر الفلسفي على نحو أكثر كفاية.

ومن وجهة النظر هذه فإن تصور العلوم الفلسفية المختلفة بوصفها تعالج جوانب متميزة من نفس الموضوع، أو بوصفها تعبر عن صفات متميزة عن جوهر واحد، سيتم تعديله عن طريق تصور هذه العلوم بوصفها درجات في سُلم واحد، وكل منها ينفذ بعمق أكثر مما قبله في ماهية موضوعه وفي التعبير عن طبيعة الجوهر الواحد على نحو أكثر كفاية. والفلسفة بوصفها كلاً، من حيث هي نسق، تبدو الآن كأنها سُلم للفلسفات، كل فلسفة تختلف عن الأخرى ليس في النوع فقط ـ بوصفه بحثاً في شكل نوعي معين لموضوع فلسفي كلي وفق منهج ملائم ومن ثم متميز نوعياً ـ إنما أيضاً تختلف كل فلسفة عن بقية الفلسفي كلي وفق منهج ملائم ومن ثم متميز نوعياً ـ أنما أيضاً تتختلف كل فلسفة عن بقية الفلسفي على موضوع فلسفى أصيل.

كل شكل في ذلك السُلم يلخص السُلم كله إلى تلك النقطة التي وصلنا إليها؛ بحيث نستطيع أن نقول: إن كل شكل هو في ذاته نسق أو ملذهب تجد فيه موضوعات ومناهج

الأشكال الثانوية مكاناً ثانوياً. ومن وجهة نظر فيلسوف وصل فكره إلى شكل معين، فإن كل شكل ثانوي يعتبر فلسفة مكتفية بذاتها ومتميزة، يمثل جانبين: فهو إلي هذا الشكل الثانوي بوصفه فلسفة متميزة عن فلسفة هذا الفيلسوف ـ ذلك لأن هذا المذهب الثانوي هو عبارة عن مناقشة لمشكلة لم تكن موضوع اهتمامه، كما أن المناقشة تمت بمنهج لم يستخدمه؛ وهي كفلسفة تتعارض مع فلسفة الفيلسوف الشخصية، فقد أصبحت نموذجاً عينياً للكيفية التي لا ينبغي أن يكون عليها التفلسف. إلا أن هذا الشكل نفسه، عند اعتباره ثانوياً بالنسبة لرأي الفيلسوف الشخصي، يبدو كما لو كان خطأ قام الفيلسوف بدحضه بالفعل؛ ويظهر بوصفه شيئاً أعيد امتصاصه ودمجه ضمن رأيه الشخصي، فهو يشكل عنصراً في مذهبه الخاص؛ وهكذا فإن أحد جوانب عملية التفلسف النسقي كله هو عرض عنصراً في مذهبه الخاص؛ وهكذا فإن أحد جوانب عملية التفلسف النسقي كله هو عرض حقيشة النظريات التي لابد من إدانتها كأخطاء، إذا نظرنا إليها على أنها فلسفات متميزة ومكتفية بذاتها (۱).

(10) إن تصور الفلسفة النسقية بوصفها كلاً ترتبط أجزاؤه ارتباط الدرجات في سُلم الأشكال يجعل من الممكن النظر إلى الاعتراضات الأربعة المقدمة في بداية هذا الفصل بوصفها تشكل معا ملخصاً تقريبياً وغير تام للخصائص الرئيسية التي يجب أن يقدمها النسق الفلسفى.

<sup>(</sup>١) قد تبدو ذكرة كولنجوود هنا خامضة غير أن تصور هيجل لتاريخ الفلسفة يلقي كثيراً من الضوء على هذه الفكرة. فالفلسفة عند هيجل كل متصل تدفعه ضرورة داخلية: • فكل فلسفة كانت ولا تزال ضرورية، وبالتالي فليس منها ما اختفى وزال، وإنما تج.دها عناصر إيجابية في كل واحد. وآخر فلسفة هى نتيجة لجميع الفلسفات السابقة».

فضلسفة أرسطو تحوي في جوفها فلسفة طاليس وبارميندس وهيراقليطس وفيشاغورس... المخ لكن باعتبارها عناصر ثانوية، فقد عالجت مشكلات ربما لم يهتم بها أرسطو وبمناهج لم يستخدمها وهي كفلسفة تتعارض مع فلسفته هو الخاصة ... الخ.. ومع ذلك فلم يكن في استطاعة فلسفة أرسطو أن ترى النور ما لم تتقدمها جميع المراحل السابقة، فكل فلسفة هي ثمرة لتاريخ الفلسفة، وهي تلخص تاريخ الفلسفة أو تلخص السُلم على حد تعبير كولنجوود إلى المرحلة التي وصلنا إليها.

والفلسفة التي تدعي «النهائية» أي وصلت إلى الوضع النهائي الثابت، وبالتألي أوقفت تاريخ الفلسفة لأنها مكتفية بنفسها أو أنها اشتملت على الحقيقة كاملة .. فهي فلسفة زائفة ولابد من إدانتها على أنها خطأ (المراجم).

لقد قبل: «إن النسق الفلسفي يدعي النهائية، إلا أن هذا الإدعاء ينبغي أن يكون زائفاً باستمرار، لأن أبواب المستقبل مفتوحة على الدوام،. ويختفي التناقض عندما ندرك أن للفيلسوف مكانته ـ عند بنائه نسقاً أو مذهباً ـ في سُلم يجمع كل درجة في بنيته السُلم كله إلى تلك النقطة التي وصل إليها؛ ومهما كان المدى الذي يمكن أن يصل إليه السُلم فهو لن يصل أبداً إلى نهاية مطلقة في السلسلة، لأنه عندما يصل إلى هذه النقطة يكون قد وصل بالفعل إلى مشارف مشكلات جديدة، إلا إنه يكون دائماً عند نهاية نسبية، بمعنى أنه حيثما يقف، فلابد أن يعرف أبن يقف، وبلخص تقدمه ومساره حتى النقطة التي وقف عندها، وإلا فلن يكون هناك أي تقدم من الآن فصاعداً. وكل خلاصة كهذه يمكن أن تحدث مرة واحدة فقط، ومن ثم فهي نهائية: أي أن المشكلة التي ينبغي حلها يتم حلها في النهاية.

«يدّعي النسق أو المذهب الفلسفي الاكتمال: إلا أنه في الواقع لا يمكن أن يكون أبداً أكثر من مساهمة يقوم به صاحب المذهب في مركب أوسع». وهنا مرة أخرى تقضي فكرة سلم الأشكال على التناقض. فالفلسفة الفردية المبينة ـ بوصفها شكلاً واحداً ـ في السُلم، هي فلسفة واحدة بين فلسفات كثيرة، وهي لحظة مفردة في تاريخ الفكر، سوف يعاملها الفلاسفة في المستقبل على هذا النحو، لكن بما أنها تعيد تفسير الفلسفات السابقة وتعيد تأكيدها بوصفها عناصر داخل ذاتها، فإنها تعلمص المسار السابق الكلي لذلك التاريخ، وهي بذلك فلسفة كلية بقدر ما هي فلسفة فردية جزئية.

«يدعي النسق أو الملاهب الفلسفي الموضوعية، إلا أنه في الواقع لا يمكن أن يعبر إلا عن آراء خاصة وشخصية لصاحب الملاهب». هنا مرة أخرى ليس هناك تناقض، لو أننا نظرنا إلى التطور التاريخي للفلسفة على أنه نشر لسُلم الأشكال. فبقدر ما يكون أي إنسان فيلسوفاً قديراً، فسوف تنشأ فلسفته بضرورة موضوعية من موقفه في تاريخ الفكر ومن المشكلة التي يواجهها؛ إلا أن الموقف والمشكلة شيئان فريدان في نوعهما Unique، ومن هنا لا يمكن أن يكون النسق الفلسفي لفيلسوف ما مقبولاً عند فيلسوف آخر دون بعض التعديلات. ذلك لأن كل فيلسوف يستطيع أن يرقش أفكار الآخرين إذا قيل أنها فلسفات مكتفية بذاتها، وفي الوقت نفسه يعيد تأكيد هذه الأفكار بوصفها عناصر في فلسفته

الخاصة، ولا يرجع ذلك إلى أسباب خاصة بالتذوق والمزاج، إنما يرجع إلى أسباب خاصة بالبنية المنطقية للفكرالفلسفي.

وأخيرا، ديدعي النسق أو المذهب الفلسفي إطراد Uniformity المنهج، إلا أن الروح الفلسفية الحقة تستهدف بالأحرى تحقيق المرونة. إلا أن المرونة التي تتطلبها الفلسفة ليست مرونة عشوائية، أو تراخ أو تساهل محض في تطبيق منهج ملائم تماماً؛ وإنما هي مرونة منهجية مطردة، يتغير فيها المنهج من موضوع إلى موضوع، لأن الشكل والمضمون يتغيران بنفس النسبة أو السرعة Pari Passu بوصفهما فكرا يجتاز ملم أشكاله ليقترب تدريجيا من المثل الأعلى للموضوع الفلسفي على أكمل وجه، ويعالج بمنهج فلسفي على أكمل وجه.

وهكذا، فبدلاً من أن تعبر تلك الخلافات الأربعة عن استحالة قيام أي نسق أو مذهب فلسفي، فإنها تعبر عن الخصائص التي يجب أن يقدمها أي نسق أو مذهب إذا تم تنظيمه وفقاً لمبادىء مستمدة من البنية الخاصة بالتصور الفلسفى.

(3)

(11) لقد قمت حتى الآن بوضع مخطط لفكرة النسق الفلسفي في خلاصة عارية تماما بوصفها فكرة فحسب، بغض النظر عن تحقق هذه الفكرة في الواقع الفعلي. وقد تمَّ استنساط خصائص هذا النسق من فكرة سُلَّم الأشكال فحسب. وظل النساؤل عما إذا كان هذا المثل الأعلى قد تحقق في أي مكان وبأية طريقة.

من الصعوبة أن نتوقع أن فكرة النسق أو المذهب لم تتحقق تماماً، وقد رأينا بالفعل أن أية فكرة لا يمكن تحققها هي شيء غريب عن ماهية الفكر الفلسفي؛ أي أن الحكم بأن الفلسفة نسقية في جوهرها هو حكم حملي، وهذا يعني أن مَنْ يحاول أن يفكر بطريقة فلسفية، وينجع إلى حد ما، ينبغي أن يجد بسل سيجد، أن أفكاره ـ عندما يمعن فيها النظر -

تأخذ شكل النسق. صحيح أن فكرة النسق لم تتحقق بشكل نهائي وكامل في أي مكان؟ إلا أنها دائماً تنزع إلى تحقيق ذاتها حيثما يتم التعرف على التنوع في الموضوع وفي مناهج الفكر. وهذا النزوع الدائم نحو الشكل النسقي يجد تعبيراً عن نفسه في طرق متنوعة تنوعاً لا حد له : .. فهناك طريق جديد كلما وجدت الفلسفة نوعاً جديداً من التنوع بحتاج إلى أن ينتظم داخل كل واحد. وهناك أربعة نماذج تكفى للتدليل على ذلك.

(12) الأول، إن قسمة الفلسفة إلى ما يسمى بالعلوم الفلسفية، المتافيريقا، المنطق، الأخلاق، ... الخ، هو إلى حد ما تحقيق لفكرة النسق أو الملذهب؛ ولأن هذه الفروع الأخلاق، ... الخ، هو إلى حد ما أخقيق لفكرة النسق أو الملذهب؛ ولأن هذه الفروع تختلف إلى حد ما في النوع والدرجة معاً: في النوع بوصفها طرقاً متنوعة لبحث الأنواع المختلفة للمشكلة، وتختلف أيضاً في الدرجة، بوصفها تقريباً دراسات فلسفية لموضوعات تخص الفلسفة إن قليلاً أو كثيراً. ويدرك كل فيلسوف أن الموضوعات التي تم بحثها في هذه العلوم الفلسفية هي بمعنى ما جوانب لموضوع واحد. وتشكل هذه الجوانب سلماً من الموضوع والمنهج معاً مهما كان سلما تقريبيا - فهناك في أحد طرفيه موضوعات ومناهج يصعب تمييزها عن تبلك الموضوعات والمناهج الخاصة بالعلم التجريبي، على سبيل المثال: هل علم النفس علم تجريبي أم علم فلسفي؟ وفي الطرف الآخر للسلم موضوعات فلسفية بالمعنى الدقيق، ربما في المبتافيزيقا، وهي تُعالج بمناهج تعرض طبيعة الفكر الفلسفي في أعلى درجانه. فلا يقال إلا بطريقة تقريبية غير دقيقة إن القوانين أو القواعد المتعارف عليها للعلوم الفلسفية تناظر فكرة النسق أو المذهب؛ لكن من ناحية أخرى - بالقدر الذي تكون به مناظرة - يمكن أن تزعم أن لها أهمية فلسفية، وإلا فسوف تمثل تجميعاً تجريبياً فحسب لموضوعات فلسفية.

(13) الثاني: إن تاريخ الفكر الفلسفي، بقدر ما هو تاريخ حقيقي أصيل وليس تعاقباً مؤقتاً لأحداث غير مترابطة فحسب، فهو يعرض نفس النوع من التقريب. إنه تاريخ حقيقي وأصيل بقدر ما يؤدي كل حدث من الأحداث التي ينطوي عليها إلى الحدث الذي يليه: أي إلى الحد الذي يكون فيه كل فيلسوف قد تعلّم فلسفته من خلال دراسة فلسفة السابقين

عليه. لأن كل فيلسوف يحاول في تلك الحالة أن يفعل ما فعله من سبقه أي يتفلسف؛ إلا أنه يحاول أن يفعل ذلك بشكل أفضل عن طريق التفلسف بطريقة مختلفة؛ أي يستوعب ما يبدو صادقاً، ويرفض ما يبدو كاذباً زائفاً، وهكذا ينتج فلسفة جديدة تكون في الوقت نفسه نسخة مطورة من الفلسفة القديمة. ويرتبط خلفاؤه بدورهم بنفس هذه العلاقة معه، وهكذا يكون تاريخ الفكر بأسره هو تاريخ محاولات مفردة متواصلة لحل مشكلة مفردة ودائمة، وكل طور يدفع المشكلة إلى الأمام عن طريق الجهود التي بذلت لحل المشكلة في الفترة الفاصلة، ويتم جسمع ثمار هذا العمل في شكل عرض فريد للمشكلة. وفي تاريخ من هذا النوع يحدث تداخل لكل فلسفات الماضي في الحاضر، ويتعين سُلماً للأشكال، ليس له بداية أو نهاية أبدا، تختلف فيه الفلسفات من حيث الدرجة والنوع معاً، ويتمايز بعضها عن بعض كما يتعارض بعضها مع البعض الآخر.

(14) النالث: قد يُطلب من فيلسوف أن يُقدّم شرحاً عن وضع الفلسفة في عصره وسيكون من غير الفلسفي إلى حد كبير بالنسبة له أن يجيب قائلاً: إنه لا يوجد في عصره مثل ذلك الشيء الذي يُسمى قوضع الفلسفة حيث لا يوجد إلا فوضى أو عماء من فللسفات مختلفة؛ لأن هذه الإجابة تُبيّن أنه لم يكن راغباً أو قادراً صلى تصنيف تلك الفلسفات إلى أنواعها، وتحليل روابطها، وتقويم مجيزاتها . وطبقاً للنظرة الفلسفية فإن هذه العلاقات المتنوعة لا تقدم مصطلحاتها من العدم، عن طريق فعل اعتباطي عشوائي من جهة العلاقات المتنوعة توجد داخل عسقل منسق Systematizing؛ بل في الواقع أن هذه العلاقات المتنوعة توجد داخل المصطلحات نفسها وفيما بينها، وإذا ما حاولنا فهم هذه المصطلحات دون فهم لتلك المسطلحات نفون قد أسأنا فهمهما عاماً. لكن إذا تم فهم هذه المعلقات، لا أقول بشكل كامل، لأن الكمال هنا لا يمكن بلوغه في جميع المشروعات الفلسفية، إنما يمكن فقط بلوغ درجة جديرة بالاعتبار، فالآراء الفلسفية التي توجد في تلك المشروعات الفلسفية متكشف عن نفسها بوصفها نقاط عُقدية في نسق فكري وهو ما يمكن أن يُسمى، بصفة عامة، فلسفة على العصر الحاضر.

وهذا النسق لا يمكن تصوره إلا بوصفه سكما للأشكال؛ لأن الفلسفات المتنوعة التي تشكل هذا السكم تتفاوت في الدرجة التي تستحق بها لقب فلسفة العصر الحاضر؛ فبعضها غير فلسفي إلى حد يصعب معه أن يدّعي ذلك اللقب بلا تحفظ، وبعضها أقدم مما ينبغي، غير فلسفي إلى حد يصعب معه أن يدّعي ذلك اللقب بلا تحفظ، وبعضها أقدم مما ينبغي، وجها مزدوجا، فهي من جهة محاولة لم تنجح تماماً أبداً لنحو الفلسفة الكاملة، وهي من جهة أخرى مساهمة في شيء أوسع نطاقاً من نفسها؛ لكن يمكن أن يوجد مكان من الناحية المثالية للمن موضع في سكم الناحية المثالية من ندو درجة الصفر لكنه لا يصل إليها أبداً وهو سكم طويل بما فيه الكفاية بيسم كل تلك الآراء الباهنة والمتذبذبة ونصف الفلسفية وربع الفلسفية، والتي منها تنبثق مجموعة النظريات المحددة والمنظمة نسبياً، بفعل الاندماج من ناحية وبفعل النقد من ناحية أخرى، والتي يطلق عليها مجتمعة اسم: فلسفة العصر الحاضر. وبهذا الانبثاق يتم الوصول إلى الطور الرئيسي الثاني في السكم. أما الطور الثالث فيتم الوصول إليه عندما تشارك تلك النظريات المنظمة والمتعارضة، ظاهرياً، وفقاً لدرجاتها وأنواعها، في روح واحدة مشتركة النظريات المنظمة والمتعارضة، فله بالمعنى إنها بالمعنى المرموق عالى الشأن.

إن مشل هذا النسق ليس سوى مثل أعلى Ideal، بمعنى أنه ينظم إجراء الفيلسوف الذي يحاول الإجابة عن السؤال الذي طرحه، ولا يمكن أن يتوقع أن يقدم النسق نفسه بوصفه شكلاً مكتملاً في إجابة الفيلسوف، لكنه ليس مثلاً أعلى مفروضاً على موضوعه عن طربق فكره؛ إنما هو طريق ينبغي أن يفهم فيه الفيلسوف موضوعه إذا كان ينبغي عليه أن يفهمه على نحو صحيح.

(15) وأخبراً، فإن الفيلسوف يتولى القيام بمهمة لا تختلف فعلاً عن هذا التنظيم النسقي وذلك عندما يحاول تأمل فلسفته الخاصة. وهو يبدأ بالبحث في نفسه عن خليط من آراء نصف وربع فلسفية، ليست متعمقة، فإذا ما قيام بدراسة هذه الآراء دون تحيز، بحيث يجعلها أكثر انسجاماً بعضها مع بعض أكثر من آراء بعض الأشخاص المعاصرين

له؛ وبعيداً عن هؤلاء، الذين يختلف بالفعل في تقديره لأهميتهم وعمقهم، وهنا تنبئ مرة أخرى مواقف فلسفية معينة محددة على نحو تقريبي بفعل الاندماج والنقد؛ وهي مرة أخرى تختلف في درجة الاقتناع بها، فالبعض يتلاعب بها فحسب، والبعض يُسقى عليها حياء، والبعض يحتكم فيها لمبدأ، إلا أن كل موقف عرضة للفحص لإثبات التعارض بينه وبين سائر المواقف الأخرى. ويبدأ سير العملية الآن مرة أخرى على مستوى أعلى، ويحاول الفيلسوف أن يرى تلك المواقف المختلفة كأجزاء من كُلٌ مترابط، أو يصحع العناصر المتمردة غير المستقرة إلى أن تندرج في مكانها، وقد يفشل في ذلك؛ وذلك لا ينطوي فقط على ضبط الأجزاء إلى فكرة الكل إنما ضبط فكرة الكل لتلبية متطلبات ينطوي فقط على ضبط الأجزاء إلى المراعليها تحولات مع صعود السلم إلى أعلى.

كانت هذه نماذج فحسب لطرق لا حصر لها فيها ينزع الفكر الفلسفي لتنظيم ذاته في نسق يتمتع بخاصية عامة هي خاصية سلّم الأشكال. وما هو دائم وجوهري ليس هذا النسق الفردي أو ذلك، لأن كل نسق جرئي ليس سوى تقرير مؤقت عن تقدم الفكر حتى زمن كتابة التقرير. إنما المهم هو ضرورة التفكير بشكل نسقي؛ رخم أن هذه الفسرورة قد يُنظر إليها بشكل مبالغ فيه أو قد تُرفض بلا ضرر كبير طالما أن الفلسفة تهدف فقط أن تكون سلبية أو نقدية، أو لا تحاول أكثر من محاولات مفككة وغير منهجية وتحليقات بنائية قصيرة النفس، ولكي تؤدي عملها الخاص على نحو صحيح يجب أن تفهم ما هو ذلك العمل: ويتعبير آخر، يجب أن تنظر الفلسفة إلى نفسها على أنها تفكير نسقي.

000



(الفصل العاشر

الفلسفة بوصفها فرعًا من فروع الأدب



# الفلسفة بوصفها فرعاً من فروع الأدب (1)

(1) الفلسفة هي اسم لاينتمي فحسب إلي مجال معين من مجالات الفكر، وإنما هي أيضاً تتمي إلي أن يجد فيه .. تعبيرا عن نفسه . ومن هنا فإنها تنتمي إلي موضوع هذه الدراسة. ولو علي سبيل التدييل، فنتساءل: هل للأدب الفلسفي خصوصية تناظر خصوصية الفكر الذي يحاول ذلك الأدب التعبير عنه.

وينقسم جنس الأدب إلي نوعين هما: الشعر والنثر ويتسم النشر بتمبيزه بين المادة والشكل: أي بين ما نقول وكيفية التعبير عما نقول. وتتمثل العناصر الشكلية فيما نطلق عليه الكيف أو الجودة الأدبية، والأسلوب، ونوعية الكتابة، وما إلي ذلك؛ أما العناصر المتعلقة بالمادة فهي عادة ما نطلق عليها «مضمون» العمل الأدبي. ولكل من المادة والشكل سلّما للقيم الحاصة به. فعلي الجانب الشكلي، يجب أن يكون النشر واضحاً، ومعبراً، وجميلاً بالمعني العام جداً لكلمة جميل. أما علي الجانب المتعلق بالمادة أو المضمون فيجب أن يكون النشر قد تم التفكير فيه جيدا، وأن يتسم بالذكاء، والصدق بالمعني العام لهذه الكلمة. ولكي يحقق كاتب النثر المطلب الأول يجب أن يكون فناناً؛ أما ليحقق المطلب الثاني فلا بد أن يكون مفكراً.

(2) إن هذين الجزئين مستمايزان (المادة والشكل) ، لكن لايمكن الفصل بينهما، كما لايمكن الفصل بين عناصر النشر، التي لايمكن أن يستقيم إحداها دون الآخر . فإذا كان من

الممكن أن يتم التفكير جيداً في كتاب ثم يُكتب بطريقة سيئة ، فيإنه لن يكون أدباً علي الإطلاق؛ وإذا كان من الممكن أن يكتب جيداً لكن دون فكر جيد، فإنه على أية حال لن يكون نثراً. لكن الإثنين لايوجدان في حالة توازن . فيجانب الشكل هو في خدمة المادة أو المضمون، فنحن نتحدث جيداً \_ عندما نكتب نثراً \_ لكي نعبر فقط عما نريد : أى أن المادة (أو المضمون) تسبق الشكل. وهذه بلا شك أسبقية منطقية لازمنية . فالمادة لاتوجد عارية في أذهاننا، بل في صورة فكر كامل الشكل قبل أن نختار له الرداء المناسب من الكلمات . وليس هناك إلا طريقة غامضة ونصف واعية نستطيع أن نعرف بها أفكارنا قبل أن نعبر عنها. ولكن حتى في هذه الطريقة الغامضة فإن الأفكار نكون بداخلنا بالفعل، وتصعد إلي درجة الوعي الكامل عندما نجد الكلمات التي تعبر عنها ( لننطقها)، إن الأفكار هي التي تعبر عنها ( لننطقها)، إن الأفكار هي التي تعدد الكلمات وليس العكس.

(3) هذه التفرقة بين المادة (المضمون) والشكل ليست موجودة في مجال الشعر. فبدلاً من وجود مشكلتين مرتبطتين، وهما اكتشاف ما يريد الشاعر أن يقول وتحديده كيف يقوله ، فإننا نجد أنه لا تواجه الشاعر إلا مشكلة واحدة . وبدلاً من أن يكون عليه إشباع مستويين من القيم - الجمال والصدق - فإن الشاعر لا يعترف إلا بأحدهما فحسب. فشغل القصيدة الشاغل هو أن تكون جميلة ، وجدارتها الوحيدة هي جدارة الشكل أو الجدارة الأدبية (١) . بمعني أنه عندما يحاول كاتب النثر أن يقول شيئاً فهو ببساطة يحاول أن يتحدث، أما الشاعر فليس هناك ما يريد أن يقوله من وراء قصيدته.

(4) إن النثر والشعر نوعان متميزان، فلسفيا، لجنس واحد؛ وبالتالي فهما يتداخلان. والامتياز الأدبي ـ الذي يُعد وسيلة لتحقيق غاية في النثر ، ويُعد الغاية الوحيدة أو ماهية الشعر ـ واحد في الحالتين (٢) . والميزات التي قد يتسم بها أفضل أنواع النثر ستكون أدني

<sup>(</sup>١) يريد المؤلف أن يقول أن الجدارة الفكرية لاحاجة لنا بها في مجال الشعر، إذ لاتمثل غاية للشعر أو ماهية له . وإنما الجدارة الأدبية هي غاية الشعر وما هيته، فالشاعر فنان يعبر عن تجربة شعورية وليست فكرية (المترجمة).

<sup>(</sup>٢) الامتياز الأدبي في النشر والشعر هو الجمال الذي يعد وسيلة في النشر حين يلبس الفكر ثوباً جميلاً ليعبر عن الحقيقة، ويعد ضاية في الشعر الذي لا يعنيه إلا الجسمال بصرف النظر عن الحقيقة (المترجمة).

في المستوي من تلك التي تميز حتى الشعر العادي؛ إذا ما حكمنا بمعيار ادبي أو فني خالص. حيث أن هذه الميزات ستهبط قيمتها بالضرورة عندما تصبح مجرد وسائل بدلاً من كونها غايات؛ ومع ذلك فكاتب النشر مازال بالفعل يقطن جبل الشعر، رغم أنه لايعيش إلا علي منحدراته الدنيا، ولايشرب من مياهه النقية الآتية من المنبع بل من تلك المياه الملوثة بالطمي من قيعان مجاري هذه المياه.

(5) لا يجب أن نخلط بين هذا التمييز وبين التفرقة بين النثر والنظم، والتي هي تفرقة تجريبية بين أسلوبين في الكتابة قد يتصف كل منهما بكونه شعراً أونثراً. ومامن شك أن الشعر ينزع إلي انخاذ الشكل الخارجي للنظم ؛ ذلك لأن النظم - بما يتميز به من أغاط للإيقاع والوزن - يعبر عن نزوع أصيل من جانب اللغة، لأن تُنظم نفسها طبقاً لحصائص شكلية ذاتية كلما تحررت من مهمة التعبير عن الفكر . ودائماً ما ننبثق أغاط شكلية شبيهة في بنية النثر ، ولكنها سرعان ما تختفي مرة أخري؛ ونظهر تلك الأغاط لأنه بدونها تصبح في بنية النثر ، ولكنها مرعان ما تختفي مرة أخري؛ ونظهر تلك الأغاط مرة أخري لأن اللغة غير شعرية تماماً وبذلك ستكف عن أن تكون لغة، ونضيع هذه الأنماط مرة أخري لأن عدد لانهاية له من القصائد المبتسرة غير الناضجة.

(2)

(6) إن الفلسفة كنوع من أنواع الأدب تنتمي إلي مملكة النثر. لكنها داخل هذه المملكة تتسم بخصائص معينة خاصة بها، وهي التي يمكن أن نراها علي أفيضل نحو إذا ما قارناها بأدبيات العلم وأدبيات التاريخ.

ويحتوي الأدب العلمي علي عدد من المصطلحات الفنية المتخصصة كعنصر من عناصر مفرداته جدير بالتقدير. فإذا ما رفض العالم السماح باستخدام هذه المصطلحات، فإنه لن يستطيع أن يعبر بدقة عن أنكاره العلمية علي الإطلاق، ومع استخدامه لهذه المصطلحات بحرية أكثر وأكثر، فإنه سيتمكن من التعبير عن نفسه بسهولة وثقة أكبر وأكبر. أما في الأدب الفلسفي ، فإن المصطلحات الفنية يُنظر إليها بقدر من الريب. فعند

استخدام هذه المصطلحات فإنها توصف استخفافاً بأنها رطانة أعجمية. وأما الفلاسفة الذين يستخدمونها كثيرا فيُسخر منهم ويُنعتون بأنهم متحذلقون أو يُنتقدوا إسّا بسبب تهربهم من مهمة إيضاح أنفسهم أو لتهربهم من المهمة الأكثر إلحاحاً وهي فهم أنفسهم.

وممّا يُعمق أكثر هذا الإنطباع عن وجود اختلاف ببن المُثل العليا لمفردات اللغة العلمية ومفردات اللغة الفلسفية هو ملاحظة أن الكثير من الفلاسفة العظام لم يستخدموا أبداً ما يطلق عليه اسم المصطلحات الفنية، رخم أنهم عُرفوا بإجماع الآراء أنهم كُتّاب رائعين إلي جانب كونهم مفكرين عظماء: فلم يستخدمها باركلي ولا أفلاطون ـ ولو كان الاتساق في الاستخدام يعد مقياساً ـ فإن ديكارت لم يستخدم مثل هذه المصطلحات الفنية إلا عندما كان يشير إلي أفكار الآخرين، وحينما نجد فيلسوفاً عظيماً مثل كانط قد وجد مُتعة في استخدام هذه المصطلحات ، فلا يعني ذلك الإجماع على أن فكره قد اتسم بالتناسب في الدقة والعقلانية، أو أنه تساوي بداخله الأسلوب القوي مع الفيلسوف.

إن نظرة عامة لتاريخ الفلسفة بالمقارنة مع التاريخ الطويل للرياضيات تظهر لنا أنه على حين عانى العلم الرياضي وجاهد منذ البداية لبناء مفردات فنية متخصصة بحيث يكون لكل مصطلح معني صارم ودائم فقد سلكت الفلسفة دائماً طريقاً مختلفاً: فلقد تغيرت معاني مصطلحاتها من فيلسوف الآخر، فضلا عن تغيرها في المراحل المتعاقبة من عمل الفيلسوف الواحد، وذلك بطريقة مضادة تماماً لما نجده في مجال العلم، مما يبرر القول بأن الفلسفة لم يكن لديها أبدا ما يستحق أن يطلق عليه «مفردات فنية» بالمعني الدقيق لكلمة فني.

وقبل أن ننتهي من ذلك إلي أن هذا الوضع يحتاج إلي تعديل، فمن الأفضل أن نسأل: ما المقصود بالمصطلحات الفنية؟ ولماذا نحتاج إليها في التعبير عن التفكير العلمي ؟.

(7) المصطلحات الفنية هي مصطلحات لا تُستخدم في الحديث العادي ، لكن تم اختراعها لغرض خاص، أو تم استعارتها من الكلام العادي لإعطاء معني خاص عند استخدامها. ونحتاج إليها بغرض التعبير عن فكر لايستطيع الكلام العادي أن يُعبر عنه. وحيث أن هذه المصطلحات هي بالضرورة مستحدثات في المفردات اللغوية، وهي تجديدات صناعية أو تعسفية، فإنه لا يمكن فهسمها ومن ثم لايجب استخدامها إلا بعد أن يتم تعريفها : والمقصود هنا التعريف «اللفظي» كتعريف يتميز عن التعريف «الواقعي».

لقد تمَّ التأكيد في بعض الأحيان على أن اللغة كلها تتكون من أصوات أخذت حسبما رأى أهلها لنستخدم كعلامات تدل على أفكار أو أشياء معينة : الأمر الذي يؤدي إلى القول بأن اللغة تتكون من مصطلحات فنية لكن حيث أن المصطلح الفني يستلزم تعريفاً، فإنه من المستحيل أن تكون كلمات اللغة كلها مصطلحات فنية، فلو كانت كذلك لما استطعنا أبدا أن نفهم تعريفاتها. فمهمة اللغة هي أن تُعبَّر أو تُفسَّر؛ ولو لم تستطع اللغة أن تفسر نفسها، فليس ثمة شيء آخر يمكن أن يفسرها؛ وبقدر ما يحتاج المصطلح الفني إلى تفسير، فبإنه بنفس الدرجة لا يُعدّ لغة، ولكنه يُعدّ شيئاً آخر يشبه اللغة في كونه له مغزي، ولكنه يختلف عنها في كونه غير مُعبرً أو واضح بذاته. وربما أستطيع توضيح هذا الفرق إذا قلت أنه عند استخدام هذا المصطلح فإنه لايستخدم ككلمة. ولكن يستخدم كرمز كتلك الرموز المستخدمة في الرياضيات. لذلك فإن مفردات اللغة الفنية للعلم ليست لغمة ولاجزءاً خاصاً من لمغة ، لكنها رموز تشبه رموز الرياضيات. وهي تفترض مسبقاً وجود لغة، لأن المصطلحات التي تتكون منها هذه المفردات الفنية لاتصبح مفهومة واضحة إلا عند تعريفها، وهي ينبغي تعريفها بلغة صادية ، غير فنية ، أي أن يكون التعريف باللغة الصحيحة . غير أن هذه اللغة لاتفترض مسبقاً وجود مصطلحات فنية، ففي مجال الشعر ... حيث تكون اللغة في أتمّ وأنقى صورها ـ لاتوجد مصطلحات فنية أو يفترض وجودها المسبق، فبلا يفترض إلا وجبود لغة الكلام البدائي في فبترة الطفولية أو الكلام العادي أثناء المحادثة

وهكذا نجد أن العنصر الفني في اللغة العلمية هو عنصر غريب عن ماهية اللغة بما هي كذلك . وبقدر ما يسمح الأدب العلمي لنفسه أن يرشده نزوعه الطبيعي ليثق في المصطلحات الفنية ، فإن النثر العلمي ينقسم إلى شيئين: تعبيرات كالتي يتحدث عنها عالم الرياضيات، وهي تتألف من مصطلحات فنية، وتعبر عن فكر علمي، ولكنها ليست لغة. والشيء الثاني: تعريفات لفظية لهذه المصطلحات، وهي لغة، ولكنها لاتدل علي فكر علمي.

(8) ولا يكشف الأدب الفلسفي عن مثل هذا النزوع الطبيعي نحو الاعتماد علي المصطلحات الفنية. حتى عندما حاولت الفلسفة تقليد العلم في هذا الجانب بسبب

الفكرة الخاطئة التي تقول أن كل ما هو نافع في العلم سيثبت نفعه في الفلسفة ـ فقد كان التقليد تافها وسطحياً، وكلما كان التسمادي فيه أكبر قلّ النفع الذي يعود منه علي الفلسفة. وذلك لأن الضرورة الخاصة بوجود مفردات لغوية تقنية في مجال العلم لانظير لها في مجال الفلسفة (١).

يحتاج العلم إلي مصطلحات فنية لأننا في مسار الفكر العلمي نقابل تصورات أو مفاهيم جديدة تماماً علينا، ومن ثم يجب علينا أن نجد لها أسماء جديدة تماماً. فكلمات مثل Chiliagon والزواحف المجنحة Pterodacty (المنقرضة) تُعد إضافات لمفرداتنا اللغوية لأن الأشياء التي تُعبر عنها هذه الأسماء هي إضافات لخبرتنا. وتعتبر الإضافات اللغوية محكنة في العلم لأن تصورات أومفاهيم العلم تنقسم إلي أنواع يطرد بعضها بعضا ويستبعد بعضها بعضا بالتبادل، وبالتالي فهذه الإضافات يمكن أن تكون ـ بالنسبة لنا ـ تنويعات جديدة تماماً لجنس مألوف لدينا.

أما في الفلسفة \_ حيث لاتستبعد أنواع الجنس بعضها بعضا بالتبادل \_ فلا نجد تصوراً يمكن أن نصفه بأنه جديد جدّة مطلقة بالنسبة لنا، فلا يمكننا إلا أن نعرف بصورة أفضل مدي ماكنا نعرفه بالفعل مسبقاً. لذلك فنحن في الفلسفة لانحتاج أبداً إلي كلمات جديدة تماماً لتعبر عن شيء جديد جدّة مطلقة، ولكننا نحتاج دوماً إلي كلمات جديدة نسبياً للتعبير عن أشياء جديدة نسبياً: فنحن نحتاج إلي كلمات نوضح من خلالها الجوانب الجديدة ، والتمايزات، والعلاقات الجديدة التي يكشفها الفكر في مادة مألوفة لدينا؛ وحتى هذه الجوانب ليست جديدة تماماً بالنسبة لنا بقدر ما هي غير مفهومة فهما كاملاً حتى حينه.

ولا يمكن إشباع هذه الحاجة باستخدام المصطلحات الفنية، بل علي العكس تماماً، فهذه المصطلحات الفنية بما يميزها من صرامة واصطناع تُعدّ عائماً أكيداً أمام إشباع تلك الحاجة. ولكي يتحقق هذا الإشباع بحتاج مخزوننا من المفردات إلى شئيين: الأول:

<sup>(</sup>۱) لاينبغي أن يفهم القاريء من ذلك أن الفلسفة ليس لها مصطلحاتها الخاصة. لكن ما يريد المؤلف أن يقوله هو أن المصطلحات الفلسفية متغيرة في معناها من فبلسوف إلى آخر ومن عصر إلي عصر، بل حتى ربحا تغيرت خلال حياة الفيلسوف الواحد. وليس ذلك هو الحال في العلم الذي تظل مصطلحاته ثابتة عند جميع العلماء (المراجع).

مجموعات من الكلمات شبه المترادفة ولكنها ليست مترادفة تماما . على أن يتم التمييز بينها من خلال ظلال المعني المرتبط بكل كلمة، والذي يمكن تجاهله في بعض الأغراض ، في حين يكون مهما جدا في أغراض أخرى . والثاني : أننا نحتاج لكلمات مفردة لها معان متباينة ـ على ألا تكون غامضة تماما ـ يتم التمييز بينها طبقاً لطرق استخدامها.

(9) أن هاتين الخاصيتين هما علي وجه التحديد ما يميزا مفردات اللغة العادية عن مفردات اللغة الفنية. ومن السهل التحقق من صحة هذه الجملة. بالمقارنة بين التعريف العلمي لكلمة «دائرة» وبين ما يقوله علي سبيل المثال «قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية» عندما يشرح ما تعنيه أو قد تعنيه الكلمة نفسها في الاستخدام العادي. فإذا قيل جدلاً طبقاً للمنهج المتبع في مكان آخر من هذا الكتاب أنه طالما أن المصطلحات الفنية تستخدم في العلم فإن شيئاً مناظراً لتلك المصطلحات سنجده في الفلسفة بعد إجراء كافة التعديلات اللازمة المناسب للعلم إلى الشكل الملائم للفلسفة سوف يُجرد المصطلح الفني من الشكل المناسب للعلم إلى الشكل الملائم للفلسفة سوف يُجرد المصطلح تماماً عما يجعله فنيا ويحوله إلى كلام عادي.

لذلك فإن لغة الفلسفة هي لغة أدبية وليست فنية كما يعرف ذلك بالفعل كل قارىء مدقّق قرأ للفلاسفة العظام. وحيثما يستخدم فيلسوف مصطلحاً يتطلب تعريفاً إصطلاحياً يختلف هذا النوع من العرض عما وصفته في الفصل الرابع - فإن إقحام عنصر غير أدبي في لغته يناظره إقحام لعنصر غير فلسفي في فكره: فيصبح ذلك الفكر جزءاً (لامعني له) من علم أو جزء من تفلسف مبتسر أو خطأ فلسفي، ولا يمكن التمييز - في مثل هذه الحالة - بين هذه الأشياء الثلاثة.

لذلك فإن واجب الفيلسوف ككاتب أن يتجنب استخدام المفردات الفنية الخاصة بالعلم، بل واجبه اختيار كلماته طبقاً لقواعد الأدب. فلا بد أن تتصف مصطلحاته بالقدرة على التعبير، والمرونة، والاعتماد على السياق، وهذه تُعدد السمات المميزة للاستخدام الأدبي للكلمات في مقابل الاستخدام الفني للرموز.

ويقع على عاتق قاريء الأدب الفلسفي واجب مناظر لواجب الفيلسوف ككاتب،

فعلى القاريء لهذا الأدب الفلسفي أن يتذكر أنه يقرأ لغة ولا يقرأ مذهباً رمزياً. فلا يجب عليه أن يظن أن كاتبه يقدم له تعريفاً لفظياً عندما يقدم له إفادة عن ماهية تصور ما فهذا ما يُعدُّ مصدراً خصباً للنقد السوفسطائي - ولا أن يتذمّر أو يشكُو عندما لايقدّم له الكاتب ما يشبه ذلك التعريف؛ فعليه أن يتوقع أن تُعبّر المصطلحات الفلسفية عن معانيها الحاصة من خلال طريقة استخدامها ، مثلها في ذلك مثل مفردات الكلام العادي. ولا يجب عليه أن يتوقع أن كلمة واحدة تعني دائماً شيئاً واحداً أي لايطراً علي معناها أي نوع من التغيير؛ فعليه أن يتوقع أن المصطلحات الفلسفية - شأنها شأن اللغات كلها - دائماً ما تخضع لعملية تطور بصفة مستمرة ، كما يجب علي القاريء أن يتذكر أن هذا التطور في المعني - بدلاً من أن يجعل المصطلحات الفلسفية صعبة الفهم - فإنه يجعلها قابلة للتعبير عن معناها الخاص بدلاً من أن يجعل المصطلحات الفلسفية صعبة النظر عن التعريفات، هذا في عن معناها الخاص بدلاً من أن تكون غير قابلة للفهم بصرف النظر عن التعريفات، هذا في مقابل مجموعة مصطلحات صارمة ومن ثم تعد مصطلحات فنية صناعية.

(3)

(10) عندما يستخدم الفيلسوف الكلمات ككلمات، أي في الكتابة النثرية الأدبية أو الفنية ، فإن الفيلسوف في هذه الحالة بشبه المؤرخ . لكن يوجد هنا أيضاً اختلافات . فشرح تصور أو سرد تسلسل من الأحداث يحتاج كلاهما إلي كتابة فنية؛ ولكن الاختلاف في الموضوع يتطلب إختلافاً مناظراً في أسلوب التعبير.

فالكتابة التاريخية هي محاولة لتوصيل شىء للقاريء يقوم الكاتب باختياره من مخزون معارفه من أجل التواصل بينهما ، فالكاتب لايحاول أبدا كتابة كل ما يعرفه عن موضوعه، ولكنه يكتفي يجزء من الموضوع فقط. وبالفعل هذا هو كل ما يستطيع أن يقوم به. فالأحداث تقع خارج إطار بعضهما البعض زمنياً؛ ولكنها ترتبط فيما بينها بسلسلة من النتائج المنطقية؛ ومن ثم ، فطالما أن ما نعرف من تلك الأحداث يرتبط بهذه الطريقة نفسها مع أحداث أخري لا نعرفها، فإن هناك دائما عنصراً معيناً غير قابل للفهم حتى في تلك الأحداث التي نعرفها جيدا. لذلك فإن معرفتنا بأي واقعة معينة هي معرفة ناقصة؛ ولما

كانت ناقصة، فإننا لانستطيع تحديد مدي هذا النقص؛ وكل ما يمكننا أن نكون على ثقة منه هو نواة مركزية لهذه المعرفة، يمند وراءها في كل اتجاه ظلال من الشك. وما نهدف إليه من الكتابة التاريخية هو التعبير عن هذه النواة من المعرفة، متجاهلين ما يكتنفها من شكوك. فنحن نحاول أن نبتعد عن الشكوك والمشكلات وأن نتمسك بما هو مؤكد. فيقها، ونروي نعرفه إلي: ما نعرفه بشكل مؤكد، وما نعرفه بطرق غير مؤكدة أو مشكوك فيها، ونروي الأول ونكتب الثاني يعطي كل من يكتب التاريخ إحساساً بأنه يعلم أكثر مما يقول عندما يخاطب القاريء الأقل معرفة منه. وهكذا فكافة الكتابات التاريخية تُوجَّهُ في المقام الأول إلى قارىء، وإلى قارىء غير واع نسبياً بالتاريخ، ولذلك فالكتابات التاريخية تنقيفية أو تعليمية في أسلوبها. ويتم إبعاد القارىء ولايسمح له بوجود علاقة حميمة بينه وين ما في تعليمية في أسلوبها. ويتم إبعاد القارىء ولايسمح له بوجود علاقة حميمة بينه وين ما في ذهن الكاتب؛ ومهما كان ضمير الكاتب حيًا في استشهاده بالثقات في هذا المجال، إلا انه لايكشف أبداً عن العمليات الفكرية التي قادته إلى استنتاجاته، لأن ذلك سيؤجل إكمال حكايته إلى أجل غير معلوم، بينما ما ناقشه هو حالات الوعي الخاصة به، والتي لاتهم حكايته إلى أجل غير معلوم، بينما ما ناقشه هو حالات الوعي الخاصة به، والتي لاتهم القارىء في شيء.

(11) تُعد الفلسفة من هذا المنطلق علي النقيض من التاريخ. فكل موضوع من الكتابات الفلسفية يوجهه الكاتب في المقام الأول إلي نفسه. وليس الغرض الانتقاء من ببن أفكاره ، تلك الأفكار التي يكون علي يقين منها ويريد التعبير عنها، بل العكس تماماً: فغرض الكاتب هنا هو التركيز علي مواطن الصعوية والغموض التي يجد نفسه منغمساً فيحما، ويحاول علي الأقل أن يفهمها بشكل أفضل إن لم يستطع أن يحلها . والفيلسوف مضطر أن يعمل عن طريق وحدة الموضوع الذي يدرسه . فموضوعه ليس مُشتتاً في الفضاء ، كما هي الحال في علم الطبيعة، ولاموزعاً عبر الزمان كما هي الحال في التاريخ وهو ليس جنساً ينقسم إلي أنواع يستبعد بعضها بعضاً بالتبادل، ولا هو (كل) يمكن أن تفهم أجزاؤه كل جزء علي حده. لذلك فالفيلسوف عندما يفكر في موضوعه مثله في ذلك مثل المرشد الذي يحاول أن يحافظ علي فريقه كله معاً فيظل يستعجل مَنْ هم في المؤخرة ويحتّه علي الإسراع، فعلي الفيلسوف دائماً أن يسبر أغوار المناطق الأشد ظلاماً. لذلك فالفيلسوف يعترف دائماً بالصعوبات التي تواجهه في مجال عمله ، بينما يقوم المؤرخ فالفيلسوف يعترف دائماً بالصعوبات التي تواجهه في مجال عمله ، بينما يقوم المؤرخ فالفيلسوف يعترف دائماً بالصعوبات التي تواجهه في مجال عمله ، بينما يقوم المؤرخ

دائما بإخفاء هذه الصعوبات إلى حدَّما . وبالتالي فالاختلاف ببن موقف الكاتب وموقف القارىء ، يكون شديد الوضوح في الكتابات التاريخية ـ وهو السبب في هذا النمط التعليمي في الأسلوب المستخدم فيها ـ وهذا النمط التعليمي لاوجود له في الكتابات الفلسفية . لقد تكرر نفور الفلاسفة ـ الذين تمتعوا بموهبة غريزية عميقة في استخدام افضل الأساليب ـ من استخدام شكل المحاضرة أو الخطاب التعليمي التثقيفي واختاروا بدلاً من ذلك أسلوب الحوار الذي يُوزع فيه عمل النقد الذاتي بين الشخصيات الدرامية، أو اسلوب الجدل الذي فيه يتحادث العقل مع نفسه بصورة حميمة، أو أسلوب الجدل الذي فيه يتحادث العقل مع نفسه بصورة حميمة، أو أسلوب الجدل الذي فيه يتحادث العقل مع نفسه بصورة حميمة، أو أسلوب

وتشترك كل هذه الأشكال الأدبية في فكرة واحدة هي أن الكتابة الفلسفية هي في جوهرها اعتراف، أي بحث يقوم فيه العقل بالتوصل إلي نواقصه ويحاول علاجها من خلال الاعتراف بها . ويمكن إيجاد العدر للمؤرخين، أو حتي مدحهم من أجل أسلوبهم هذا الذي تتسم نغمته قليلاً بالدوغماتية والاستبداد ، فهو أسلوب محسوب لتعميق الاحساس بالفرق بين المؤرخين وقرائهم ، في محاولة للتأثير عليهم واقناعهم . أما الفلاسفة فمحظور عليهم استخدام مثل هذه الطرق . فعذرهم الوحيد للكتابة هو الاعتراف بكل شيء أولاً لأنفسهم ، ثم لقرائهم إن كان لديهم قُراء . كما يجب أن يتسم أسلوبهم بالبساطة والتواضع - الملاثمين للاعتراف - بأسلوب لا يخلو من المشاعر ، وإنما يخلو من عنصر الكلام المنمق الطنان والذي ينطبق تماماً علي أسلوب المؤرخ . فيجب علي يخلو من عنصر الكلام المنمق الطنان والذي ينطبق تماماً علي أسلوب المؤرخ . فيجب علي الفلاسفة أن يشابروا في تجنب إغراء التأثير علي قرائهم من خلال إعطائهم شعوراً بالدونية في التعلم لديهم أو إعطائهم شعوراً بأصالة كتّابهم . ولايجب عليهم أبداً أن يُعلّموا أو يعاتبوا أنفسهم فقط .

(12) وعلى ذلك فهناك اختلاف في سلوك كل من قارىء الأدب التاريخي وقاريء الأدب الفلسفي حيال ما يقرأ . فعند القراءة نحن «نستشير» المؤرخين، بمعني أننا نتقدم لمخزون العلم في عقولهم للحصول على منحة من معرفتهم نعوض بها النقص في عقولنا. ونحن هنا لا نسعي إلى معرفة العمليات الفكرية التي اتبعوها للوصول إلى ما يعرفونه من أشياء؛ إذ لا نستطيع عمل ذلك إلا عندما نصبح في نفس مستواهم من الإنجاز ، وهذا لن

يحدث بقراءتنا لكتبهم ، بل أن نعمل مثلما عملوا معتمدين علي المصادر الأصلية . أما عند قراءة الفلاسفة فنحن انتبعهم ، وهذا يعني أننا نفهم ما يفكرون فيه، ونحاول أن نعيد في أنفسنا ـ بقدر الإمكان ـ بناء تلك العمليات التي توصل الفلاسفة بواسطتها إلي ما يفكرون فيه. وهنا تنشأ مودة في العلاقة الثانية (بين القاريء والفيلسوف) لايمكن تواجدها في الأولي (بين القاريء والمؤرخ) . إذ أن ما نطلبه من المؤرخ هو نتاج فكره ؛ أما ما نطلبه من المفيلسوف فهو فكره نفسه لهقاريء العمل الفلسفي يُلزم نفسه بمغامرة العيش في الخبرة الفيلسوف فهو فكره نفسه لمقاريء العمل الفلسفي يُلزم نفسه بمغامرة العيش في الخبرة نفسها المولف ؛ أما إذا لم يستطع القاريء أن يفعل ذلك نتيجة لنقص في المشاركة الوجدانية أو قلة الصبر أو أي صفة أخري، فإن قراءته ستكون بغير قيمة.

(4)

(13) تشبه الفلسفة الشعر من هذه الزاوية؛ ففي الشعر أيضاً يُقصح المؤلف للقارىء عما بداخله ، ويسمع له بأقصي درجات المشاركة الوجدانية . ومن هنا فقد يتم الخلط بين الشيئين أحياناً، خاصة من قبل أشخاص ينظرون إلي كل من الفلسفة والشعر برببة شديدة باعتبارهما انتهاكاً لخصوصية العمقل الفردي؛ ولأن التشابه يزداد وضوحاً كلما زادت الفلسفة في عملية التفلسف ، فإن هذه الخصومة تنتقي أعظم الفلاسفة لكي تُندّ بهم بشكل خاص وتجد في كتاباتهم محض تعبير عن انفعال أو عاطفة، أو مجرد قصيدة.

وحتي إذا سلمنا بعدالة هذا الوصف، فإنه لايزال ناقصاً. إذ أن العمل الفلسفي \_ إذا كان علينا أن نصفه بأنه قصيدة \_ فهو ليس مجرد قصيدة، وإنما هو قصيدة للعقل. وما يتم التعبير عنه في هذه القصيدة ليس هو الانفعالات، والرغبات، و المشاعر، بما هي كذلك ، وإنما هي تجارب العقل المفكر في بحثه عن المعرفة؛ إذ لا تُعبّر قصيدة المعقل إلا عن هذه التجارب، لان المرور بهذه التجارب يُعدُّ جزءاً متكاملاً من البحث ، وهذا البحث هو الفكر نفسه . وعند إضافة هذا التحفظ ، يصبح من الواضح أن الأدب الفلسفي هو في الواقع نثر؛ فهو شعر بالمعني الذي يُعدّ فيه كل نثر شعراً. فهو شعرقد تعدّل مضمونه، أو هو شيء يحاول الكاتب أن يقوله.

(14) إن الفلسفة تمثل النقطة التي يصبح النثر عندها أقرب ما يكون إلي الشعر، وهذا ما يفسر ذلك الخلط الذي قد يحدث بينهما . ونظراً للمشاركة الوجدانية الفريدة في العلاقة بين الكاتب الفلسفي وبين قارئه .. لا توجد هذه العلاقة في أي مكان آخر سوي في أحد الفنون الجميلة أو في الشعر بمعناه الواسغ .. فإن هناك نزوعاً دائماً لتداخل الفلسفة مع الشعر كجنس أدبي من خلال ذلك الحد المشترك بينهما. وقد تبتى كثير من أعظم الفلاسفة ـ وقد برز من بينهم أعظم الكتاب ومن ثم يُفترض معرفتهم لأفضل أساليب كتابة الفلسفة ـ أسلوبا خيالياً ولحد ما شعريا. وكان من الممكن أن يكون هذا الأسلوب خاطئاً في مجال العلم وسخيفاً في مجال التاريخ لكنه كثيراً ما يكون ناجحاً جداً في مجال الفلسفة. فشكل ـ الحوار الذي استخدمه أفلاطون .. عندما أصبحت الفلسفات حية في صورة شخصيات درامية ـ والرشاقة الكلاسيكية عند ديكارت، وعبارات اسبينوزا الوقورة ، ولغة هيجل درامية ـ والرشاقة الكلاسيكية عند ديكارت، وعبارات اسبينوزا الوقورة ، ولغة هيجل النمقة بالمحسنات البلاغية والمكتظة بالمجاز، كل هذه الأساليب لا تُعدّ عيوبا في التعبير الفلسفي ولاعلامات نقص في الفكر الفلسفي؛ وإنما هي نماذج بارزة تشير إلي نزعة عامة في الأدب الفلسفي، أذعن لها نسبياً هذا الفكر، لأن الفكر الذي يُعبر عنه هذا الأدب الفلسفي أشد عمةاً والتعبير عنه أكثر كفاية.

(15) وعدنا ذلك بمعلومات مهمة عن المبدأ الأساسي الذي يجب اتباعه عندما نتعلم كيف نكتب الفلسفة، في مقابل تعلم التفكير بها. وعلي خلاف العالم تماماً، وأكثر علي خلاف المؤرخ، فإن علي الفيلسوف أن يذهب إلي المدرسة مع الشعراء ليتعلم كيفية استخدام اللغة، كما يجب عليه أن يستخدمها بطريقة الشعراء كوسيلة لاستكشاف عقله، وأن يبرز إلي النور ما فيه من غموض وريبة. ويتضمن ذلك \_ كما يعرف الشعراء \_ مهارة في استخدام الاستعارة والتشبيه، والاستعداد لايجاد معان جديدة لكلمات قديمة، والقدرة \_ عند الحاجة \_ علي اختراع كلمات، وعبارات جديدة يمكن فهمها بمجرد سماعها، وباختصار، لابد من وجود نزعة نحو الارتجال والإبداع للتعامل مع اللغة ليس باعتبارها شيئاً ثابنا أوصلباً بل باعتبارها مرنة طيعة علي نحو لا نهاية له مفعمة بالحياة.

إن المبادىء التي يبني عليها الفيلسوف استخدامه للغة هي نفس مباديء الشعر؛ غير أن ما يكتبه ليس شعراً، وإنما هو نشر ، وذلك يعنى ـ من حيث الشكل الأدبي ـ أنه بينما

يستسلم الشاعر لكل إيحاء توحي به اللغة، وهكذا ينتج أغاطاً من الكلمات يكون جمالها هو السبب الكافي لوجودها، في حين أن أغاط الكلمات التي يقوم الفيلسوف ببنائها لا تكشف إلا عن الفكر الذي تعبر عنه هذه الأغاط اللغوية، وقيمتها ليست في ذاتها، بل في كونها وسيلة لتحقيق هذه الغاية. والفن الذي يقدمه كاتب المنثر هو فَنْ يجب أن يتخفى، فلا يقدم لنا جوهرة ننظر إلي جمالها، وإنما بلورة يظهر في أعماقها الفكر دون تشويه أو خلط؛ أما كاتب الفلسفة بالأخص فإنه لايتبع حرفة تاجر المجوهرات ولكن يتبع حرفة صاقل العدسات فلا يجب مطلقاً أن يستخدم الكاتب الفلسفي الاستعارات والصور بطريقة تجذب الانتباء إليها، بل لتجذب الانتباء إلي فكره؛ فإذا فعل ذلك فإنه لايكتب في معلم الخالة نثراً، بل يكتب شعراً سواء كان جيداً أو ردينا سلكن عليه أن يتجنب ذلك ليس برفض أي استخدام للاستعارات والصور ، لكن باستخدامها ، أي باستخدام هذه الأدوات الشعرية ذاتها، في ترويض النثر : أي عليه أن يستخدمها فقط بقدر ما تكشف عن الفكر، وليس أبعد من ذلك.

(5)

(16) على القياريء من جانبه أن يتعامل مع الكاتب الفلسفي كما لو كان يتعامل بالضبط مع شياعر، بمعني أن يبحث في عمله عيما يعبر عين خبرة شخصية ، أو عن شيء عاشه الكاتب بالفعل، وعلى القاريء بدوره أن يعيشه مرة أخري من خلال دخوله في عقل الكاتب مستخدماً في ذلك عقله. ومقارنة. بهذه المهمة بي اتباع وفهم الكاتب لمعرفة ماذا يعنى من خلال مشاركته تجربته \_ تصبح مهمة نقد ملهبه وتحديد إلي أي مدي هو صادق أو خاطىء ميهمة في جملتها شيئاً ثانوياً. وعلى القاريء الجيد أن يكون هادئاً كي يكون منتبها شأنه في ذلك شأن المستمع الجيد، وعليه أن يكون قيادراً على الإحجام عن إقيحام أفكاره الخاصة، حتى يستطبع أن يفهم بصورة أفضل أفكار الكاتب؛ ليس معني ذلك أن يكون سلبياً، بل عليه أن يستخدم فعياليته في اتباع ما يُوصّل إليه ما يقرأه، وليس مطلوباً أن يجد طريقاً آخر لنفسه . والكاتب الذي لايستحق مثل هذا الاهتمام الذي يتسم بالهدوء وعدم المقاطعة من جانب القاريء لايستحق القراءة على الإطلاق.

(17) هذا هو كل ما علينا فعله عند قراءة الشعر؛ أما عند قراءة الفلسفة فإن الأمر يختلف. حيث تكمن خبرة الفيلسوف في البحث عن الحقيقة، أو علي الأقل تنشأ عن هذا البحث. لذلك بجب علينا أن ننشغل بنفس هذا البحث إذا ما أردنا المشاركة في هذه التجربة؛ ومن ثم رغم أن موقفنا من الفلسفة والشعر واحد لأنهما ببساطة شكلين من أشكال التعبير، فإن موقفنا يختلف نحوهما لأن الفلسفة تُعبّر عن الفكر ، ولكي نشارك في هذه التجربة يجب علينا أن نفكر نحن أنفسنا.

ولايكفي أن نتمتع بعمق التفكير أو أن نكون أذكياء؛ كما لايكفي أن نستمتع بالفلسفة وأن نكون علي درجة من المهارة فيها. إنما يجب علينا أن نكون مُجهّزين ، ليس للتعامل مع أي وكل عمل فلسفي نقابله، بل لابد أن نكون جاهزين للتعامل مع عمل معين نقوم به. إن ما نُحصّله من قراءة أي كتاب مشروط بما نجلبه نحن إلي هذا الكتاب، ولايستطيع أحد في مجال الفلسفة أن يستفيد استفادة كبيرة عند القراءة لكاتب إذا كانت المشكلات التي يشيرها ذلك الكاتب لم تطرأ في عقل القاريء تلقائياً. وعندما يكمن الخطأ في إعداد القاريء، وليس في فكر الكاتب ولافي تعبيره، ولا حتى في إمكانات القاريء نفسه، لايستطيع هذا القاريء مبعد السماح له بالتعامل عن كثب مع فكر مثل ذلك الكاتب أن يتنبع تحركات هذا الفكر ، وسرعان ما يضل طريقه تماماً، وقد يقع في خطأ اتهام هذا الفكر بأنه غير منطقي أو غير مفهوم، فإذا ما ترك هذا القاريء ذلك الكتاب وعاد إليه مرة أخري بعد نضوجه خلال سنوات عديدة من العمل الفلسفي المضني ، فقد يجده مفهوما بل بعد نضوجه خلال سنوات عديدة من العمل الفلسفي المضني ، فقد يجده مفهوما بل

هذان هما الشرطان اللذان من خلالهما نقط يمكن للقاريء أن يتابع أو يفهم الكاتب الفلسفي: الشرط الأول يتعلق بالتعليم الفني أو الأدبى للقارىء أو مقدرته علي قراءة الكتب بصفة عامة. أمَّا الشرط الثاني فيتعلق بتعليمه الفلسفي الذي يزوده بالقدرة علي قراءة هذا الكتاب المعين. لكن بالإضافة إلي فهمه للكاتب، يجب علي القاريء أن يكون ناقداً لكاتبه.

(18) إن الفهم والنقد - بمعني فهم ما يعنيه الكاتب والسؤال عما إذا كان ما سعنيه صحيحاً - موقفاً متميزان إلا أنهما غير منفصلين، ومحاولة الفهم دون النقد ما هي إلا رفض للمشاركة الفعالة في تجربة الكاتب - والكلام هنا عَمَّن يستحق أن نقراً له من الكتاب ـ ذلك لأن الكاتب من هؤلاء لم يكتب جمعلة واحدة دون أن يسأل نفسسه: دهل هذا صحيح؟ و يُعدد هذا الموقف الناقد نحو عمله الأدبي عنصراً جوهرياً في التجربة التي نحاول - بوصفنا قُراءه - أن نشاركه فيها. لذلك لو رفضنا أن ننقده فإننا بذلك نجعل فهمنا له مستحيلاً. وكذلك من المستحيل أن ننقد بلا فهم، وذلك مبدأ لا يحتاج إلى دفاع.

ورغم أنه لا يمكن فصل الفهم عن النقد، إلا أن أحدهما سابق علي الآخر: فما من سبيل لأن نطرح سؤال حول مدي صحة آراء إنسان ما إلا إذا تعرفنا علي كُنْه هذه الآراء أولا. من هنا يجب أن ينتقل تفكير القاريء دوماً من الفهم إلي النقد: إذ يجب عليه أن يبدأ بتأجيل النقد. رغم علمه بأن وقته سيحين فيما بعد. وعليه أن يكرس جهوده تماماً لمهمة الفهم؛ تماماً كما يحدث مع الكاتب، فمهما بلغ استعداده وقدرته علي نقد نفسه ، إلا أنه لزاما عليه أن يبدأ بصياغة ما يعتمل في عقله بصورة واضحة لنفسه أولاً؛ وإلا فإنه لن يجد شيئاً يمارس عليه نقده الذاتي.

وبالتالي فليس ثمة تناقض بين القول بأن الفهم لا ينفصل عن النقد، والقول بأن على القاريء أن يحتفظ بهدوئه وأن يُحجم عن إقصام أفكاره الخاصة في محاولته لفهم المؤلف الذي يقرأ له. فالفهم لاينفصل عن النقد بمعني أن أحدهما يؤدي بالضرورة إلي الآخر، ولايتم الوصول إلي اكتمالهما إلا بتلك العملية؛ ولكن في أثناء هذا التطور - كما في كافة الحالات الأخري - لا بد أن نبدأ من البداية : وأول مرحلة في هذه العملية هي المرحلة التي يتأخر فيها النقد. في هذه المرحلة على القاريء أن يُحجم عن إقحام أفكاره الخاصة؛ لا لأنه لا يحق أن يكون له أفكار خاصة، ولكن لأن أفكار الكاتب هي الأكثر أهمية في هذه المرحلة : فالنقد ليس ممنوعاً، ولكنه مؤجل فقط.

(19) وهكذا إذا ما سلّمنا بأن القاريء قد أجاب عن السؤال الخاص بما يعينه المؤلف، وأن هذا القاريء مـؤهل لأن يبدأ عـملية النقد، فكـيف يمكنه أن يباشر ذلك النـقد؟ فليس

النقد هو البحث عن نقاط الخلاف، حتى لو بررها الناقد جيداً. فلا يمكن أن يكتفي النقد بمحض الاختلاف إذا ما لازم النقدالفهم، وإذا ما كان معني الفهم هو أن نشارك المؤلف لجربته في الواقع عندما نجد ناقداً يعارض بشكل نسقي كل ما يقوله المؤلف الذي يقرأ له فإننا نكون علي يقين بفشل هذا الناقد في فهم المؤلف وما من شك أننا نجد القارى عادياناً يبدي رأيه في كتاب ما قائلاً: من وجهة نظري فإنني اقترح ألا يضيع أحد وقته في قراءة هذا \_ أو يقول : إن ذلك يبدو لي محض سلسلة من الأخطاء والاضطرابات الا أن هذا ليس نقداً. فلا يبدأ النقد إلا عندما يتجاوز القاريء هذا الموقف، وعندما يخضع للقواعد التي اتبعها المؤلف في فكره ، ويعيد القاريء بناء وجهة النظر التي ينطلق منها فكر هذا المؤلف في داخله . عندما يتم هذا، فإن أي رفض لفكرة ما يكون مشروطاً بمسلمات معينة ، وقدر من النعاطف وحتى الموافقة على بعض الأمور.

ويتضمن ذلك ما للنقد من جانبين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، وإذا ما أردنا أن يكون النقد صادقاً أو عقالانياً فلا يمكن أن يغيب أي من الجانبين تماماً. والناقد ما هو إلا قاريء يثير تساؤلاً حول مدي صحة ما يقرأه. وللإجابة عن هذا التساؤل فإنه يحاول أن يفصل العناصر الصحيحة عن العناصر الخاطئة في العمل الذي يقوم بنقده. فإذا ما ظن أنه لايوجد به أية عناصر صحيحة، أو أنه لايحتوي إلا علي عناصر خاطئة؛ فإن ذلك يكون كالقول بأنه ما من شيء يمكن أن يقوم به الناقد في هذا العمل. إن الناقد قاريء يتفق إلي حد معين مع آراء المؤلف الذي يقرأ له، ومن ثم عمكنه أن يبني علي هذه الموافقة المحدودة حُجته لرفض الاتفاق معه علي نحو أكبر.

لللك يجب على الناقد أن يقوم بعمله من داخل نفسه. فموقفه السلبي يتأسس على موقفه الإبجابي: فعمله الأساسي هو أن يكُمل ما في عمل مؤلفه من جوانب نقص خاصة بموضوع ما، بأن بضيف إليه بعض الجوانب التي أغفلها المؤلف؛ ولكن طالما أن أجزاء النظرية الفلسفية لاتمثل فيما بينها علاقة تجاور محض، فإن حذف أحد الأجزاء سَيُخَل باتزان مجموعها وسيشوه الأجزاء الباقية؛ لذلك فإن إضافات الناقد تستلزم بعض التصحيح حتى لتلك العناصر التي يوافق أساساً على صحتها.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(20) وهكذا قد نعتبر النقد عملية واحدة عندما نراعي كلا جانبيها: إنها عملية إعادة اكتمال نظرية تركها مؤلفها ناقصة . وبهذا الفهم نكون وظيفة الناقد أن يُطور ويكمل فكر الكاتب الذي ينقده . ومن الناحية النظرية؛ فإن العلاقة بين الفلسفة موضوع النقد والفلسفة التي تنتقدها هي علاقة بين مصطلحين متجاورين في سُكَم الأشكال ، أعني أشكال الفلسفة الواحدة في مراحل تطورها التاريخي؛ ومن الناحية العملية؛ فإنه من المعروف أن أفضل من ينتقد الإنسان هم تلاميذه، وأفضل تلاميذه هم أكثرهم نقداً.



## (الفصل الحادى عشر

الخاتمسة



#### الفصل الحادي عشر

#### خانمة

(1) إن القاريء الذي تزرع بالصبر في متابعتي سوف يذكرني الآن، وأنا أنهي مناقشتي ببنود اتفاقنا. فقد دصوته في الفصل الثاني أن يستمر في القراءة إذا ما كان عنده رغبة لقبول الافتراض بأن الفلسفة التقليدية كانت على حق في اعتبار تصوراتها تتنوع في فئات متداخلة على العكس من تصورات العلوم الرياضية والتجريبية. فلو قبل القاريء هذه الدعوة المبنية على أننا سوف نرى ما يقود إليه هذا الافتراض: فهو إما أن يقودنا إلى تفسير للمنهج الفلسفي تفسيراً يتسق مع نفسه ومع تجربتنا في التفكير الفلسفي، أو يؤدي إلى نسيج من خيوط العنكبوت، أو بيت من ورق، أو قلعة في الهواء، أو بأي أسلوب يعبر عن نتيجة استدلال خاطيء ومضلل. ولقد حان الآن الوقت للحساب؛ وهذا هو دوري في الحجة.

نبدأ بالسؤال كيف يمكن أن تترابط أنواع الجنس الفلسفي مع بعضها البعض ومع الجنس نفسه، بافتراض أنها متداخلة؟ ، لقد حاولت توضيح أن الوضع سيكون مقنعاً إذا ما تم ترتيب كل تصور فلسفي بانتظام في سلم للأشكال بحيث تكون كل درجة مختلفة عما يليها بطريقة خاصة تجمع بين اختلافات الدرجة والنوع، والتمايز والتعارض معاً. ولو أن الأمر كذلك، فإن مشكلة تعريف التصور لا تكمن في كيفية إيجاد عبارة مفردة تحدد جنسه وفصله، لكن المشكلة تكمن في كيفية التعبير عن كافة محتويات هذا التصور في تعريف معقول ومرتب وممتد ومتطابق مع التفسير الكامل للتصور، بادئاً من أسفل سلم الأشكال الحاص به، وسينتج أيضاً عن ذلك أن أي حكم فلسفي يجب أن يكون وحدة كاملة متناسقة تضم الإثبات والنفي، والكلية والجزئية والفردية جميعاً معاً؛ وهذا لا يعني خلو الحكم الفلسفي من العنصر الحملي أو العنصر الوجودي. أما فيما يتصلق بالاستدلال في

الفلسفة فإنه لا يمكن أن يكون إما استنباطياً بالكامل أو استقرائياً بالكامل، بل لابد أن يعتمد على تعميق معرفتنا وتوسيعها، والانتقال بها إلى درجة أعلى في سلم الأشكال نفسه. وأخبرا، بعد توضيح أن الفلسفة نتيجة لهذا الافتراض من الممكن – بل يجب أن تكون – كُلاّ نسقياً، وحاولت البرهنة على وجود نتائج معينة لكاتب وقاريء الأدب الفلسفي.

والقول بأن هذا العمل تفسير كامل للمنهج الفلسفي فهذا شيء لا أزعمه ولو للحظة واحدة، فقد كتبت كتاباً عبارة عن «مقال»، وليس بحثاً. وإن كنت آمل أن يكون ما كتبته مُتسقاً مع نفسه. أما السؤال عما إذا كانت آمالي قد تم تبريرها أم لا فهو سؤال يجب أن أتركه للقاريء. ويجب أيضاً أن يُطرح السؤال عما إذا كان هذا العمل يتفق مع التجربة أم لا؟.

(2) ولابد لي عند هذه النقطة أن أقدم اعترافاً، وإن كان لا يكشف عن سر، فقد اكتشفه القاريء منذ فترة ليست بعيدة. والسؤال عما إذا كانت هذه النظرة العامة للتفكير الفلسفي تنفق مع المنجربة أم لا؟ سؤال لم أؤجله حتى الآن، كما توحي به البنود الأصلية في اتفاقنا، فلقد وضعت هذا السؤال بالتدريج في كل خطوة من خطوات الحجة (أثناء المناقشة)، التي كانت تتحرك في خطين متوازيين - فتساءلت مرة «ماذا ينتج بالضرورة عن مقدماتنا؟). وتساءلت مرة أخرى «ماذا نجد في التجربة الفعلية؟». إن هذا الإجراء المزدوج الذي لم يكن هناك مبرر لبيانه بعد حتى الفصل الثامن - هو الإجراء الوحيد الممكن فإما أن يتبناه أو يدافع عنه أي فيلسوف يدرك عدم جدوى هجوم هيوم على ما أسماه كانط جدل العقل الخالص. «وعلى الرغم من أن سلسلة الحجج التي تؤدي إلى هذا الهجوم كانت منطقية للغاية، فإنه كان لابد من ظهور شك قوي - إن لم يكن تأكيداً مطلقاً - بأن كانت منطقية للغاية، عندما تؤدي إلى نتاتج استثنائية للغاية، وبعيدة جداً عن الحياة العامة والتجربة. فتأخذنا بعيداً إلى أرض الجن Fairy land قيل ليس لدينا مبرر كي الوصول إلى الخطوات الأخيرة من نظريتنا؛ وهناك في العالم الخيالي ليس لدينا مبرر كي

نثق بالمناهج الشائعة للحجج، أو للاعتقاد بأن الاستدلال بالمماثلات أو قياس الاحتمالات لهما أي سلطة. واسلوبنا في الجدل غير قادر على سبر أغوار هذه الهوة السحيقة».

رغم أنني لا أستطيع أبداً الاصتراف بتهمة الشك، فإنني غير واثق تماماً من قواي العقلية لتصديق أنني بمكن أن أتجاهل تحذير هيوم؛ كما أنني لا أحرف طريقاً بمكن أن أسلكه في متاهات الفكر الفلسفي إلاهذا المنهج المزدوج: أي بوصف بوصلة، لتحديد موقع السفينة، وتحديد موقعي اليومي عن طريق النجوم (١١).

(3) لكن القاريء سيسال تجربة من هذه التي يقال أننا قد راجعنا الحجة عليها؟ وليس في استطاعتي أن أجيب إلا بقولي: تجربة أولئك الذين عملوا بالفلسفة، كما أنها تجربة آخرين غيرهم، كما سُبجّلت في كتاباتهم، وكتاباتنا، كما حفظت في ذاكرتنا. إن هذه التجربة، تتجسد في تاريخ الفكر الأوروبي، الذي يمتد إلى أكثر من خمسة وعشرين قرناً من الزمان، شاملة عصر ما قبل سقراط من جهة، والقاريء وأنا نفسي من جهة أخرى. والشخص الذي لا يفهم ما هي الفلسفة، أو كيف تتقدم، يبدو له تاريخ تلك الأجيال الستين فوضي، ويبدو له هذا التاريخ أشبه بتسجيل لحركات عشوائية لكواكب سابحة هنا وهناك، لا تردها إلى العقل أية نظرية عن فلك التدوير. إن هذا المظهر اللاعقلاني، عندي الجرأة لأن أقول: لا يمكن أن يسقى قائماً بعد اكتشاف أن للفكر الفلسفي بنية خاصة، وأن الافتراضات في تغيرها تخضع لقوانين تلك البنية. وهكذا من وجهة نظر النظرية المقلائية في الفلسفة في انتاريخ الماضي للفكر الفلسفي لا يبدو كفكر غير منطقي (بل يبدو في الفلسفة في النانا نفهم المباديء غيد هذا الفكر معقولاً.

(4) اليست هذه حجة دائرية؟ الم أستمد في البداية من النراث الفلسفي وجهة نظر معينة تتعلق بطبيعة الفكر الفلسفي، وقمت بعد ذلك بالبحث عن تصديق لهذه النظرة من واقع اتفاقها مع التراث؟ الا يعتبر هذا دوراً مضاعفاً، طالما أنني افترضتُ أن الشاهد الذي

<sup>(</sup>١) يقصد كولنجوود هنا أن هذا المنهج المزدوج يؤدي إلى معرفة مسار الفكر الفلسفي العام فمضلاً عن معرفة موقعه الخاص ضمن هذا المسار العام (المترجمة).

سوف يؤكد هذا الرأي سيكون شاهداً أبكم؟ لأنه باستثناء الافتراض الذي وضعته أمامي، فإن التراث بدلاً من أن يكون صوتاً مسموعاً ليس إلا فوضى من الهذيان الناشز.

يعتبر هذا السؤال أحد الأسئلة النهائية أو المطلقة التي حاولت تجنبها في الفصل الأوّل من هذا الكتاب. لذلك سأجيب عنه إجابة غير مباشرة (١) طالما أن الإجابة المباشرة هي فكر آخر جديد وأكثر ملائمة.

(5) أيهما نفضل الافتراض من أجل الافتراض؟ وخلال ستين جيلاً من التفكير المستمر هل كان على الفلاسفة الذين أجهدوا أنفسهم هباءاً أن ينتظروا الكلمة الأولى لمعنى الخير حتى نظهر نحن على المسرح؟ أم أن هذا الجهد في التفكير كان مفيداً للغاية، وتاريخه هو تاريخ هذا الجهد الذي لم يكن تافها ولا بغير جزاء؟ لا يوجد أحد لا يفضل الاختيار الثاني؛ أما هؤلاء الذين تركوا الاختيار الثاني مفضلين الأول عليه فقد فعلوا ذلك لا عن تهور منهم بل عن خيبة أمل. لقد حاولوا رؤية تاريخ الفكر الفلسفي باعتباره تاريخاً للإنجاز والتقدم؛ وعندما فشلوا في هذا ؟ تخلوا عن افتراضهم الأصلي لأجل افتراض آخر لم يكن من المكن أن يفكروا فيه إلا بعد شعورهم بتهكم واشمئزاز نتيجة تجربتهم.

مع ذلك فمن المؤكد أنه ينبغي علينا في مثل هذه الأزمة أن نكون أكثر حرصاً في اختيار طربقنا. فعالم الطبيعة، يبدأ عمله بافتراض أن الطبيعة عاقلة، ولا يسمح لنفسه أن يتحول عن هذا الافتراض مهما كانت الصعوبات التي تقابله؛ وذلك لأنه اعتبر أن هذا الفرض ليس منطقياً فقط، لكنه أيضاً إلزامي، لأنه نال احترام العالم كله. فلو الترم العالم بافتراض أن الطبيعة عاقلة، فإن أي إخفاق في فهم معناها أو معقوليتها يعتبر إخفاقاً في فهمها، ويناظر هذا الافتراض افتراض آخر ملزم للمؤرخ، فما بالنا لو كان مؤرخاً للفكر الفلسفي.

وهذا كاف بالنسبة للاعتبذار عن الزعم بأن هناك تراثا للفلسفة، يجب اكتشافه بالدراسات التاريخية. وهذا التراث قد سار على أنماط سليمة، وهو في حاجة لتقدير عن طريق النقد الفلسفى، وأريد أن أوُكد أن هذا هو الافتراض الوحيد الذي يعتبر منطقياً دعنا

<sup>(</sup>١) فيما يتعلق بالإجابة المباشرة للسؤال سيجدها القاريء الفضولي موجودة ضمناً في الفصل الثامن (البندرقم (٥) فقرة ٢٠ ـ ٢١) (المؤلف).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نسميه ولو للحظة محض افتراض؛ اعتقد أن من الممكن على الأقل بناء على هذا الافتراض .. أن نقول: إن دراسة تاريخ الفلسفة بإمعان وتحليل: تؤكد الأمل الذي عبَّرتُ عنه في الفسصل الأول: الخساص بإعادة دراسة مشكلة المنهج وتبني بعض المبساديء التي استخلصتها في هذا الكتاب، فلعل الفلسفة تجد مخرجاً لأزمتها الراهنة، كي تستطيع أن تضع قدميها مرة أخرى على طريق التقدم.

0000



#### کشــاف

أرسيطسو: .315 , 308 , 308 , 232 , 254 , 308 , 315 أرسيطسو: أفـــلاطون: 255 - 254 , 249 , 232 - 231 , 255 - 157 , 195 - 198 , 231 - 232 , 249 , 308, 328, 336. أنسلم: . 257 - 255 - 255 أوغــسطين: .256 باركىلى: ،328 بنتــام: 211. بوئتىيوس: .256 - 255 بسولسس: .219 , 193 بيــوورنت: .156 جورجياس: 232. جونسون: .276 ديكسارت: . .336 , 288 - 285 , 257 , 285 - 288 , 336 = 162 , 233 , 257 رســـل: .274 210. روس: سبينوزا: .336, 257, 257, 290, 295, 297, 313, 336. ستبنج: ،273 ســقـــراط: . . 155 , 158 , 211 , 225 , 232 , 238 , 289 , 308 , 347 سميث: .156 كــانط: , 268 , 257 , 268 , 257 , 268 , 193 - 195 , 200 , 254 , 257 , 268 , 285, 287 - 288, 303, 346.

لـــوك: .198, 195

ليبنتيز: . 198 , 287 - 197 , 197 مــــل: . 177 , 211 مـــــل: . 271 مـــــور: . 271 نيـــونن: . 173 مــــورن: . 173 مـــــونن: . 346 , 307 , 315 , 336 , عيــــجل: . 346 مــــــوم: . 346

### قائمة بأهم الصطلحات الواردة في الكتاب

#### - A -

| Absolute                | مطلق                |
|-------------------------|---------------------|
| Abstract                | مجرد                |
| Accidental              | عرضي                |
| Actuality               | الوجود بالفعل       |
| Affirmation             | إثبات               |
| Affirmative judgement   | حكم موجب            |
| Assumption              | افتراض              |
| Argument                | حبحة                |
| Axiom                   | بديهية              |
| Aggregate               | مجموع               |
|                         |                     |
| Being                   | - B - الوجود        |
| Belief                  | الأعتقاد            |
| Belie                   | يناقض               |
| Bundle - Theory         | نظرية الحزمة        |
|                         | - C -               |
| Category                | مفوله               |
| Categorical Proposition | قضية حملية          |
| Cognition               | معرفة               |
| Chaos                   | عماء ـ فوضى         |
| Class                   | نة                  |
| Classification          | تضنيف               |
| Compound Proposition    | قضية مركبة          |
| Conception              | تصور                |
| Concrete term           | تصور<br>الحد العيني |
| Connotation             | مفهوم               |
|                         | 1**                 |

Consequent Consequence نتيجة منطقية Consolidation Contradiction تناقض Contrast تباين Criterion معيار - D -Definition تعریف - تحدید Demonstrate يبرهن Denotation الماصدق Destruction Determination تحديد ـ تعين Development تطور Dialectic جدل Dialectical reasoning استدلال جدلي Dilemma قياس الإحراج Disjunctif proposition قضية شرطية منفصلة Distinction Distributed مستغرق **Divinity** الألوهية Doctrine مذهب \_ نظرية \_ مبدأ - E -Enthymeme قياس مقتضب کینونہ \_ کائن Entity جدل مُموّه Eristic Essence الماهية Eudaemonism مذهب السعادة Exclude **Exclusive** Exposition

| Fact                                 | واقعة                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Faith                                | الإيمان                          |
| Fallacy                              | مغالطة                           |
| Fallacy of false disjunction         | مغالطة الانفصال الزائف           |
| Fallacy of identified coincidents    | مغالطة هوية المتطابقات           |
| Fallacy of precorious margins        | مغالطة الهوامش المحفوفة بالمخاطر |
| Fallacy of Undistributed middle term | مغالطة الحدالأوسط غير المستغرق   |
| Finality                             | النهاثية _ الغاثية               |
| Finite `Finitude                     | متناهى                           |
| Fonction                             |                                  |
| Form                                 | تابع<br>شکل ــ صورة              |
| Function                             | دالة                             |
| - G -                                |                                  |
| Generalisation                       | تعميم                            |
| Generic                              | تعميم<br>الجنس الجامع            |
| Genetic method                       | المنهج التكويني                  |
| Genuine                              | اب حقيقي                         |
| Genus                                | چىن<br>چىس                       |
| Goodness                             | ب من<br>الخير ــ الخيرية         |
| - H -                                | -J J                             |
| Hedonism                             | مذهب الللة                       |
| Holism                               | الاكتمالية                       |
| Hypotenuse                           | وتر المثلث                       |
| Hypothesis                           | فرض                              |
| Hypothetical Proposition             | القضية الشرطية المتصلة           |
| Hypothetical Syllogism               | القياس الشرطى                    |
| - I -                                | Ç J · Ç · ţ···                   |
| Ideal                                | مثل أعلى ـ مثالى                 |
| Idealism                             | المذهب المثالي                   |
|                                      | ٠٠٠٠٠٠ ي                         |

| Identity                   |       | الهوية                            |
|----------------------------|-------|-----------------------------------|
| Illusion                   |       | ہمیں۔<br>إدراك خادع ـ وهم ـ خيالى |
| Inconsistency              |       | عدم اتساق (تناقض)                 |
| Implicative Proposition    |       | قضية لزومية                       |
| Indifference               |       | حياد (عدم اكتراث)                 |
| Induction                  |       | استقراء                           |
| Inference                  |       | استدلال _ استنتاج                 |
| Integration                |       | تكامل                             |
| Intellect                  |       | عقل                               |
| Intelligible               |       | معقول                             |
| Intuition                  |       | حدس                               |
| Invalid                    |       | باطل، غير صحيح (للاستدلال)        |
| Investigation              |       | بحث                               |
|                            | - J - | ·                                 |
| Judgement                  |       | حكم                               |
| Justify                    |       | يبرر ـ يسوغ                       |
|                            | - K - |                                   |
| Kind                       | - 17. | نوع                               |
| Knowledge                  |       | معرفة                             |
| Knowledge by acquaintance  |       | معرفة بالاتصال المباشر            |
|                            | - L - |                                   |
| Law of contradiction       |       | قانون التناقض                     |
| Law of non - contradiction |       | قانون عدم التناقض                 |
| Law of excluded middle     |       | قانون الثالث المرفوع              |
| Lebensphilosophie          |       | فلسفة الحياة                      |
| Legitimate                 |       | منطقي                             |
| Limit                      |       | حد                                |
| Linear inference           | ~ #   | الاستدلال التسلسلي                |
|                            | - M - | •                                 |
| Mediation and immediacy    |       | التوسط والمباشرة                  |
|                            |       |                                   |

| Method                  |       | منهج                 |
|-------------------------|-------|----------------------|
| Modal proposition       |       | قضية موجهة           |
| Molecule                |       | <b>جزيء</b>          |
| Molecular proposition   |       | قضية جزئية           |
| Mood                    |       | ضرب (ني القياس)      |
| Moods of syllogism      |       | ضروب منتجة في القياس |
| Multiform               |       | متعدد الأشكال        |
| Mutual immanence        |       | الكمون المتبادل      |
|                         | - N - |                      |
| Naive realism           |       | الواقعية الساذجة     |
| Necessory consequence   |       | نتيجة حتمية          |
| Necessity               |       | ضرورة                |
| Negation and negativity |       | السلب والسلبية       |
| Negative Proposition    |       | قضية سالبة           |
| Neutral monism          |       | الواحدية المحايدة    |
| Nominal definition      |       | التعريف الإسمي       |
| Notion                  |       | فكرة                 |
| Null class              |       | فئة فارغة            |
|                         | - O - |                      |
| Object                  | Ū     | موضوع                |
| Object of cognition     |       | موضوع المعرفة        |
| Obversion               |       | نقض المحمول          |
| Opposition              |       | تضاد ـ تقابل         |
| Organization            |       | تنظيم                |
|                         | - P - |                      |
| Panlogism               |       | الشمول المنطقي       |
| Paradox                 |       | مفارقة               |
| Particular proposition  |       | قضية جزئية           |
| Perception              |       | إدراك حسي            |
| Phenomenalogy           |       | الظاهريات            |

| Plurality              |              | كثرة                              |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Positive term          |              | حد موجب                           |
| Potentiality           |              | وجود بالقوة                       |
| Premise                |              | مقدمة                             |
| Presume                |              | يفترض                             |
| Presuppositions        |              | انتراضات مسبقة أو مسلمات          |
| Principle              |              | ميدا                              |
| Process                |              | عملية                             |
| Proof                  |              | برهان                             |
| Proposition            |              | قضية                              |
|                        | - Q -        |                                   |
| Quality                | - <b>y</b> - | کیف۔ نوع                          |
| Quantity               |              | الكم                              |
| Quantifiers            |              | كيف ـ نوع<br>الكم<br>أسوار القضية |
|                        | - R -        |                                   |
| Realism                | - 24         | الواقعية                          |
| Reality                |              | الحقيقة الواقعية ـ الواقع         |
| Reason                 |              | عقل ـ استدلال                     |
| Reasoning              |              | استدلال                           |
| To Reduce              |              | يرد                               |
| Reduction of syllogism |              | رد الأتبسة                        |
| Reflection             |              | تفكير                             |
| Relative               |              | نسبي                              |
| Residues (Method of)   |              | البواَّقي (طريقة)                 |
| Reverse                |              | عکس                               |
| Reversible             |              | قابل أن يعكس                      |
|                        | - S -        |                                   |
| Scepticism             |              | مذهب الشك                         |
| Significance           |              | دلالة ـ مغزي                      |
| Species                |              | نوع                               |
|                        |              | _                                 |

| Specific                  | نوعي                        |
|---------------------------|-----------------------------|
| Specific differentiations | اختلافات نوعية              |
| Structure                 | بنية                        |
| Substance                 | جوهو                        |
| Suppose                   | يفترض                       |
| Sullogism                 | قياس                        |
| Sumpathy                  | تعاطف ـ مشاركة وجدانية      |
| System                    | نسق ــ مذهب                 |
|                           | - T -                       |
| Tautology                 | تحصيل الحاصل                |
| Teaching                  | تعاليم                      |
| Teleology                 | الغاثية                     |
| Term                      | حد منطقي                    |
| Theism                    | مذهب الألوهية ـ الناليه     |
| Theorem                   | مبرهنة                      |
| Theory                    | نظریة                       |
| Time                      | الزمان                      |
| Truth                     | الحقيقة ـ الصدق             |
|                           | -U-                         |
|                           | -0-                         |
| Ultimate                  | نهائي                       |
| Ultimate basis            | به بي<br>الأساس النهائي     |
| Undemonstrables           | . معامل معهدي<br>لامبر هنات |
| Uniformity                | الأطراد<br>الأطراد          |
| Unique                    | ار حورات<br>فرید            |
| Unitive                   | فرید<br>متحد                |
| Unity                     |                             |
| Universal                 | وحلة<br>11/1                |
| Univocation               | الكلي                       |
| Utilitarianism            | تواطؤ<br>ن                  |
| Omitationioni             | مذهب المنفعة                |

|                     | - V - |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| Valid               |       | صحیح ـ صادق        |
| Variable            |       | متغير              |
| Verification        |       | التحقق             |
| Vicious Circle      |       | الدور الفاسد       |
| Void                |       | خلاء               |
| •                   | - W - |                    |
| Whole               |       | الكل               |
| Whole part relation |       | علاقة الكل بأجزائه |
| Wilfulness          |       | التصميم            |
| Will                |       | الإرادة            |

## المشروع القومى للترجمة

المشروع القومسى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .

٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية
 والإبداعية .

٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
 والتشجيع على التجريب .

٤- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين.

٥-- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش
 العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة .

٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية
 بالترجمة .



## المشروع القومى للترجمة

| ت أحمد درويش                           | جون کرین                      | ١ اللغة العليا (طبعة ثانية)                   |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| ت أحمد فؤاد بلمع                       | ك. مادهو بانيكار              | ٢ - الوثنية والإسلام                          |
| ت شوقی جلال                            | جورج جيبس                     | ٣ التراث المسروق                              |
| ت أحمد الحضرى                          | انجا كاريتنكوفا               | <ul> <li>٤ كيف تتم كتابة السيناريو</li> </ul> |
| ت - محمد علاء الدين منصور              | إسماعيل فصيح                  | ه ثريا في غيبوبة                              |
| ت سعد مصلوح / وقاء كامل قابد           | ميلكا إفيتش                   | ٦ – اتجاهات البحث اللساني                     |
| ت يوسف الأنطكي                         | لوسيان غوادمان                | ٧ العليم الإنسانية والفلسفة                   |
| ت . مصطفی ماهر                         | ماکس فریش                     | ٨ مشعلن الحرائق                               |
| ت محمود محمد عاشور                     | أندرو س. جودي                 | ٩ - التغيرات البيئية                          |
| ت ممدمعتميم وعد الطِلِ الأزدى وعبر على | جيرار جينيت                   | ١٠ – خطاب الحكاية                             |
| ت • هناء عيد الفتاح                    | فيسوافا شيمبوريسكا            | ۱۱ – مختارات                                  |
| ت أحمد محمود                           | ديفيد براونيستون وايرين فرانك | ١٢ – طريق المرير                              |
| ت · عبد الوهاب علوب                    | روپرټسن سميث                  | ١٢ – ديانة الساميين                           |
| ت حسن المودن                           | جان بیلمان نویل               | ١٤ - التحليل النفسي والأدب                    |
| ت . أشرف رفيق عفيقي                    | إدوارد اويس سميث              | ه١ - المركات الفنية                           |
| ت : بإشراف / أحمد متمان                | مارت <i>ن</i> برنال           | ١٦ – أثينة السوداء                            |
| ت ۰ محمد مصطفی بدوی                    | فيليب لاركين                  | ۱۷ – مختارات                                  |
| ت : مللعت شاهيڻ                        | مختارات                       | ١٨ - الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية        |
| ت : تعلم مطبة                          | چورچ سلیریس                   | ١٩ الأعمال الشعرية الكاملة                    |
| ت: يمنى ماريف الخولي / بدوى عبد الفتاح | ج. ج. کراوٹر                  | ٢٠ – قمنة العلم                               |
| ت : ماجدة العناني                      | صعد بهرنجى                    | ٢١ – خوخة وألف خوخة                           |
| ت . سيد أحمد على الناميري              | جون أنتيس                     | ٢٢ – مذكرات رحالة عن المعربين                 |
| ت : سعید توایق                         | هانز جيورج جاداس              | ۲۳ — تجلى الجميل                              |
| ت ؛ پکر عباس                           | باتريك بارندر                 | ٢٤ – ظلال المستقبل                            |
| ت : إبراهيم الدسوقي شتا                | مولانا جلال الدين الرومي      | ۲۰ – مثنوی                                    |
| ت : أحمد محمد حسين هيكل                | محمد حسين هيكل                | ٢٦ – دين مصد العام                            |
| ت: ئمّبة                               | مقالات                        | ٢٧ – التنوع البشرى المثلاق                    |
| ت : مئی أبو سته                        | جون لوك                       | ۲۸ – رسالة في التسامح                         |
| ت : بدر النيب                          | چيمس ب. کارس                  | ۲۹ – المات والوجود                            |
| ت : أحمد قؤاد بليع                     | ك، مادهن بانيكار              | ٣٠ - الوثنية والإسلام (ط٢)                    |
| ت . عبد الستار الطوجي/ عبد الوهاب علوب | جان سرفاجيه – كلود كاين       | ٣١ – مصادر دراسة التاريخ الإسلامي             |
| ت : مصطفی إبراهیم فهمی                 | ديفيد روس                     | ٣٢ الانقراض                                   |
| ت : أحمد فؤاد بليع                     | 1. ج. مویکنن                  | 27 - التاريخ الاقتصادي لإفريقيا الفريية       |
| ت : حمنة إبراهيم المثيف                | روجر ألن                      | ٢٤ – الرواية العربية                          |
| ت : خلیل کلفت                          | پول ، پ ، دیکسون              | ٣٥ - الأسطورة والحداثة                        |
|                                        |                               |                                               |

| ت : حياة جاسم محمد                             |                                               | The state of the serve                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u>.                                      </u> | والاس مارتن                                   | ٣٦ – نظريات السرد الحديثة                              |
| ت : جمال عبد الرحيم                            | بریجیت شیفر<br>                               | ٣٧ – راحة سيرة ومرسيقاها                               |
| ت : أنور مغيث                                  | الن تورین                                     | ٣٨ – نقد الحداثة                                       |
| ت : منيرة كروا <i>ن</i><br>                    | بيتر والكوت                                   | ٣٩ - الإغريق والصند                                    |
| ت: محمد عيد إبراهيم                            | ان سکستون                                     | ٠٤ – قصائد حب                                          |
| ت: عاطف أحمد / إبرا هيم فقحى / مصوي ملجد       | بیتر جران                                     | ٤١ - ما بعد المركزية الأوربية                          |
| ت : أحمد محمود                                 | بنجامين بارير                                 | ٤٢ عالم ماك                                            |
| ت : المهدى أخريف                               | أركتافيو پاث                                  | ٤٢ ~ اللهب المزدوج                                     |
| ت : مارلين تادرس                               | ألدوس هكسلي                                   | ٤٤ - بعد عدة أصياف                                     |
| ت : أحمد محمود                                 | روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين                   | ٤٥ - التراث المغنور                                    |
| ت : محمود السيد على                            | بابلو ثيرودا                                  | ٤٦ - عشرون قصيدة حب                                    |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                     | رينيه ويليك                                   | ٤٧ - تاريخ النقد الأسبى الحسيث (١)                     |
| ت : ماهر جوپچاتی                               | قرائسوا دوما                                  | ٤٨ - حضارة مصر الفرعونية                               |
| ت : عبد الوهاب علوب                            | ه . ت . نوریس                                 | ٤٩ - الإسلام في البلقان                                |
| ت : محمد برانة وعثماني اليلود ويوسف الأتملكي   | جمال الدين بن الشيخ                           | <ul> <li>٥ - ألف ليلة وليلة أن القول الأسير</li> </ul> |
| ت : محمد أبن العطا                             | داريو بيانويبا وخ، م بينياليستى               | ٥١ مسار الرواية الإسبانو أمريكية                       |
| ت : لطفی فطیم وعادل دمرداش                     | بیتر ، ن ، نوفالیس وستیفن ، ج ،               | ٥٢ - العلاج النفسي التدعيمي                            |
|                                                | ريجسيفيتز وروجر بيل                           |                                                        |
| ت : مرسى سعد الدين                             | أ . ف ، ألنجتون                               | ٥٣ الدراما والتعليم                                    |
| ت : محسن مصیلحی                                | ج . مايكل والتون                              | £o - المفهوم الإغريقي للمسوح                           |
| ت : على يوسف على                               | چون بولکنجهوم                                 | ەە – ما وراء العلم                                     |
| ت : محمود علی مکی                              | فديريكو غرسية لرركا                           | ٦٥ – الأعمال الشعرية الكاملة (١)                       |
| ت : محمود السيد ، ماهر البطوطي                 | فديريكو غرسية اوركا                           | ٧٥ – الأعمال الشعرية الكاملة (٢)                       |
| ت : محمد أبو العطا                             | فديريكو غرسية اوركا                           | ۸ه – مسرحیتان                                          |
| ت : السيد السيد سهيم                           | كارلوس مونييث                                 | ٥٩ – المحبرة                                           |
| ت : صبري محمد عبد الغني                        | جرهائز ايتين                                  | ٦٠ - التصميم والشكل                                    |
| مراجعة وإشراف: محمد الجوهري                    | شارلىت سىمور – سمىث                           | ١١ – موسوعة علم الإنسان                                |
| ت : محمد څیر البقاعی ،                         | رولا <i>ن</i> بارت                            | ٦٢ – لدُّة النَّص                                      |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                     | رينيه ويليك                                   | ٦٢ - تاريخ النقد الأدبي الحديث (٢)                     |
| ت : رمسیس ع <b>رم</b> ن ،                      | آلان ويه                                      | ۱۶ – برتراند راسل (سیرة حیاة)                          |
| ت : رمسیس عوض ،                                | برتراند راسل<br>برتراند راسل                  | ٥٦ - في مدح الكسل بمقالات أخرى                         |
| ت : عبد اللطيف عبد الحليم                      | أنطونيق جالا                                  | ٢٦ – خمس مسرحيات أنداسية                               |
| ت : المهدى أخريف                               | فرنانس بيسوا                                  | ٦٧ مختارات                                             |
| ت : أشرف المباغ                                | فالنتين راسبوتين                              | ٦٨ – نتاشا العجوز وقصص أخرى                            |
| ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى           | عبد الرشيد إبراهيم<br>عبد الرشيد إبراهيم      | ٦٩ - العالم الإسلامي في أوليل الترن العشرين            |
| ت: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد                  | أرخينيو تشانج رودريجت                         | ٧٠ – ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية                     |
| ت : حسين محمول                                 | ا <del>ن پرو سے بی روازیب د</del><br>داریو فو | ٧١ السيدة لا تصلح إلا الرمي                            |
| Q C                                            | ۵۰ریو ۳۰                                      | G. San af Grann a see and see                          |

| ت : قۇاد مجلى                  | ت . س . إليوت                  | ٧٢ السياسي العجوز                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| ت حمن باظم وعلى جاكم           | چين . ب , توميکنز              | ٧٢ – نقد استجابة القارئ                          |
| ت حسن بيومي                    | ل ، ا ، سیمینواا               | ٧٤ – صلاح النين والماليك في مصر                  |
| ت أحمد درويش                   | أندريه موروا                   | ٧٥ - فن التراجم والسير الذاتية                   |
| ت . عبد المقصود عبد الكريم     | مجموعة من الكتاب               | ٧٦ – چاك لاكان وإغواء التطيل النفسى              |
| ت مجاهد عبد المنعم مجاهد       | رينيه ويليك                    | ٧٧ - تاريخ النقد الأدبي الصيث ج٣                 |
| ت أحدد محدود وبورا أمين        | رونالد روبرتسون                | ٧٧ - العولة : النظرية الاجتماعية والثلغة الكونية |
| ت . سعيد الغائمي ونامبر حلاوي  | بوريس أوسبنسكي                 | ٧٩ – شعرية التأليف                               |
| ت مكارم القمري                 | ألكسندر بوشكين                 | ٨٠ – بوشكين عند منافورة الدموع،                  |
| ت . محمد طارق الشرقاري         | بندكت أندرسن                   | ٨١ – الجماعات المتخيلة                           |
| ت محمود السيدعلي               | میجیل دی آونامونو              | ۸۲ – مسرح میجیل                                  |
| ت خالد المالي                  | غوتفريد بن                     | ۸۲ – مختارات                                     |
| ت . عبد الصيد شيحة             | مجموعة من الكتاب               | ٨٤ موسومة الأدب والنقد                           |
| ت۔عبد الرازق برکات             | مىلاح زكى أقطائ                | ٨٥ منصور الحلاج (مسرحية)                         |
| ت أحمد فتحي يرسف شنا           | جمال میر صبادقی                | ٨٦ طول الليل                                     |
| ت : ماجدة العنائي              | جلال أل أحمد                   | ۸۷ – نون والقلم                                  |
| ت إبراهيم النسوقي شئا          | جلال أل أحمد                   | ۸۸ – الابتلاء بالتغرب                            |
| ت : أحمد زايد ومحمد محيى الدين | أنتونى جيدنز                   | ٨٩ - الماريق المثالث                             |
| ت . محمد إبراهيم ميروك         | نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية | ٩٠ – وسم السيف (تصمر)                            |
| ت . محمد هناء عبد القتاح       | باربر الاسىسىتكا               | ٩١ - المسرح والتجريب بين النظرية والتمليق        |
|                                |                                | ٩٢ – أمساليب وسنضسامين المسرح                    |
| ت : نادية جمال الدين           | كارلوس ميجل                    | الإسبانوأمريكى المعاصر                           |
| ت : عبد الرهاپ علوپ            | مايك فيذرستون وسكوت لاش        | ٩٣ – محدثات العولة                               |
| ت : فوزية العشماري             | مىمويل بيكيت                   | ١٤ – المب الأول والمنجبة                         |
| ت : سرى محمد محمد عبد اللطيف   | أنطونيو بويرى باييذى           | ٩٥ - مختارات من المسرح الإسبائي                  |
| ت : إنوار الخراط               | قمىص مختارة                    | ٩٦ – ثلاث زنبقات روردة                           |
| ت : بشیر السباعی               | فرنان برودل                    | ۹۷ – هوية فرنسا (مج ۱)                           |
| ت : أشرف المبياغ               | · ماذج ومقالات                 | ٩٨ – الهم الإنساني والابتزاز الميهيوني           |
| ت : إبراهيم قنديل              | ديقيد رويئسون                  | ٩٩ – تاريخ السينما العالمية                      |
| ت : إبراهيم قتحي               | بول هیرست رجراهام ترمبسون      | ١٠٠ – مساطة العولة                               |
| ٿ : رشيد بنحدي                 | بيرنار فاليط                   | ١٠١ – النص الروائي (تقنيات ومناهج)               |
| ت : عز الدين الكتائي الإدريسي  | عبد الكريم الخطيبي             | ١٠٢ – السياسة والتسامح                           |
| ت : محمد بئیس                  | عبد الوهاب المؤبب              | ۱۰۳ – قبر ابن عربی یلیه ایاء                     |
| ت : عبد النفار مكارى           | برتولت بريشت                   | ۱۰۶ - أوبرا ماهوچنى                              |
| ت : عبد العزيز شبيل            | چيرارچينيت                     | ١٠٥ – منخل إلى النص الجامع                       |
| ت : أشرف على دعدور             | د، ماریا خیسوس رویبیرامتی      | ١٠٦ الأدب الأندلسي                               |
| ت : محمد عبد الله الجعيدي      | نخبة                           | ١٠٧ – ميورة القدائي في الشعر الأمريكي المامير    |
|                                |                                |                                                  |

| ت : محمود علی مکی               | مجموعة من النقاد         | ١٠٨ – ثلاث براسات عن الشعر الأنباسي            |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| ت : هاشم أحمد محمد              | چون بولوك وعادل درویش    | ١٠٩ – حروب المياه                              |
| ت : منی قطان                    | حسنة بيجوم               | ١١٠ – النساء في العالم النامي                  |
| ت : ريهام حسين إبراهيم          | فرانسيس هيندسون          | ١١١ ~ المرأة والجريمة                          |
| ت : إكرام يوسف                  | أرلين علوى ماكليود       | ١١٢ الاحتجاج الهادئ                            |
| ت : أحمد حسان                   | سادى پلانت               | ١١٣ – راية التمرد                              |
| ت : نسیم مجلی                   | وول شرينكا               | ١١٤ – مسرحيتا حصاد كرنجي وسكان المستتقع        |
| ت : سمية رمضان                  | فرچينيا وولف             | ١١٥ - غرفة تخص المرء وحده                      |
| ت : تهاد أحمد سالم              | سينثيا نلسون             | ١١٦ – امرأة مختلفة (درية شفيق)                 |
| ت : منى إبراهيم ، وهالة كمال    | ليلى أحمد                | ١١٧ – المرأة والجنوسة في الإسلام               |
| ت : ليس النقاش                  | ېٿ پارون                 | ١١٨ – النهضة النسائية في مصر                   |
| ت : بإشراف/ رؤوف عباس           | أميرة الأزهري سنيل       | ١١٩ – النساء والأسرة وقوانين الطلاق            |
| ت : نخبة من المترجمين           | ايلي أبو لغد             | ١٢٠ - الحركة النسائية والقطور في الشرق الأوسط  |
| ت : محمد الجندى ، وإيزابيل كمال | _                        | ١٢١ - الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية    |
| ت : منيرة كروان                 |                          | ١٢٢ –نظام العبهية القديم وبموةج الإنسان        |
| ت: أنور محمد إبراهيم            | نينل الكسندر وننادولينا  | ١٢٢- الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية  |
| ت : أحمد فؤاد بليع              | چىن جراى                 | ١٢٤ – الفجر الكاذب                             |
| ت : سمحه الثولى                 | سىدرىك ئورپ دىقى         | ١٢٥ – التطيل الموسيقي                          |
| ت : عبد الوهاب علىپ             | فالقائج إيسر             | ١٢١ – فعل القراءة                              |
| ت : بشير السباعي                | صفاء فتحى                | ۱۲۷ – إرهاب                                    |
| ت : أميرة حسن نويرة             | سوزان باسنيت             | ١٢٨ الأدب المقارن                              |
| ت : محمد أبن العطا وأخرون       | ماريا دواورس أسيس جاروته | ١٢٩ - الرواية الاسبانية المعاصرة               |
| ت : شوقى جلال                   | أندريه جوندر فرانك       | ١٣٠ – الشرق يصعد ثانية                         |
| ت : لوی <i>س</i> بقطر           | مجموعة من المؤلفين       | ١٢١ - مصر القنيمة (التاريخ الاجتماعي)          |
| ت : عبد الوهاب علوب             | مايك فيذرستون            | ١٣٢ – ثقافة العيلة                             |
| ت : طلعت الشايب                 | طارق على                 | ١٣٣ - الخوف من المرايا                         |
| ت : أحمد محمود                  | باری ج، کیبب             | ۱۳۶ – تشریع حضارة                              |
| ت : ماهر شفيق فريد              | ت. س. إليون              | ه١٢ - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثارثة أجزاء) |
| ت : سحر توفيق                   | كينيث كوبى               | ١٣٦ – قلاحق الباشا                             |
| ت : كاميليا صبحى                | چوزیف ماری مواریه        | ١٣٧ – منكرات ضابط في الحملة القرشبية           |
| ت : وجيه سمعان عبد المسيح       | إيقلينا تارينى           | ١٣٨ - عالم التليغزيون بين الجمال والعنف        |
| ت : مصطفی ماهن                  | ریشارد فاچنر             | ۱۳۹ – پارسیڤال                                 |
| ت : أمل الجبوري                 | هريرت ميسن               | ١٤٠ – حيث تلتقي الأنهار                        |
| ت : نعيم عطية                   | مجموعة من المؤلفين       | ١٤١ - اثنتا عشرة مسرحية يوبانية                |
| ت : حسن بيومي                   | أ. م، فورستر             | ١٤٢ - الإسكندرية : تاريخ ودليل                 |
| ت : عدلی السمری                 | ديريك لايدار             | ١٤٢ - قضايا التظير في البحث الاجتماعي          |
| ت : سلامة محمد سليمان           | كاراق چەلدونى            | ١٤٤ - صاحبة اللوكاندة                          |
|                                 |                          |                                                |

| ت أحمد حسان              | كارلوس نرينتس                  | ه ۱٤ - موت أرتيميو كروث                            |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| ت على عبد الرؤوف النمني  | میجیل دی لییس                  | ١٤٦ الورقة الحمراء                                 |
| ت عند العفار مكاوي       | تانكريد دورست                  | 127 - خطبة الإدانة الطويلة                         |
| ت على إبراهيم على متوهى  | إنريكي أندرسون إمبرت           | ١٤٨ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية)             |
| ت أسامة إسبر             | عاطف فمبول                     | ١٤٩ – النظرية الشعرية عند إليوت وأنونيس            |
| ت مابرة كروان            | روبرت ج. ايتمان                | ١٥٠ التجربة الإغريقية                              |
| ت بشير السباعي           | فرنان برودل                    | ۱۵۱ – هوية فرئسا (مج ۲ ، ج ۱)                      |
| ت محمد محمد الخطابي      | نخبة من الكُثاب                | ١٥٢ عدالة الهنود وقصيص أخرى                        |
| ت . فاطمة عبد الله محمود | فيولين فاتويك                  | ١٥٢ - غرام الفراعنة                                |
| ت خلیل کلفت              | فيل سليتر                      | ١٥٤ مدرسة فرانكفورت                                |
| ټ أحمد مرسى              | نخبة من الشعراء                | ٥٥١ - الشعر الأمريكي المعامس                       |
| ت من التلمساني           | جي أنبال وألان وأوديت أبيرمو   | ١٥٦ - المدارس الجمالية الكبري                      |
| ت عبد العزيز اقوش        | النظامي الكنوجي                | ۱۵۷ – خسرو وشیرین                                  |
| ت بشير السباعي           | فرنان برودل                    |                                                    |
| ت إبراهيم فتحي           | ديثيد هوكس                     | ٩ ه ١ - الإيديولوجية                               |
| ت حسين بيومي             | بول إيرايش                     | ١٦٠ – ألة الملبيعة                                 |
| ت زيدان عبد العليم زيدان | اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا | ١٦١ – من المسرح الإسباني                           |
| ت مملاح عبد العزيز معجوب | يرحنا الأسيرى                  | ١٦٢ - تاريخ الكنيسة                                |
| ت بإشراف . محمد الجوهري  | جوربون مارشال                  | ١٦٢ - مرسوعة علم الاجتماع ج ١                      |
| ت نبيل سعد               | چان لاکرتیر                    | ١٦٤ – شامپوليون (حياة من نور)                      |
| ت سهير المنابقة          | أ . ن أفانا سيفا               | ١٦٥ – حكايات الثعلب                                |
| ت محمد محمود أبق غدير    | يشعياهو ليثمان                 | 171 – العلاقات بين المتدينين والطمانيين في إسرائيل |
| ت۔ شکری محمد عیاد        | رابندرانات طاغور               | ١٦٧ – في عالم طاغور                                |
| ت۔ شکری محمد عیاد        | مجموعة من المؤلفين             | ١٦٨ - دراميات في الأدب والثقافة                    |
| ت : شکری محمد عیاد       | مجموعة من المبدعين             | ١٦٩ – إبداعات أدبية                                |
| ت : بسام يأسين رشيد      | ميقيل دليبيس                   | ١٧٠ الطريق                                         |
| ت : هدی حسین             | فرانك بيجو                     | ۱۷۱ – وضع حد                                       |
| ت : محمد محمد الخطابي    | مختارات                        | ۱۷۲ – حجر الشمس                                    |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام | وآثر ت ، سنتيس                 | ١٧٢ معنى الجمال                                    |
| ت أحمد محمود             | ايليس كاشمور                   | ١٧٤ – مناعة الثقافة السوداء                        |
| ت وجيه سمعان عبد السيح   | لورينزو فيلشس                  | _                                                  |
| ت - جلال البنا           | توم تيتنبرج                    | ١٧٦ – نص مفهوم للاقتصاديات البيئية                 |
| ت حصة إبراهيم منيف       | هنرى تروايا                    | ۱۷۷ – أنطون تشيخوف                                 |
| ت : محمد حمدی إبراهیم    | نحبة من الشعراء                | ١٧٨ -مختارات من الشعر اليوناني الحديث              |
| ت إمام عبد الفتاح إمام   | أيسوب                          | ۱۷۹ – حكايات أيسوب                                 |
| ت سليم عبدالأمير حمدان   | إسماعيل قصيح                   | ۱۸۰ – قصة جاويد                                    |
| ت محمد يحيى              | فنسنت ، ب ، ليتش               | ١٨١ - النقد الأدبى الأمريكي                        |
|                          |                                |                                                    |
|                          |                                |                                                    |

| ت : ياسين طه حافظ                           | و ، پ ، پیش                        | ١٨٢ - العنف والنبوءة                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| ت : فتحی العشری                             | رينيه چيلسون                       | ۱۸۳ – چان کوکتو علی شاشة السینما           |
| ت : دسوقی سعید                              | مانز إبندورنر<br>هانز إبندورنر     | ۱۸۶ القامرة حالمة لا تنام                  |
| ت : عبد الوهاب علوب                         | ترماس تومسن                        | ١٨٥ – أسفار المهد القديم                   |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام                    | ميخائيل أنويد                      | ۱۸۱ – معجم مصطلحات هیچل                    |
| ت : علاء منصور                              | بُزُدْج عَلَوى                     | ۱۸۷ – الأرضة                               |
| ت : بدر الديب                               | .ددع<br>الفين كرنان                | ١٨٨ من الأدب                               |
| ت : سعید الغائمی                            | یو کی مان<br>پول دی مان            | ١٨٩ – العبي والبصيرة                       |
| ت : محسن سید فرجانی                         | پود<br>کوبنفوشیوس                  | ۱۹۰ – محاورات کونفوشیوس                    |
| ت : مصطفی حجازی السید                       | الحاج أبو بكر إمام                 | ۱۹۱ – الكلام رأسمال                        |
| ت : محمود سلامة علاوی                       | زين العابدين المراغي               | ۱۹۲ – سیاحتنامه إبراهیم بیك                |
| ت: محمد عيد الواحد محمد                     | بیتر آبراهامز                      | ۱۹۲ – عامل المنجم                          |
| ت : ماهر شفیق قرید                          | ، و بات النقاد<br>مجموعة من النقاد | ١٩٤ - مختارات من التقد الأشجار - أمريكي    |
| ت : محمد علاء الدين منصبور                  | إسماعيل فصيح                       | ۱۹۰ – شتاء ۸۶                              |
| ت : أشرف الصباغ                             | فالنتين راسبوتين                   | ١٩٦ - المهلة الأخيرة                       |
| ت : جلال السعيد المقناوي                    | شمس العلماء شبلي النعماني          | ۱۹۷ – الفاروق                              |
| ت : إبراهيم سلامة إبراهيم                   | إنوين إمرى فأخرين                  | ١٩٨ – الاتصال الجماهيري                    |
| ت : جمال أحمد الرقاعي وأحمد عبد اللطيف حماد | يعقوب لاندارى                      | ١٩١ - تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية   |
| ت : فخرى لبيب                               | جيرمى سيبروك                       | ٢٠٠ – ضحايا التنمية                        |
| ت : أحمد الأنصاري                           | جوڑایا رویس                        | ٢٠١ - الجانب الديني للفاسفة                |
| ت : مجاهد عيد المتمم مجاهد                  | رينيه ويليك                        | ٢٠٢ – تاريخ النقد الأنبى الحبيث جـــ ا     |
| ت: جلال السعيد الحقناري                     | ألطاف حسين حالى                    | ٢٠٢ – الشعر والشاعرية                      |
| ت : أحمد محمود هویدی                        | زالمان شازار                       | ٢٠٤ – تاريخ نقد العهد القديم               |
| ت : أحمد مستجين                             | لويجى لوقا كافاللي – سفورزا        | ٢٠٥ – الجينات والشعوب واللغات              |
| ت : على يوسف على                            | جيمس جلايك                         | ٢٠٦ – الهيولية تصنع علمًا جديدًا           |
| ت : محمد أبق العطا عبد الرؤوف               | رامون خوتاسندير                    | ۲۰۷ – ليل إفريقي                           |
| ت : محمد أحمد صبالح                         | دان ارریان                         | ٢٠٨ – شخمية العربي في المسرح الإسرائيلي    |
| ت : أشرف الصباغ                             | مجموعة من المؤلفين                 | ۲۰۹ – السرد والمسرح                        |
| ت : يوسف عبد الفتاح فرج                     | سنائي الغزنوي                      | ۲۱۰ – مثنویات حکیم سنائی                   |
| ت: محمود حمدي عبد القني                     | جوئاثان كلر                        | ۲۱۱ – فردینان بوسوسیر                      |
| ت : يوسف عبد الفتاح فرج                     | مرزبان بن رستم بن شروین            | ٢١٢ – قصيص الأمير مرزيان                   |
| ت : سيد أحمد على الناصرى                    | ريمون فلاور                        | ٢١٢ – مصر منذ اترم تابين حتى رديل عب الناص |
| ت : محمد محمود محى الدين                    | أنتونى جيدنز                       | 214 - قواعد جديدة المنهج في علم الاجتماع   |
| ت : محمود سلامة علاوى                       | زين العابدين المراغى               | ۲۱۵ – سیاحت نامه إبراهیم بیك جـ۲           |
| ت : أشرف الصباغ                             | مجموعة من المؤلفين                 | ۲۱٦ - جوانب أخرى من حياتهم                 |
| ت : نادية البنهاوي                          | مسويل بيكيت                        | ۲۱۷ - مسرحيتان طليعيتان                    |
| ت : على إيراهيم على مثوفى                   | خوليو كورتازان                     | ۲۱۸ – رایولا                               |
|                                             |                                    |                                            |

| ت طاعت الشايب                          | كازر ايشجورو            | ٢١٩ – بقايا اليوم                         |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| ت ؛ على پوسف على                       | باری بارکر              | ٢٢٠ الهيولية في الكون                     |
| ت رفعت سالام                           | جريجورى جوزدانيس        | ۲۲۱ شعریة كفافی                           |
| ت نسیم مجلی                            | رونالد جرای             | ۲۲۲ فرانز کافکا                           |
| ت السيد محمد نفادي                     | بول فيرابئر             | ٣٢٣ – العلم في مجتمع حر                   |
| ت منى عبد الظاهر إبراهيم السيد         | برانكا ماجاس            | ۲۲۶ – دمار يوغسلافيا                      |
| ت السيد عبد الظاهر عبد الله            | جابرييل جارثيا ماركث    | ٥٢٢ حكاية غريق                            |
| ت طاهر محمد على البربري                | ديفيد هربت اورانس       | ٢٢٦ - أرض المساء وقصائد أخرى              |
| ت السيد عبد الظاهر عبد الله            | موسى مارديا ديف بوركى   | ٢٢٧ - المسرح الإسباني في القرن السابع عشر |
| ت ماري تيريز عبد المبيح وخالد حسن      | جائيت وولف              | 228 - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن       |
| ت: . أمير إبراهيم العمري               | نورمان كيمان            | ٢٢٩ – مأزق البطل الوحيد                   |
| ت - مصطفى إيراهيم فهمى                 | فرانسواز جاكوب          | ٢٢٠ - عن الذياب والفئران والبشر           |
| ت : جمال أحمد عبد الرحمن               | خايمى سالوم بيدال       | ۲۳۱ – الدرافيل                            |
| ت . معتملتي إبراهيم فهمي               | توم ستيئر               | ۲۲۲ - مابعد المعلومات                     |
| ت . مللعت الشايب                       | أرثر هيرمان             | ٢٣٢ – فكرة الاضمحلال                      |
| ت فؤاد محمد عكود                       | ج. سبنسر تريمنههام      | ٢٣٤ – الإسلام في السودان                  |
| ت - إبراهيم النسوقي شتا                | جلال الدين الرومي       | ه ۲۳ – دیوان شمس تبریزی ج۱                |
| ت . أحمد الطيب                         | ميشيل تود               | ٢٣٦ الولاية                               |
| ت · عنايات حسين مللعت                  | رويين فيدين             | ۲۳۷ – مصر أرض <i>ا</i> لوادى              |
| ت. پاسر محمد جاد اله ربرین مدیرای أحمد | الانكتاد                | ٢٢٨ – العملة والتحرير                     |
| ت نادية سليمان حافظ وإيهاب مملاح فارق  | جيلارا قر رابوخ         | ٢٣٩ - العربي في الأدب الإسرائيلي          |
| ت - معلاح عبد العزيز محمود             | کامی حافظ               | ٢٤٠ – الإسلام والغرب وإمكانية الحوار      |
| ت . ابتسام عبد الله سمعيد              | ك. م كريتن              | 221 - في انتظار البرابرة                  |
| ت : مىپرى محمد حسن عبد النبي           |                         | ٢٤٢ – سبعة أنماط من الغموض                |
| 🗃 : مجموعة من للترجمين                 | ليفى پروفنسال           | ٢٤٣ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جـ١         |
| ت : نادية جمال الدين محمد              | لاورا إسكيبيل           | ٢٤٤ - الغليان                             |
| ت : توفیق علی منصور                    | إليزابيتا أديس          | ه ۲۶ – نساء مقاتلات                       |
| 🕳 : على إبراهيم على متوقى              | جابرييل جرثيا ماركث     | ٢٤٦ – قصص مختارة                          |
| ت : محمد الشرقاوي                      | وولتر أرمبرست           | ٧٤٧ – الثقافة الجمافيرية والحداثة في مصر  |
| ت : عبد اللطيف عبد الحليم              | أنطونيو جالا            | ٢٤٨ – حقول عدن الخضراء                    |
| ت : رقعت سلام                          | دراجق شتامبوك           | ٢٤٩ – لغة التمزق                          |
| ם : ماجدة أباظة                        | دومنيك فينك             | ٢٥٠ – علم اجتماع العلوم                   |
| 🖘 بإشراف : محمد الجوهري                | جوردون مارشال           | ٢٥١ - موسوعة علم الاجتماع ج ٢             |
| 🖘 : على بدران                          | مارجن بدران             | ٢٥٢ - رائدات الحركة النسوية المسرية       |
| ت : حسن بيومي                          | ل. أ. سيمينوڤا          | ٢٥٣ – تاريخ مصر الفاطمية                  |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام               | دیف روینسون رجودی جروفز | ٤٥٧ الفلسفة                               |
| ت إمام عبد الفتاح إمام                 | دیف روپنسون رجودی جروفز | ە ٢٥ – أفلاطون                            |
|                                        |                         |                                           |
|                                        |                         |                                           |

| ت : إمام عبد الفتاح إمام                             | دیف روپنسون وجودی جروفز                   | 10"                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 🖘 : محمود سيد أحمد                                   | دیت روینسوں ویبردی جروبر<br>وایم کلی رایت | • •                                                                 |
| ت : عُبادة كُحيلة                                    | وبيم منى رەيت<br>سير أنجوس فريزر          | <b>~</b>                                                            |
| ت : الروچان كازانچيان                                | سير البوس تريرر<br>نخبة                   |                                                                     |
| ت بإشراف : محمد الجوهري                              | حب<br>جوردون مارشال                       |                                                                     |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام<br>ت : إمام عبد الفتاح إمام | جوردون سارستان<br>زکی نجیب محمود          | ۱۲۱ - برطة في فكر زكى نجيب محمود<br>۲۳۱ - رطة في فكر زكى نجيب محمود |
| ت: محمد أبو العطأ عبد الرؤوف                         | رسی سبیب مست.<br>إدوارد مندونا            |                                                                     |
| ت : علی پوسف علی                                     | ړوورد سمن<br>چون جريين                    |                                                                     |
| ت : اویس عوش                                         | چون جرین<br>هوراس / شلی                   | ۲۱۶ – إبداعات شعرية مترجمة                                          |
| ت : اویس عوش                                         | سررس ۾ سي<br>اُسکار وايلد رصمونٽيل جونسون | ۲۲۵ – روایات مترجمة                                                 |
| ت : عادل عبد المتعم سويلم                            | جلال آل أحمد                              | ۲۲۶ - مدير المدرسة                                                  |
| ت : بدر الدین عرودکی                                 | میلان کوبندیرا                            | ۲۲۷ – فن الرواية                                                    |
| <ul> <li>: إبراهيم الدسوقي شتا</li> </ul>            | چلال النين الرومي<br>جلال النين الرومي    | ۲٦۸ – ديوان شمس تبريز <i>ي</i> ج۲                                   |
| ت : صبری محمد حسن                                    | . عن مينور بالجريف<br>وليم چيفور بالجريف  | ٢١٩ وسط الجزيرة العربية وشرقها ج                                    |
| 😇 : ميري محمد حسن                                    | وايم چيفور بالجريف                        | ٢٧٠ - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج٢                                 |
| ت : شوقی جلال                                        | ترما <i>س سی</i> ، پاترسون                | ٢٧١ – المضارة الغربية                                               |
| ت : إبراهيم سلامة                                    | س، س، والترز                              | ٢٧٢ الأديرة الأثرية في مصر                                          |
| ت : عنان الشهاوي                                     |                                           | 277 - الاستعمار والثورة في الشرق الأرسط                             |
| ت : محمود على مك <i>ى</i>                            | روموار جلاجوس                             | ۲۷۶ – السيدة بريارا                                                 |
| ت : مأهر شفيق قريد                                   | أقلام مختلفة                              | ٧٧٥ – ن. س. إليون شاعراً وناقداً وكاتباً مسرحياً                    |
| ت : عبد القادر التلمسائي                             | فرانك جوتيران                             | ٢٧٦ - فنون السينما                                                  |
| ت : أحمد فوزي                                        | بریان فورد                                | ٢٧٧ – الجينات : المبراع من أجل الحياة                               |
| ت : ظريف عبد الله                                    | إسحق عظيموف                               | ۲۷۸ - البدایات                                                      |
| ت : طلعت الشايب                                      | فرانسیس ستوبر سوندرز                      | ٢٧٩ – المرب الباردة الثقافية                                        |
| ت : سمين عبد الحميد                                  | بريم شند وأخرون                           | ٢٨٠ – من الأبب الهندي الحديث والمعاصر                               |
| ت : جلال الحفتاوي                                    | مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى             | ٢٨١ الفريوس الأعلى                                                  |
| ت : سمیر حنا صادق                                    | لويس ولبيرت                               | ٢٨٢ - طبيعة العلم غير الطبيعية                                      |
| ت : على البمبي                                       | خوان رواني                                | ۲۸۳ – السهل يحترق                                                   |
| ت : أحمد عثمان                                       | يوريپيدس                                  | ٢٨٤ - هرقل مجنوبًا                                                  |
| 🖘 : سمير عبد الحميد                                  | حسن نظامي                                 | ٢٨٥ – رحلة الخواجة حسن نظامي                                        |
| ت : محمود سلامة علاوي                                | زين العابدين المراغي                      | ۲۸۲ - رحلة إبراهيم بك ج۲                                            |
| ت : محمد يحيى وأخرون                                 | أنتونى كنج                                | ٧٨٧ - الثقافة والعولة والنظام العالمي                               |
| ت : ماهر البطوطي                                     | ديفيد أوديج                               | ۲۸۸ – الفن الروائي                                                  |
| 🖘 ؛ محمد ثور الدين                                   | أبق نجم أحمد بن قوص                       | ۲۸۹ - ديوان منجوهري الدامقاني                                       |
| ت : أحمد زكريا إبراهيم                               | جورج مونان                                | · ٢٩ — علم الترجمة واللغة                                           |
| ت: السيد عبد الظاهر                                  | فرانشسكو رويس رامون                       | ٢٩١ - المسرح الإسباني في القرن العشرين ج١                           |
| ت : السيد عبد الظاهر                                 | فرانشسكو رويس رامون                       | ۲۹۲ - المسرح الإسباني في القرن المشرين ج٢                           |
|                                                      |                                           |                                                                     |

| ت خذبة من المترجمين         | روجر الان                     | ٢٩٢ مقدمة للأدب العربي                   |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| ت رجاء باقون منااح          | بوالو                         | ٢٩٤ – فن الشعر                           |
| ت بدر الدين حد الله الديب   | جوزيف كامبل                   | ٢٩٥ – سلطان الأسطورة                     |
| ت محمد مصطفی بدوی           | وليم شكسبير                   | ۲۹۱ - مکبث                               |
| ت ماحدة محمد أبور           | ديونيسيوس تراكس يوسف الأهواني | ٢٩٧ - فن النحو بين اليونانية والسوريانية |
| ت ممنطقی هجازی              | أبو بكر تفاوابليوه            | ٢٩٨ - مأساة العبيد                       |
| ت هاشم أحمد فؤاد            | جين ل. مارس                   | ٢٩٩ - ثورة التكنولوچيا الحيوية           |
| ت جمال الجزيري رمهاء جاهين  | لويس عوش                      | ٣٠٠ - أسطورة برومثيوس مج                 |
| ت جمال الجزيرى ومحمد الجندى | لويس عوش                      | ۲۰۱ - أسطورة برومثيوس مج٢                |
| ت إمام عبد الفتاح إمام      | جون هیتون وجرای جرواز         | ٣٠٢ – نتجنشتين                           |
| ت · إمام عبد الفتاح إمام    | جين هوب وبورن فان اون         | ٣٠٣ - بسوذا                              |
| ت إمام عبد الفتاح إمام      | ريبوس                         | ۳۰۶ – مارکس                              |
| ت - مثلاج عبد المنبور       | كروزيو مالابارته              | ۲۰۰ – الجاد                              |
| ت . شيل سعد                 | چان - فرانسوا ليوتار          | ٢٠٦ - المماسة - النقد الكانطي التاريخ    |
| ت محمود محمد أحمد           | دينيد بابينو                  | ۳۰۷ – الشعور                             |
| ت . ممدوح عيد المنعم أحمد   | ستيف جوئز                     | ۲۰۸ علم الوراثة                          |
| ت . جمال الجزيرى            | انجوس چيلاتي                  | ٢٠٩ – الذهن والمخ                        |
| ت . محيي النين محمد حسن     | ناجي هيد                      | ۲۱۰ – یونج                               |
| ت فاطمة إسماعيل             | ر، ج. کولنچرود                | ٣١١ – المنهج الفلسفي                     |
|                             |                               |                                          |
|                             |                               |                                          |

.

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ١٧٤١ / ٢٠٠١







يعد هذا الكتاب من أمهات الكتب الناسفية : فهو إسهام حقيقى في الفكر الفلسفى ، وتُشر في أكسفورد عام 1477م ، وتُشر في أكسفورد عام 1477م .

صحيح أن الكتاب مضى على صدوره قرابة سبعين عامًا ، إلا أن مطمونه لا يزال حيًا يزداد خضورًا وفاعلية خاصة في فكرنا العربي الراهن الذي يعاني من ارسات كثيرة وعلى رأسها أزمة الفكر الفلسفي التي هي في جوهرها أزمة منيج»، وهذا ما ينطلب منًا الاهتمام بهذه القضية الأساسية ، والوقوف على المحاولات الحادة والبارزة في هذا المحال .

ورن هنا هان محاولة كولتجوود الحادة والعميقة هي امتداد لتلك المحاولات المنهجية العظيمة التي المحاولات المنهجية العظيمة التي أثرى بها أصحابها تاريخ الفكر الفلسفي . والتي عالج - على نحو مباشر وواضح - قضية المنهج الفلسفي .

إن هذا النص الفلسفى الهنهجى نص غاية في الدقة والعمق ، يعبر أصالة فياسوقنا ، وأصالة الموضوع ، ويشهد بالدايل الواضح على أنه فليس أصيل تملكه مشاعر تؤكد إخساسه برسالة الفلسفة ورسالة الفياسوف ، فاعمله هذا تعبيراً حياً عن عمق الرسالة وعظمة الفياسوف ، وقد جمع فيا بشكل ملقت للنظر بين غرض لنظرية المنهج الفاسفي ، وفي الوقت نه النزامة الشديد بما يقدمه في ذلك العرض .



أعميم أنطف وسفرانا